



# انعاران في المالي المالية الما

شها الدين عديج القرى المانى

المنافئالثالث

ضبطه وحقّقه وعلّق عليه

المرتيم الأبياري

المدرس بالمدارس الأميرية

مضطفى لنيقا

المدرس بجامعة فؤاد الأول

عُبِحَفْيظِ الله الله الله المدية

الفاحرة مطبعة لجذالنا لبف والتيمز والنيش ١٣٦١ م = ١٩٤٢ م

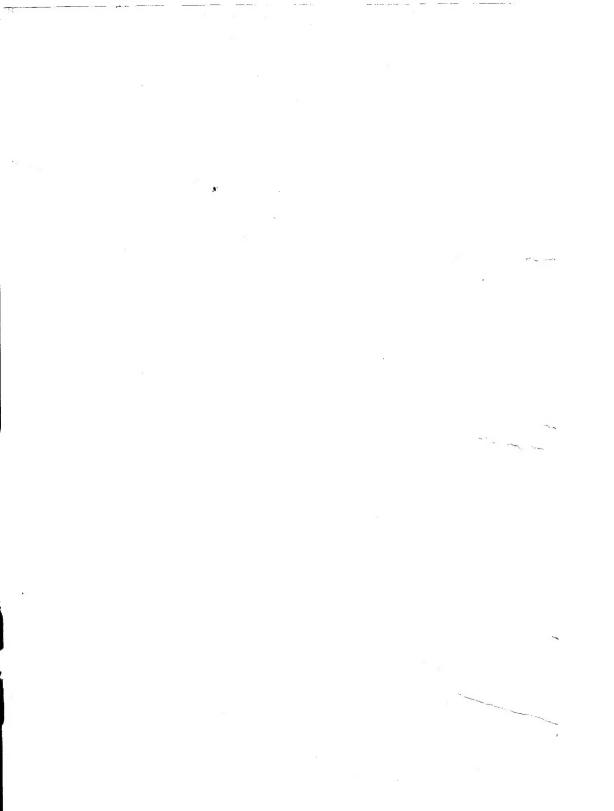

# الاصول المعتمدة لازهار الرياض

ذكرنا في مقدمة الجزء الأول من هذه الطبعة بعض الأصول التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب ، ولذكرها هنا في مفتتح هذا الجزء تذكيرا للقراء ، وهذه رموزها :

للدلالة على النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الـكتب المصرية ( برقم ٢٠١٣ تاريخ ) . وقد وصفناها في مقدمة الجزء الأول من هذه الطبعة .

للدلالة على القطعة المطبوعة من هذا الكتاب في تونس سنة ١٣٢٧ هجرية ، وقد انتهت بانتهاء ترجمة لسان الدين بن الخطيب ، حيث انتهبى الجزء الأول من طبعتنا هذه .

### ( )

للدلالة على النسخة المخطوطة المحفوظة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية (برقم ٧٩٤ تاريخ)، وقد وصفناها في مقدمة الجزء الأول. (ص)

للدلالة على نسخة عثرنا عليها بعد الفراغ من طبع الجزء الأول، وهي بخط مغربي واضح، في ٥٩٣ صفحة من القطع الكبير، وبهاعدة سقطات، ونرجح أنها كتبت قبل سنة ١١٤١ه لوجود هذا التاريخ على آخر صفحة منها بخط بعض مالكها.

تنبيہ :

كل ماجاء فى هـــذا الجزء بين هاتين الحاصرتين [ ] من غير تنبيه عليه ، فهو من زيادات النسخ الأخرى على نسخة (ط) التي هي الأصل المعتمد للطبع .





# الجزء الثالث

من كتاب

أزهار الرياض، في أخبار عياض

روضة الأقحوان

فى ذكر حال فى المنشأ والعنفواد

أقول ، ومِنَ الله أسألُ التّأبيدَ والعَون ، والوقايةَ والصَّون :

عَهَدْنا هذه التَّرجمة الثانية ، لبيان حاله ، في حَلِّه وتَرحاله .

فاعلم أرشدَنا الله و إيّاك إلى طريق الرِّضوان ، وجَنَّب جميعَنا مسالكَ النَّالُّ والهَوان، أنَّ حالَ هذا الإمام لا تغي بها عبارتي القاصرة، ولا<sup>(١)</sup> تُحيط إشارتي بمن عَقَد الفضلُ عليــه خَناصرَه . وما أجدُ لبعض ذلك مِثالًا إلَّا بعضَ قول الرئيس [القاضي] الكاتب أبي يحيى بن عاصم ، عند ما عر ف بأبيه [صاحب التُّحفة ]، وقال (٢) فيه ما نصه :

مولاى الوالدُ مُيكُنَى أَبَا بَكُر ، إن بَسَطتُ القول ، وعـدَدْت الطُّول ، وأَحْكَمَت الأُوصاف، وتوخّيت الإنصاف؛ أنفذْتُ الطُّروس، وكنتُ كما

> (١) في م: ﴿ وَكُنْ ﴾ (٢) في س: « فقال » .

كلام لابن عامه

فى أبيسه يتمثل به المــؤلف ق

يقول الناس فى المثل: « مَنْ مَدَحَ العَروس (١) ». و إِن أَضَرَ بْتُ عَن ذلك صَفْحا ، واَ تُرث غَضًا [ من البُنُوق ] وسَفْحا (٢) ، فلَبَنْسَهَا صَنعْت ، ولَسَدَ ما أَمْسَكْت المعروف ومَنَّهْت ، ومن ثَدْى المَعَقَّة رَضَعْت ، ومِن شَدْى المَعَقَّة رَضَعْت ، ومِن شيطان لغَمْصَة الحقِّ أَطَعْت ، ولم أُردْ إلّا الإصلاح ما استطعْت ؛ و إِن [ ٥٠٠] توسَّطْتُ واقتصر ت ، فلا الحق نصر ت ، ولا أفنان توسَّطْتُ واقتصر ت ، فلا الحق نصر ت ، ولا أفنان البلاغة هَصَر ت ، ولا شبيل الرُشْد أبصر ت ، ولا عن هوى الحسَدة أقْصَر ت .

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من مثل ، ذكره على سبيل الاكتفاء ، لوضوح معناه وشهرته . وتمامه كما فى مجمع الأمثال للميسدانى : « من يمدح العروس إلا أهلها » . قال : يضرب فى اعتفاد الأقارب بعضهم ببعض ، وعجبهم بأنفسهم .

<sup>(</sup>٢) سفحاً : مصدر سفح المـاء إذا أراقه . يريد : إهدار البنوة وتناسى واجبها .

 <sup>(</sup>٣) المطرور: المحدد.
 (٤) الزيادة عن الديباج المذهب لابن فرحون.

وتحصيلا لا يُغْلِت قنيصُه ، ولا يَسْأَمُ حريصُه ؛ بل لا يُحَلَّ عِقالُه ، ولا يَصْدأُ صِقاله ؛ وطلَبًا لا تَتَّحد<sup>(۱)</sup> فُنُونه ، ولا تَتَعَيَّن عُيونُه ، بل لا تُحصَر معارفه ، ولا تُقْصَر مصارفه .

انتهى المقصود منه ، و بعض كلامه أردت لا كلَّه ، إذ هو اللائق بوصف القاضى أبى الفضل عِياض إمام اللِّه .

قال الملاحِيّ : كان القاضي عِياض – رحمه الله تعالى – بحرٌ علم ، وهضبة دِين وحِلم ، أحكم قراءة كتاب الله[ تعالى ] بالسبّع ، وبلغ من معرفته الطُّول والعرَّض ، وبرَّز في علم الحديث ، وحمل راية الرأى ، ورَأْس [ف] الأصول ، وحَفِظ أسماء الرجال ، وثَقَبَ في علم النحو ، وقيداللغة ، وأشرف على مذاهب الفقهاء ، وأنحاء العلماء ، وأغراض الأدباء .

انتھىكلام الملاحِيّ .

وقال ابنه القاضي أبو عبد الله بن عياض رحمه الله :

نشأ أبي على عنة وصيانة ، مَرْضَى الحال ، محود الأقوال والأفعال ، موصوفا بالنّبل والفهم والحذق ، طالبا للعلم ، حريصا عليه ، مجتهدا فيه ، معظّما عند الأشياخ من أهل العلم ، كثير المجالسة لهم ، والاختلاف إليهم ، إلى أن برَع أهل زمانه ، وساد جُملة أقرانِه ؛ فكان من حُقاظ كتاب الله تعالى ، مع القراءة الحسنه ، والنّفمة العذبه ، والصوت الجهير ، والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه ؛ وكان من أئمة الحديث في وقته ، أصوليًا متكلّما ، فقيها ، حافظا للمسائل ، عاقدا للشروط ، بصيرا بالأحكام ، نحويًا ، ريّانَ من الأدب ، شاعرا للمسائل ، عاقدا للشروط ، بصيرا بالأحكام ، نحويًا ، ريّانَ من الأدب ، شاعرا للمسائل ، كاتبا بليغا ، خطيبا ، حافظا للغة والأخبار والتواريخ ، حسن المجلس ،

للملاحى فى عياض

'بنه أب مبداهٔ

<sup>(</sup>١) في الديباج المذهب لابن فرحون : « لا تنحد » .

نَبِيلِ النادره (١) حُلُو الدُّعابِه ، صَبورا حليها ، جميــل العِشْره ، جَوادا سَمْحا ، كثيرَ الصدقه ، دَمُوبا على العمل ، صَلِيبا فى الحق ، و بلغ فى التفثَّن فى العلوم ما هو مشهور ، وفى العالم معلوم .

لابنه وابن خاتمة فی ذکر شیوخه

وأخذ عن أشياخ بلده سَبَتَة ، كَالقاضى أبى عبد الله بن عيسى ، والخطيب أبى القاسم ، والفقيه أبى إسحاق بن الفاسى ، وغيرهم . ثم رحل إلى الأندلس ، وكان خروجه من سَبَتَة يوم الثلاثاء منتصف بُجادَى الأولى سنة سبع وخمس مئة ، فوصل إلى قرطبة يوم الثلاثاء مستهل بُجادَى الآخرة بعدها " ، فأخذ بها عن ابن عتّاب ، وابن حَدين ، وابن الحاج ، وابن رُشْد ، وأبى الحسين بن

قال ابنه وابن خاتِمة في مَزيَّة المَريَّة :

سراج ، وأبى الحسن بن مَغِيث ، وأبى القاسم بن النَّحاس ، وأبى بحرالاً سدى ، وأبى القاسم بن اَجِق ، وأبى الوليد هشام بن أحمد بن العَوّاد ، وغيرهم من أعلام قرطبة . ثم خرج منها إلى مُرْسِية يومَ الاُثنين لحس اَقِين من الحجرم ،

منة ثمان من التاريخ ، فوصل مُرْسِيَة يومَ الثلاثاء الثالثَ من صفر بعده . كذا قال ولدُه ، وهو أغرَف .

وقال ابن خاتمة في مَزِيَّة المَرِيَّة : إنه وصل مُرْسِية في غُرَّة صفر ، فوجد الحافظ أبا على الصَّدَفِيَّ مُجتفيا — قال ابن خاتمة : وكان اختفى قبل ذلك بأيام ، لنَبْذِه خُطَّة القَضاء من غير أن يُعنى — ووجد الرَّحَالينَ إليه قد نفدَت نفقات بعضهم ، ومنهم من ابتدأ كتابا لم يُتِمّه ، فأخذ أكثرُهم في الرجوع إلى مواطنهم ، وتربَّص بعضهم ، فكث هو بقيَّة صفر وشهر ربيع الأول لا يَقَعُ مواطنهم ، وتربَّص بعضهم ، فكث هو بقيَّة صفر وشهر ربيع الأول لا يَقَعُ له على خبر ، سوى الظنّ بكونه هنالك ، وقابل أثناء ذلك بأصوله ، وكتب منها

(٢) في ط: «بعده».

<sup>(</sup>١) في الأصول: ﴿ النادر ﴾ .

ما أمكن ، على يد خاصّة من أهله ؛ ولا يُشَكّ أنّ تصَرُّ فَه فى ذلك لم يكُن إلا بأَمره (١١) ، إلى أن وصل كتابُ قاضى الجاعة أبى محمد بن منصور ، بِحَلّ القاضى أبى على عن القضاء .

قال ابنه : ووصل كتابه أيضا إلى أبى مُعْلِما له بذلك ، إذ كان يَكرُم عليه ، وعَلم برحلته إليه ، فخرج أبو على من اختفائه ، وجلس للتسميع ، فسمع عليه كثيرا ، ولازمه ، وكان له به اختصاص ، فحصَل له سماع (٢) كثير ، فى أمد يسير .

قال ابن خاتمة : سمع عليه الصحيحين ، والمؤتلف والمختلف ، ومُشْتَبِهِ النِّسبة لعبد الغَني (٢) ، والشِّهابَ (١) للقُضاعيّ ، وغيرَ ذلك ؛ وكتب عنهُ فوائدَ كثيرة ، وعارض بأصوله ، وأجاز له [جميع رواياته] .

قال ابنه رحمه الله : حكى أبى أبو الفضل عياض رحمه الله أنّ القاضى أبا على الصَّدَفِيَّ رحمه الله قال له : لولا أن الله يسَّرَ خروجى بلُطْفه ، لكنتُ عزَمت (٥) أن أشعر ك بموضع يقع عليه الاختيارُ من بلاد الأندلس ، لا يُوبَّهُ السَّمَ الله عن مَت مَت أَن أَشعر ك بموضع يقع عليه الاختيارُ من بلاد الأندلس ، لا يُوبَّهُ السَّمَ مَت أَن أَشعر ك بموضع يقع عليه الاختيارُ من بلاد الأندلس ، لا يُوبَّهُ السَّمَ أَن أَشعر ك بموضع يقع عليه الاختيارُ من بلاد الأندلس ، لا يُوبَّهُ السَّمَ الله بأصولى ، فتجد ما ترغب ، الله كان في نفسي من تعطيل رحلتك ، و إخفاق رغبتك .

ولقي في رحلته هذه جماعةً من أعلام الأندلس ، وأجازه أبو على الجَيَّاني (٦)

 <sup>(</sup>١) يريد: بأمر أبي على الصدفى .
 (٢) فى م ، س : « مسمو ع » .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدى القدسي المتوفى سنة ٢٠٩ هـ .

<sup>(</sup>٤) هو كتاب الشماب، في المواعظ والآداب، في علم الحديث. ذكره الفلقشندي في صبح الأعشى ، عند السكلام على أنساب قضاعة ، ونسبه للقضاعي المصرى المتوفى سنة ٤٠٤هـ. (٠) في ط: «لزمت».

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن محمد بن أحمد النسانى المعروف بالجيانى توفى سنة ٤٩٨ هـ .

وشُرَيج وابنُ (()شِـبْرين ، وغيرُهم من أعلام غرب الأندلس ؛ وأجازه أيضا أبوجعفر بن بشتغير ، وابن الأدقر ، وأبو زيد بن منتال ، وغيره من أعلام شرق الأندلس .

قال اس خاتمة:

وفى رحلته هذه دخل المَرِيَّة ، وبها لقِيه القاضى أبو جعفر بن مَضاء .

قال ابنه : ووصل بلد م بعد هذه الرحلة ليلة السبت سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وخمس مئة ، وأجلسه أهل بلده للمناظرة عليه في المدوّنة ، وهو ابن اثنين وثلاثين عاما ، و بعد ذلك بيسير أُجْلِسَ للشُّورَى ، ثم ولي القضاء عام خمسة عشر وخمس مئة ، لثلاث بقين من صَفر ، فسار فيها أحسن سيرة ، محمود الطريقة ، مشكور الحالة ، أقام جميع الحدود على ضروبها ، واختلاف أنواعها ، وبنى الزيادة الغر بية في جامع سبتة ، التي كمُل بها جماله ، و بنى في جبل المينا الرابطة (٢) المشهورة ، إلى غير ذلك من الآثار المحمودة ، والمساعى المرضية ، فعظم جاهه ، و بَعَد صيته .

ثم نقل إلى غرناطة ، ووصل إليه الكتابُ بذلك فى أول يوم [من] صفر عام أحد وثلاثين وخمس مئة ، فنهض إليها ، وتقلد خُطَّة قضائها ، على المُعتاد من شيمته السنيّه ، وأخلاقه المرضيّه ، مشكورا عند جيعالناس ، (٦) لكنّ تاشفين ضاق به ذَرعُه ، وغَصّ بمراقبته ، وصد أصابه عن الباطل ، وخَدَمَتِه عن الظلم ، وتشريدهم عن الأعمال ، فسمى في صرفه عن قضاء غرناطة ، فصرف بعد انفصاله عنها زائرا أهله ، وترك ابن أخيه الزاهد أبا عبد الله رحمه الله ، على الأحكام

<sup>(</sup>١) الـكلام من قوله: «شبرين» إلى قوله «الأندلس»: ساقط من نسخة ط.

<sup>(</sup>٢) يريد بالرابطة : الرباط ، وهو المكان يرابط فيه المتعبدون .

<sup>(</sup>٣) الكلام من قوله: « لكن » إلى قوله: « الأحكام » : ساقط من نسخة ط .

لابن القصير في دخول عيـاض

غرناطة

وذلك فيرمضان المعظم ، عام اثنين وثلاثين وخمس مئة .

ثم وَى قف عسبتة ثانية ، فى آخر عام تسعة وثلاثين وخمس مئسة ، قدّمه براهم براهم بن تشفين بن على بن يوسف بن تاشفين ، فابتهج أهل بلده بذلك ، فسار فيهم نسيرة التى عَهدوا منه ، ثم بادر بالمسابقة إلى الدخول فى نظام الموحّدين ، والاعتصام بحبلهم المتين ، فأقرته أمير المؤمنين ، أدام الله أمره ، على ما كان عليه ، وصرف أمور بلده إليه ، وخاطبه بالتنويه ، وحظى عنده ، وشكر بداره وسبقه . ثم رحل إليه ، فاجتمع به بمدينة سَالًا ، عند توجهه إلى محاصرة مرّا كش ، فأوسم له ، وأجزل صلته ، ولقى منه برّا تاما ، و إكراما عامًا ، وانصرف على أحسن حال ، إلى أن ثارت الفتنة .

انتهى كلام ولده ، وسنذكر بقيته في محلَّه، إن شاء الله .

وقال الشيخ العالامة أبوزيد عبد الرحمن الغرناطيّ ، المعروفُ بابن القصير، رحمه الله : لمَّا ورد علينا القاضي عياض غَرناطة ، خرج الناسُ للقائه ، و برزوا تبريزا ما رأيت لأمير مؤمَّر مثلّه ، وحَزَرْت أعياف البلد الذين خرجوا إليه ركاً بالله على مئتى راكب ، ومن سَواد العامّة ما لا يُحصَى كثرة ، وخرجتُ مع أبي رحمه الله [تعالى] في مُجْهلة من خرج ، فلقينا شخصا بادى السيّاده ، مُنْبيًا عن اكتساب المعالى والإفاده . قال : وكان ورودُه علينا يوم الحنيس السيّاده ، مُنْبيًا عن اكتساب المعالى والإفاده . قال : وكان ورودُه علينا يوم الحنيس المنتين من ربيع الآخِر سنة ثلاثين وخمس مئة . انتهى .

وانظر قوله سنة ثلاثين مع ما تقدم لولده ، من أن ولايتــه قضاء غَرناطة سنة إحدى وثلاثين ، فلا أدرى أيُّهما أصوب ، إلا أن يقال إنّ أحدَهما تحريف من الناسخ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا في م ، ص . وفي ط : « ركبانا » .

ثم إنى رأيت فى الإحاطة ، أنه تولى قضاء غَرناطة عام أحد وثلاثين ، فتبين أن ذلك هو الصواب . ورأيتُ مثله فى غير موضع ، فبان أنه لا تحريف فيه . ويبقى النظرُ فى الآخر المنقول عن عبد الرحمن بن القصير ، وقد نقله ابن جابر الوادى آشى عن عبد الرحمن المذكور كما حكيتُه ، سنة ثلاثين ، فالله أعلم .

ثم قال عبد الرحمن المذكور: ولما استقر عندنا كان مثل التمرة: كما ليكت زادت حلاوه، ولفظه عذب في كل ما صرف من الكلام، للنفس إليه تقوق وله طلاوه، وكان برا بلسانه، جوادا ببنانه، كثير التخشع في صلاته، مواصلا لصلاته، وقد جَمْهنا(۱) من سيره مُجَلا في الكتاب الذي جمعنا فيسه مناقب من أدر كنا، من أعيان عصرنا ونبهائه، وذكرنا له ما يفاخر برونقه وبهائه؛ وكان مع براعته في علوم الشريعة خطيبا، في تحبيره للخطب وفي افظه، ظاهر الخشوع عند التلاوة وفي لحظه، سريع العَبْره، مُديما للتفكر والعِبره، كاتبا إذا تَثَر، ناظا(٢) إذا شعَر.

انتهى . نَقَلَه ابن جابر وغيرُ واحدَكابن رُشَيْد .

وقال فى أوّله مانصه : قال أبو القاسم عبدُ الرحمن بنُ أحمد بن أحمد الأزدى : ولِىَ عندنا ببلدنا غَرناطة ، حرسها الله تعالى ، الفقيهُ الأجلّ ، الحافظُ الأحفل ، القاضى الأكرمُ الأفضل ، الإمامُ الخطيب المِصقع ، الأديب الأبْرَع ، أبوالفضل عياض . انتهى .

ونقلت من خط بعض تلامذة ابن رُشَيد ، وهو الفقيه محمد بن البرْدَعِيّ ما نصه :

وعبد الرحمن هذا قد سألت عنه شيخَنا المذكور - يعنى ابنَ رُشيد - فقال

<sup>(</sup>١) في م ۽ س: «بينا». (٢) في ط: « ناطقا ».

إنصاف القاضى عيـاض لى : لم يُعَرِّف به أحدٌ من أهل الصِّلات . قلت : ولا الملاحقُ أيضا .

انتهى ببعض اختصار .

وكان الإمام القاضى أبو الفضل عياض رحمه الله كثيرَ الإنصاف؛ ومما يدل على إنصافه الحقّ (١) وتواضعه ، ما حكاه عبدُ الرحمن المذكورُ آنفا ، إذ قال : دخلتُ مجلس القاضى أبى الفضل عياض ، رحمه الله تعالى ، إذ كان قاضيا عندنا بغرناطة ، و به جماعة من الطلبة والأعيان ، يسمعون تأليفه المسمَّى بالشَّفا ؛ فلما وصل القارئ إلى هذه الكلمات : « ومَنْ قَسَمَ به أقسط » ، قرأه فكرثيا ، وكذلك كان في الأم (٢) التي كان يقرأ فيها ، فقلت للقاضى ، وصَل الله توفيقه : هذا لا يجوز في هذا الموضع . فقال : ماتقول ؟ فقلتُ : إنما هوأ قسط ، فالفعل منه رباعى ، كما قال [ الله ] تعالى :

« وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُسطِينِ » . وأما قَسَط فإنما هو « جارَ » ، كما قال تعالى : « وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُو الْحِهنَّمَ حَطَبا » . فتعجّب ، وقال لمن حَضَر : إن هـذا الكتاب قد قرأه عَلَى من العالَم ما لا يُحمَى كثرة ، ولا أقف على مُنتهى أعدادهم ، وما تنبّه أحدُ لهذه اللهظة . وفاة بلسان الإنصاف ، وشكر بفضله ، وأبلغ ببراعة علمه في تحسين المناقب والأوصاف ، وأورَثني ذلك عند ،

كرامة [ كبيرة ] ومبراً ، ولم (٢٠) تزل مستمِرة ، وصنع من المكارم أجزل صنيع

وأبرَّه ؛ رحمه الله من طَوْد عِلْم ، وهَضْبة فضل وحِــلم ، وتغمَّده و إيَّانا برحمته ،

ونفمه كما نفع (٤) في الدنيا والآخرة بعلمه . انتهى .

<sup>(</sup>١)كذا في طء س، وفي م: ﴿ اتصافه بالحق ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م: «الإمام».

<sup>(</sup>٣) في م: « لم » . مجردة من واو العطف .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ص . وفي ط ، م : « فعل » .

قلت: وقد رأيت نسخةً من الشفا بخط هذا الشيخ عبد الرحمن المذكور، وحكى هذه المسألة في الطَّرة (١) بخطه ، كما نقلته (٢) حرفا حرفا ، إلا قوله : «المسمَّى بالشفا» فإنه لم يقله . وألفيت في آخر هذه النسخة بخط الفقيه محمد بن البردعيّ المتقدم الذكر ، تلميذ ابن رُشيد الفهريّ ، عند ما ذكر هذه الحكانة ، ما نصه :

التمريف بابن القصم

وعبدُ الرحمن هذا هو كاتب هذه النسخة ، وقد عاناها أحسنَ مُعاناة ، إلا الحكر السةَ الأخيرة ، فإنها ليست بخطّه ؛ وقد ذكر هـذه الحكاية في بعض طُرَرِه المتياسرة ، حيث وقعتِ اللفظةُ المذكورة منه ، وأَثْبَتها هنالك بخطه ، كما أثبتَ غيرَها ، مما يدلُّ على علمه وتفنّنه في المعارف . وقد سألتُ عنه شيخَنا أبا عبد الله المذكور - يعني ابنَ رُشيد - فقال لي : لم يُعَرِّف به أحدُ من أهل الصّلات . قلت : ولا الملاحيّ أيضا .

انتهى ما ألفيته بخط ابن البَرْدعى ، وقد نقلت بعضه قبل هذا بأسطر ، وأعَدْتُه هنا لارتباط بعضه ببعض ، والله الموفق .

قلت: ما ذكره ابنُ رُشيد وتلميذُه ابن البَرْدعيّ ، من أنَّ عبدَ الرحمن [٥١٣] المذكور لم يُعرَّف به أحدُ من أهل الصَّلات ، قصورٌ واضح . وكذا قولُ ابن اللهردَّعِيّ إن الملاحيّ لم يذكره ، فقد ذكره الملاحيُّ وأبو جعفر بن الزُّبير في صلة الصلة ، وكنّاه أبا جعفر ، لا أبا القاسم ، ولا أبا زيد ، كما كنّاه ابنُ جابر وغيره مما ذكر نا(٢) .

<sup>(</sup>١) الطرة: حاشية الكتاب.

<sup>(</sup>۲) كذا في ط ، م ، وفي س : « نقلتها » .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة: « وغيره مما ذكرنا » : زيادة عن س .

ونصُّ ما في صلة ابن الزُّ بير : عبدُ الرحمن بن أحمد بن محمد الأزْديّ (١) ، من أهل غَرِناطة ، يكني أبا جعفر ، ويُعرفُ بابن القصير ، من بيت شُورَى وجلالة ؛ رَوَى عن أبيه القاضي أبي الحسن أحمد بن أحمد ، وعن عمَّه أبي مروانَ عبد الملك بن أحمد ، وعن أبَوَى الحسن بن دُرَّى وابن الباذَش ، وأبى الوليد بن رُشْد ، وأبى إسحاق إبراهيم بن رشيق الطَّليطِليُّ ، نزيلِ وادى آش ، وأبي بكر بن العرّبيّ ، وأبي الحسن بن موهب ، وأبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن عطية ، وأبي عبد الله بن أبي الخصال ، وأبي الحسن يونس بن مَغيث ، وأبي القاسم بن وَرْد ، وأبي بكر بن مسمود الخُشَني ، وأبي القاسم بن بقي ، وأبى الفضل عياض بن موسى وغـيرهم ، وكان فقيها مشاورا ، رفيع القدر ، جليلا بارع الأدب، عارفا بالوثيقة، نقَّادا لها، صاحبَ رواية ودِراية، تقلب ببلاد الأندلس، وأخذالناس عنه بمُرْسية وغيزها، ورحل إلى مدينة فاس، فأخذ الناسُ عنه [بها]، ثم رحل إلى إفريقيّة، وولى قضاء تَقْيُوس، ببلاد الجَريد، بمقربة من تَوْزَر ، ثم ركب البحر قاصدا الحج ، فتُوْتَى شهيدا في البحر ، قتلته الروم بمُرْسَى تونس ، مع جماعة من المسلمين ، صُبْح يوم ِ الأحد ، في العَشْر الوَسَط من شهر ر بيع الآخِر ، سنة ست وسبعين وخمس مئة .

وله توالیف وخطب ورسائل ومقامات ، وجمَعَ مناقب من أَذْرَكُهُ من أَهْلَ عصره ، واختصر كتاب الحِيل لابن خاقان الأصبَهاني ، وغير ذلك ، وألّف بَرناتجا يضم رواياته . ذكره أبو القاسم بن الملجوم في بَرْ نامجه ، ورَوى عنه ، واستوفى خبره ؛ وذكره الملاحى ، وذكره الشيخ في الذيل ، فيمن اسمه أحمد ،

 <sup>(</sup>١) فى الديباج لابن فرحون: « عبد الرحمن بن أحمد بن تحمد ، ويمرف بابن القصير » .

لابن بشكوال

وغلَّطه في ذلك الكُنية ، ثم ذكره فيمن اسمُه عبدُ الرحن ، وظن أنهما رجلان . انتهى كلام صاحب الصِّلة .

قلت: ولعل الحامل لابن رُشيد وتلميذه على هـذا القصور، اعتادُها على .. الكُنْية، التي هي أبو زيد وأبو القاسم، كما سبق، وقد عرَفتَ أنَّ صاحبَ الصلة قد كنّاه بأبي جعفر فقط، فلعلهما لم يقفا على ما ذكرناه مرز التعريف، به أصلا، أو وَقَفَا على أوّ لهِ، فحينَ رأيا صاحبَ الصلة كنّاه بأبي جعفر، ظنا أنه غيرُه، ولم يُعْفِنا النظر في الترجمة إلى آخرها. وإلى الله مَرْجه العلم.

ثم إن الغلط فى أمره وقع قبلهما لصاحب الذيل ، كما قاله ابن الزُّ بير . والله سبحانه أعلم بالصواب .

[قلت]: وقد ذكرتُ فى هـذا الموضوع بعضَ فوائد عبـدِ الرحمن المذكور، المكتوبة بهامش الشـفا، الذى بخطّه، فراجعه فى ترجمة [تآليف] عياض، عند ذكركتاب الشفا.

وقال الفقيه الأجلّ ، الراويةُ العدل ، الزاهد الصالح ، أبو القاسم خَلَف بن عبد الملك بن بَشْكُوال رحمه الله ، في ذكر القاضي أبي الفضلِ عياضٍ في صلته ، ما نصه :

عياضُ بنُ موسى بن عياض اليحصُمِي ، من أهل سَبقة ، يُكنى أبا الفضل ، قدم الأبداس طالبا للعلم ، وأخذ بقُرطبة عن القاضى أبى عبد الله محمد بن على بن حَمْدين ، وأبى الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج ، وعن شيخنا أبى محمد بن [١٠٥] عقاب ، وغيرهم ، وأجازله أبو على الغَسّاني ما رواه ، وأخذ بالمشرق (١) عن القاضى أبى عليّ حسين بن محمد الصَّدَفِي كثيرا ، وعن غيره ، وعُنِي بلقاء الشيوخ ، والأخذ

<sup>(</sup>١) يريد بالمشرق هنا : « شرقى الأندلس » .

عنهم، وجَمَع من الحديث كثيرا، وله عناية كبيرة به، واهتهام بجمعه وتقييده، وهو من أهل التفتن في العلم، والذكاء واليقظة والفهم ؛ واستُقضى ببلده مدة طويلة، فحُودت سيرته فيها، ثم نقُل عنها إلى قضاء غرناطة، فلم يطل أمدُه بها، وقدم علينا قرطبة في ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة، وأخذنا عنه بعض ما عنده. وسمعته يقول: سمعت القاضى أبا على حسين بن محمد الصّد في يقول: سمعت الإمام أبا محمد التميدي ببغداد يقول: ما لكم تأخذون العلم عنا، وتستفيدونه منا، ثم لا تترجّمون علينا! فرحم الله جميع من أخذنا عنه، من شيوخنا وغيرهم.

شعبان من سنة [ست ] وسبعين وأربع مئة ؛ وتُوُفَّى رحمه الله بمَرَّا كُش، مُغَرَّبًا عن وطنه ، وَسُط سنة أربع وأربعين وخمس مئة . انتهى كلام ابن بَشْكُوال فى الصِّلة ؛ وذكرته كلّه و إن كان بعضُه قد تقدم ما يُغنى عنه ، و بعضه يأتى ، لأنه كلام ارتبط بعضه ببعض .

ثم كتب [ إلى ] القاضي أبو الفضَّل بخطه ، فذكر أنه وُلِد في منتصف

ورأيت في كتاب « المَرْقَبَة العُليا ، في الأقضية (١) والفُتْيا » للقاضي الخطيب للنباهي في عياض أبى الحسن على من عبد الله بن الحسن النّباهيّ الغَرناطِيّ ، رحمه الله ، بعد أن ذكر كلامَ صاحب الصِّلة السابق ، ما نصه :

قلت: وسكن القاضى أبو الفضل هذا بمــالَقة مدة ، وتموَّل بها أملاكا ، [٥١٥] وأصلُه من مدينة بَسْطة ، ذكر ذلك حفيده ، فى الجزء الذى صنَّفَه فى التعريف به و بتواليفه ، و بعض أخباره وخطبه ، تغَمَّده الله و إيانا برحمته ، انتهى .

 <sup>(</sup>١) تقدم اسم هذا الكتاب في الجزء الثانى (س ٧ من هذه الطبعة) و المرقبة العليا ،
 في مسائل الفضاء والفتيا » .

من كل حَدَّب ».

لابن خاقان فی عباض

وقال صاحب المطمح والقلائد في وصف القاضي عياض ما نصه:

«جاء على قدر ، وسَبَق إلى نيـل المعالى وابْقدَر ، فاستيقظ لهـا والناسُ انيام ، وورد ماءها وهم حيام ؛ وجَلّى من المعارف ما أشكل ، وأقدم على ما أحْجَم عنه سواه و نكل ، فتحلّت به للعلوم نُحور ، وتجلّت له منها حُور ، «كانّهُنّ الياقُوت والمَر جان » ، « لم يَطْمِهُن إنْس قَبْلَهُم وَلا جان » قد أَلْحَفّته الاَصالة و داءها ، وسَقَته أنداءها ، وألْقَت إليه الرياسة مَقاليدَها ، ومأكنته طريفها وتَليدَها ، وسَقَهم معرفة طريفها وتَليدَها ، فبـذ على فَقائه الكُهول ، سُكونا وحِلها ، وسَبقهم معرفة وعلما ، وأزرت محاسنه بالبدر الليّاح ، وسَرَت فضائله مَسْرَى الرّياح ، فتشو قت لفلاه الأقطار ، ووكفَت تحكي نداهُ الأمْطار ؛ وهو على اعتنائه بعلوم الشريعة ، واختصاصه بهذه الرُّتبة الرفيعة ، يُعنى بإقامة أود الأدَب ، وينفسِلُ إليه أربابه واختصاصه بهذه الرُّتبة الرفيعة ، يُعنى بإقامة أود الأدَب ، وينفسِلُ إليه أربابه

تعقیب لابن جابر علی کلام ابن

خاقان

قال ابن جابر: هكذا وصفه صاحب المطمَح. انتهىي.

وهذا يدل على أن [ بعض] ألفاظ المطمح [ كأَّلفاظ القلائد ، لأَّن هذا الذي نقله ابن جابر عن المطمح] ، هو بعينه في قلائد العقيان ، وزاد بعد قوله : « من كل حَدَب » ما نصه : [ إلى ] سكون ووقار كما رَسَا الطَّوْد ، وجمال مجلس كما حَليَتِ الخَوْد ؛ وعَفاف وصَوْن ، ما عَلما فسادا بعد الكوَّن ؛ و بهاء ، لو رأَنه الشمس ما باهت بأضواء ؛ وخَفَر ، لو كان للصَّبح ما لاح وأسفر . انتهى . وقد رأيت بعض أوراق من المطمح ، بخزانة الكتب من الجامع الأعظم بتلمسان ، حرسَها الله ، أعنى الخزانة الوُسْطى ، الني فوق محراب الصَّحْن ، بتلمسان ، حرسَها الله ، أعنى الخزانة الوُسْطى ، الني فوق محراب الصَّحْن ، بتلمسان ، حرسَها الله ، أعنى الخزانة الوُسْطى ، الني فوق محراب الصَّحْن ،

وهي التي يجلس (١) بها الأشراف ، أحفادُ الشيخ الإمام ، عَـلَم الأعــلام ،

[017]

تعقيب للمؤلف على المطمح ومؤلفه

 <sup>(</sup>١) في ط، م: « ينزل » .

سيدى أبي عبد الله الشريف التلمساني ، رحمه الله ، شارح ِ مُجَلَ الخُوْنَجِي ، وصاحب التآليف الشهيرة ، المبرِّز على علماء المعقول والمنقول ، وعادةُ هؤلاء الأشراف أن يجلسوا بها يوم الجمعة ، بعد الصلاة وقبلها ، فوجدت ألفاظه — أعنى المطمح — كأ لفاظ القلائد ، من غير فرق ، غير أنّه في المطمح ذَكرَ رجالًا لم يذكرُ هم في القلائد ، فظهر من مقتضى ذلك أنّ المطمح إنما زادَ على القلائد في الرجال ، [وأما] ما اتفقا عليه فلفظهما فيه واحد .

وذكر غير وَاحد من الأُمَّة أَن المَطْمَح ثلاثُ نسخ : كُبرَى ، ووُسُطَى ، وصُغْرَى . وأصل تسميته : «مطمح الأنفس ، ومَسْرَح النَّأنُس، (١) في ذكر أعيان الأندلس (١) » .

ولعلنا نذكر فيا يأتى من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، التعريف بصاحب المطمح والقلائد المذكور ، وهو الفتح بن عُبيد الله ، الكاتب المعروف بابن خاقان ، فى موضع هو أنسب من هذا ، والله سبحانه المستعان ، نسأله سبحانه أن ييسر علينا كل مرام ، و يتَغَمَّد بالعفو ما ارتكبنا (٢) من إصرار و إجرام (٣) ، بجاه أشرف الخلق ، ووسيلتهم إلى الحق ، سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ، عليه من الله أفضل صلواته ، وأزكى سلامه ، وعلى جميع إخوانه المرسلين والنبيئين ، وعلى آله ، وأصحابه ، وأشياعه (١) ، وأنصاره ، وأزواجه ، وذريته ، وذوى محبته ، وأهل بيته الطاهرين (٥) .

وكان القاضي أبو الفضل عياض -- رحمه الله -- حسنَ الإلقاء للمسائل ،

حسن إلقاء عياض وبعض تلامذته

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ابن خلكان والنسخة المطبوعة في مصر : « في ملح أهل الأندلس » .

<sup>(</sup>۲) فى م: « ويتغمدنا بالعفو عما اقترفناه » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : « واجترام » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط، س. وفي م: « وأتباعه » .

<sup>(</sup>ه) في ط: « الطاهر » .

وقاره وسمته

عنايته بالتقييد

كثير التحرير للنقّول (١) ، وقد انتفع به من العلماء مَن (٢) لا يُحصى ، كأبى زيدٍ عبد الرحمن بن القَصير ، المتقدم الذكر .

وممن أخذ عنه ورَوَى عنه القاضى الشهير أبو جعفر ، أحمد بن عبد الرحمن بن مَضاء اللخميّ رحمه الله ، وقد قدّمنا أنه لقيه بالمريّة .

[017]

ها اللحمي رحمه الله ، وقد قدمنا الله لقيه بالمريه . وكان القاضي أبو الفضل رحمـه الله وقورا ، ذا سَمتٍ حسن ، وهَدْي

مُسْتَحسَن ، وربما تقع منه دُعابة ، كما تصدر من الفضلاء أمثاله .

ومن دعابته ما حكاه ولدُه ، قال :

في الفقه ، ومشاركته في اللغة والعربية .

قال بعض أصحابنا : صنعت أبياتا تغزلت فيها ، والتفتُّ إلى أبيك رضي

الله عنه ، ثم اجتمع بى ، فاستنشدنى إيّاها ، فوجَمْت ، فعزمَ على ، فأنشدته : أيا مُمكثِرًا صِدِّى ولم آتِ جفوةً وما أنا عن فعل الجفاء براضى سأشكو الذي تُوليه من سوء عشرة إلى حَكَمْ (٣) الدنيا وأعدل قاضى

ولا حكم بينى وبينك أرتضى قضاياه فى الدنيا سوى ابن عياض قال : فلما فرغت حسَّن وقال : ومتى عرفتنى قو ادا يا فلان ، على طريق

المداعبة ، رحمه الله ، ورضى عنه وأرضاه .

وكان القاضى أبو الفضل رحمه الله كثير الاعتناء بالتقييد والتحصيل. قال ابن خاتمة : كان لا يُبْلَغ شأوُه ، ولا يُدْرَكُ مَداه ، فى العناية بصناعة الحديث ، وتقييد الآثار ، وخدمة العلم ، مع حسن التفنن (٤) فيه ، والتصر في الكامل فى فهم معانيه ، إلى اضطلاعه بالآداب ، وتحقيقه بالنظم والنثر ، ومهارته

(١) ق س ، م: « المنقول » . (٢) في ط ، س: « ما » .
 (٣) في ط ، م : « أحكم » . (٤) كذا في ط ، س . وفي م : « اليقين » .

تعظيمه للسنة

ذكاؤه ومواهبه

حسن خطه

حسن عبارته

وبالجملة فكان جمالَ العصر ، ومَفخَر الأفق ، ويَنبوعَ المعرفة ، ومَعدِن الإفادة ، وإذا عُدّترجالات المغرب ، فضلا عن الأندلس ، حُسِب فيهم صدرا . انتهى . وإنما يَعْرُ فُ الفضلَ لأهل الفضل [ ذوُوه ] أهلُ الفضل .

وكان رحمه الله مُعظِّما للشَّنَّة ، عالما عاملا ، خاشعا قانتا ، قوالا للحق ، لا يخاف في الله تعالى لومة لائم . وكان رحمه الله معتنيا بضبط الألفاظ النبوية على اختلاف طرقها ، وكتابه «المشارق» أزْكى شاهد على ذلك ، ولقد كان بعض من لقيته من صلحاء عصرنا وعلمائه يقول : لا أحتاج في كتب الحديث إلا المشارق ، فإذا كان عندى ، فلا أبالى بما فقدت منها ، أوكلاما هذا معناه . وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قيل في كتاب المشارق ، في محله من هذا الموضوع .

للفنون ، آخذا منها بالحظ الأوفر . وكان القاضى أبو الفضل عياض رحمه الله بارع الخطِّ المغْرِبيّ ، وقد وقفت على خطه رحمه الله ، فرأيت خطا رائقا ، وكانَ سريع الوضع ؛ ويدلَّ على ذلك كَثْرةُ أوضاعِه ، وكتب مع ذلك كتبا كثيرة بيده .

فى الفقه المالكيّ البِدُ الطُّولَى ، وعليه المعوّل فى حلّ ألفاظ « المدوَّنة » ، وضبط مشكلاتها ، وتحرير رواياتها ، وتسمية رُواتها . وتحقيقُ ذلك أنه جمع بين شرح المعانى و إيضاحها ، وضبط الألفاظ ، وذكر من رواها من الحُمَّاظ .

وكان رحمه الله حسَنَ العبارة ، لطيفَ الإشارة ، وتَآليفُه شاهدة بذلك ، وله

## [مسناعة التأليف بالمغرب]

ولقد وقفتُ في بعض التعاليق لأُجد المتأخرين على كلام في صناعة

التأليف ، رأيت أن (١) أجلُبه جميعه ، لما فيه من ذكر بلاغة القاضى عياض ، ونصه :

لتدريس المدونة اصطلاحان

فضيل عياض

في التأليف

وقد كان للقدماء ، رضى اللهُ عنهم ، في تدريس المدَوَّنة اصطلاحان : اصطلاحٌ عِراقي ، واصطلاح قَرَوي . فأهل العراق جعلوا في مُصطَّلَحهم مسائلَ المدوَّنة كالأُساس ، و بنُوا عليهـا فصول المذهب بالأدلة والقياس ، ولم يعرِّجوا على الكتاب بتصحيح الروايات ، ومناقشة الألفاظ ، وَدَأْبِهِم القصدُ إلى إفراد المسائل ، وتحرير الدلائل ، على رسْمِ الجَدَليين ، وأهل النظر من الأصوليين . وأما الاصطلاح القَروى فهو البحث عن ألفاظ الـكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه بواطنُ الأبواب ، وتصحيح الرواياتِ ، و بيان وجوه الاحتمالات ، والتنبيه على مافي الكلام من اضطراب الجواب ، واختلاف المقالات ، مع ما أنضاف إلى ذلك من تتبع الآثار ، وترتيب أساليب الأخبار ، وضبط الحروف، على حسب ماوقع فى السماع، وافقَ ذلك عواملَ الاعراب أو خالفها. فهذه كانت سيرةَ القوْم رضوانُ اللهعليهم، إلىأنعمُ التكاسلُ، وصار رَسْمُ العلم كالمـاحل. ويُحقق ما قلناه تصرف التُّونِسِيُّ (٢) في تعاليقه اللطيفة المَنزَع ، والَّاخمى(٢) في تبصرته البارعة الختام والمطلِّع ، إلى غير ذلك من تآليف القَرو يين وتعاليق المحققين ، من شيوخ الإفريقيِّين .

وقد سلك القاضي عياض في تنبيهاته مسلكا جمع فيه بين الطريقتين

<sup>(</sup>١) في م: « وأنا » بدل : « رأيت أن » .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم بن محرز القيرواني ، كان فقيها نظارا وله تعليق على المدونة . توفي فى الخسسين والأربع مئة (انظر مقدمة ابن خلدون فى السكلام على علم الفقه وابن فرحون فى الديباج) .

 <sup>(</sup>٣) هُو أَبُو عَلَى الحَسن بن محمد اللخمى ، له تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة .
 توفى سنة ثمان وتسعين وأربع مئة (عن الديباج) .

موازنة ب**ين** المشارقة

والأندلسان

المتأخرون من علماءالمغرب والمذهبين ، وذلك لقوَّة عارضته ، نفعه الله بذلك ، وأعاد علينا من بركاته . انتهى .

وقال في هذا التعليق في موضع آخر ما نصُّه :

وأغلبُ تآليف المشارقة الإيجاز ، لتمكن ملكتهم من التصرف ، مثلُ الله الله الله عنه في وعد وفي أصوله ، والخُوزَجيُّ في المنطق ، وغيرها ، و ان

بمثلها ، والنسج على منوالها .

كتاب ابن الحاجب ، في فروعه وفي أصوله ، والخُونَجِيِّ في المنطق ، وغيرها ، و إن كان الغالب على جُلِّ أَنَّمَة المشارقة الإطناب ، مثل الغَزَّ الى والإمام الفخر وغيرها . وأما أهلُ الأندلس فالغالب عليهم فَيهُ قَةُ البلاغة ، في حسن رَصْف الكلام وانتقائه ، مثل عبارة القاضي عياض في تآليفه ، التي لا تسمح القرائح بالإتيان

وانتهت صناعة التأليف في علماء المغرب ، على صناعة أهل المشرق ، الشيخ شيوخ العلماء في وقته ، ابن البناء الأزدى المراكشي (١٠) ، في جميع تصانيفه ، أوجب ذلك براءة نسبه من البداوة ، وملكته في التصرف ، التي هي نتيجة تحصيله .

ولم يظهر من علماء فاس شيء من التآ ليف المرتجلة ولا الملخصة ، إلا ما كان سبيله النسج بهما على ما هي عليه فقط ، كا<sup>(٢)</sup> في تأليف المدوَّنة المنسوبة للشيخ [أبي الحسن<sup>(٣)</sup>] ، وهي التي اعتنى بها طلبته ، و بنوَ ها على ما قيدوا عنه من فوائد المجلس ، وذلك كلَّه في العشرة الرابعة من المئة الثامنة . ثم تلاهم طلبة

 <sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى ، أبو العباس المراكشى ، المشهور بابن البناء .
 ولد سنة ١٥٤ هـ ، وتوفى ببلده سنة ٧٢١ هـ . (عن الديباج لابن فرحون ) .
 (٢) فى الأسول : « لا » ولا يستقيم بها المعنى .

<sup>(</sup>٣) هو على بن محمد بن عبد الحق الزرويلي المعروف بالصغير ( بصيغة التصغير ) . توفى عام ٧١٩ هـ . (عن الديباج ) .

الشيخ الجَزُولَى (1) على الرِّسالة ، وتعدَّدَت تلك التقاييد أيضا ، ونُسِبَتْ للشيخ ، و إنما له فيها ما قُيد عنه في المجلس . واختلف نظر الشيخين بحسب تعدد السَّلَكَكات (٢) ، فقيّد كل طالب ما سمع . فلا يقال في هذه تآليف ، لكونها منسوخة من أماكن مَعْزوَّة .

موازنة بين التونسيين والفاسيين والعلة فى ذلك كونُ صناعة التعليم ، وملكة التلقي ، لم تبلغ فاساكا هى عدينة تونس ، اتصلت إليهم من الإمام المازرى (٢٠ ، كما تلقّاها عن الشيخ اللخمى ، وتلقّاها اللخمى عن حُذّاق القَرَويّين ، وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى الشيخ ابن عبد السّلام (٤ ، مفتى البلاد الإفريقية وأصقاعها ، المشهود له برُتَب التبريز والإمامة ؛ واستقرت تلك الملكة فى تلميذه ابن عرفة (٥ رحمه الله ، التبريز والإمام التله التله الله التله المنام التله المنام التله الله المنام التله المنارح الجُمَل ، وانتهت طريقته لولده أبى يحيى أبو عبد الله الشريف (٧) ، شارح الجُمَل ، وانتهت طريقته لولده أبى يحيى

(١) هو أبو زيدعبد الرحمن بن عفان الجزولى صاحب تقاييد الرسالة المشهورة ، الفقيه
 الحافظ . توفى سنة ٧٤١ هـ (عن الابتهاج لأحمد بابا ) .

 <sup>(</sup>۲) يراد بالسلكات عند المغاربة: المرآت التي يقرئ فيها الشيخ تلاميذه الكتاب ؟
 المرة: سلكة .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن على بن عمر التميمى المازرى الصقلى . توفى (سنة ٣٦٥) عن ثلاث وثمانين سنة .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير قاضى الجماعة بتونس ؟ له تقاييد ، وشرح مختصر ابن الحاجب شرحا حسنا . ولد سنة ٦٧٦ ه وتوفى سنة ٩٤٩ هـ . (عن الديباج لابن فرحون) .

 <sup>(</sup>ه) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمى . ولد ســـنة ٧١٦ . وتوفى سنة ٨٠٣ هـ .
 وله تقييده الـــكبير في مذهب مالك في نحو عشرة أسفار .

 <sup>(</sup>٦) للامام أبى زيد محمد بن عبد الله التلمسانى ابنان ، ها أبو زيد عبد الرحمى توفى
 سنة ٧٤٣ ، وأبو موسى عيسى ، توفى سنة ٧٤٩ هـ ، وهو المراد هنا (انظر
 الحاشية رقم (٢ ص ٢٦) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله عد بن أحمد الشريّف التلمساني . ولد سنة ٧١٠ وتوفي. سنة ٧٧١ ه

المفسّر العالم . واستقرت أيضا طريقة ابن الإِمام ، فى تلميذه سعيد بن محمد العُقْباني (١) ، وانتهمى ذلك إلى ولده شيخنا أبى الفضل قاسم العُقْباني (٢) ، رحمهم الله جميعا .

قال ابن خَلْدُون ، ولمن ذكرنا من أهل المئة الثامنة انتهت طريقة التعليم ، وَمَلَكَة التعليم الله الله ، قال : لكونهما ألَّه التعليم الله الله ، قال : لكونهما ألَّه التصانيف البعيدة ، وزاحما رتبة الاجتهاد من غير منازع .

قلت: وكذلك بلغ رتبة التبريز في تحصيل العلم ، كلُّ واحد من ولديهما ، الفقيه السَّيد أبو القاسم بن سعيد ، والفقيه الأوحد السّيد أبو يحيى الشريف (٣) إذ بلغا درجة الإمامة والفُتيا . وأما الإمام ابن عرقة ، فانتفع به جماعة ، فكان أصحابه كأصحاب سُحنون (٤) : أثمة في كل بلد ، فمنهم أيضا من بلغ درجة التأليف ، ووقع الاتفاق على إمامته ، وتقدُّمه وسمو رتبته ، كشيخنا الإمام الحافظ الحصِّل ، أبى القاسم [بن] (٥) أحمد البُرْزُليّ ، مفتى البلاد الإفريقية ، ومؤلف كتاب الأسئلة الحاوى للنوازل والفتاوى . ومنهم شيخُنا الإمام الحافظ المجتهد ، صاحب التصانيف المفيدة ، أبو عبد الله محمد بن مرزوق ، له «المنزع النبيل ، في شرح مختصر خليل » ، و «شرح التهذيب (٢) » ، وغير ذلك من المسائل العلمية .

<sup>(</sup>۱) هو سعید بن محمد بن محمد العقبانی التلمسانی ، ولد سنة ۷۲۰ و توفی سنة ۸۱۱ه.

<sup>(</sup>٢) هو قاسم بن سعيد بن محمد توفى سنة ٤٥٨ هـ . يكنى أبا الفضل وأبا القاسم .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن مجد بن أحمد الشريف التلمسانى . ولد سنة ٧٥٧ هـ ، وتوفى سنة ٨٢٦ هـ .

 <sup>(</sup>٦) كتاب « التهذيب » لأبى سعيد البراذعى ، من علماء القيروان ، لخص فيه مختصر المدونة والمختلطة لابن أبى زيد القيروانى ، واعتمده المشيخة من أهل إفريقية ، وأخذوا به ، وتركوا ما سواه . (عن مقدمة ابن خلدون) .

قلت : إنما أقتصرت على ذكر هذين الشيخين الإمامين ، لما لها على من المشيخة ، ولشهرتهما بالتآليف ، التي تقوم مقامَ الشاهد لما قلته ، حتى نَبعد عن شُهة التعصب .

وأما من نَجُب من تلامذة شيخ شيوخنا ابن عرَ فة ، وتمكّن من ملكة [٢٧٠] التعليم ، فخلق يطول عددهم (١) ، فمنهم من أدركناه ، وأخذنا عنه ، وأجازنا مر و ياته ؛ و [منهم] من لم ندركه ، نفع الله بجميعهم ، وأعاد علينا من بركاتهم . قلت : هنا انتهت ملكة الفقه من علماء القيروان عن المازري ، إلى من ذكرنا ، ثم إلى من لقينا .

ضعف العلوم لنظرية بالمغرب لحا أن ولا

وأما ملكة العلوم النظرية ، فهي قاصرة على البلاد المشرقية ، ولا عناية لحذّاق القرويين والإفريقيين إلا بتحقيق الفقه فقط . ولم يزل الحال كذلك إلى أن رحل الفقيه ابن زَيتون (٢) إلى المشرق ، فلق تلاميذ الفخر بن الخطيب ، ولازمهم زمانا ، حتى تمكن من ملكة التعليم ، وقدم إلى تونس ، فانتفع به أهلها ، وانتهت طريقته النظرية إلى تلميذه ابن عبد السلام المذكور ، واستقل تلميذُه ابن عن فة بعده بتلك الطريقة ، وكذلك أبو عيسى (٣) مُوسى ابن الإمام التلمسانية المذكور ، ولهذا تجد أثر العلوم النظرية بتلمسان .

قال الإِمام ابن خلدون وغيره من أئمة التاريخ .

لم نشاهد في المئة الثامنة منْ سلَكُ طريق النّظّار بفاس ، بل [ في ] جميع هذه الأقطار ، لأجل انقطاع مَلَكة التعليم عنهم ، ولم يكن منهم من له عناية بالرِّحلة ،

 <sup>(</sup>١) في م : «عزوهم» .

 <sup>(</sup>۲) هو أبوالقاسم القاسم بن أبى بكرالشهيربابن زيتون ، الفقيه التونسى ولد سنة ٦٦٦٠
 وتوفى سنة ٧٣٠ ه .

 <sup>(</sup>٣) فىالأصول هنا وفيا سيأتى: « أبو عمران موسى » ، وهو تحريف (انظرالديباج ،
 ونيل الابتهاج ، والبستان) .

بل تُوصِرت همهم على طريق تحصيل القرآن ، ودرس «التهذيب» فقط . نعم أخذوا شيئا من مبادى العربية من أهل الأندلس ، القادمين عليهم من سَبتة وغيرها ، باستدعاء ملوك بنى مَرين . قال : ولهذا لم يتصدر من الفاسيين من يُقْرِى والكتاب (١) » كما هو مُتداوَل بين أهل الأندلس ، مثل ابن أبى الربيع والشَّوْبين وغيرها ، لوجود ملكة النحو فى قطر الأندلس ، بسبب رحلة علمائهم والشَّوْبين وغيرها ، لوجود ملكة النحو فى قطر الأندلس ، بسبب رحلة علمائهم إلى تلقيه من أربابه بالمشرق ، كما ارتحل أعلامهم إلى بغداد فى تحصيل الفقه عن الأبهري (١) ، وكذا يحيى بن يحيى عن مالك ، وغير واحد ؛ وكذلك علوم الحديث وغيره ، كرحلة الإمام الحافظ أبى بكر بن العربي .

الحديث وغيره ، كرحلة الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي .
ولما كَل غرض أبي عنان ، كبير [ ملوك] بني مرين ، من بناء مدرسته المتوكلية بفاس ، وكان بعيد الصِّيت في علو الهمة ، قال انظروا من يُقري بها الفقه ، فوقع الاختيار على الشيخ الصَّر صَرِيّ الحافظ ؛ ولما جلس بها واتسع صيته ، وجّه إليه أبو عنان المذكور من يسأله في (٢) مسائل «التهذيب» ، التي انفرد بإتقانها وحفظها ، وطالبه بتحقيق ذلك و إتقانه ، وحُسن تلقيه ، ولا أدرى المنتخب له : هل هو أبو عيسى موسى أبن الإمام المذكور آنفا ، أم السيد الشريف أبو عبد الله شارح « الجمل » ، المتقدّم الذكر ، أو ها معا ، فطالباه بتحقيق ما أورد من المسائل عن ظهر قلب ، على المشهور من حفظه ، فانقطع بتحقيق ما أورد من المسائل عن ظهر قلب ، على المشهور من حفظه ، فانقطع بتحقيق ما أورد من المسائل عن ظهر قلب ، على المشهور من حفظه ، فانقطع بتحقيق ما أورد من المسائل عن ظهر قلب ، على المشهور من حفظه ، فانقطع انقطاعا فاحشا ؛ ولما أضجره ذلك نزل عن (١) كرسيّه ، وانصرف كئيبا ، في

بين السلطان أبر عنان والشيخ الصرصري

<sup>(</sup>١) يريدكتاب سيبويه في النحو .

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهرى ، صاحب التصانيف في شرح مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه ، سكن بغداد وحدث بها عن جماعة ، وتوفى مها سنة ٢٩٥ه م .

<sup>(</sup>٣) كذا في م ، س . وفي ط : « عن » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط ، س : « من » .

غاية القبض ، ولما اشتهر ذلك عنه ، وجَّه إليه أبوعِنان الملكُ المتقدم الذكر ، فلما مثل بين يديه آنسه وسكّنه ، ثم قال له : أنا أمرت بذلك ، كي تعلم ماعندك من العلم ، وما عند الناس ، وتعلم أن دار الغُرُّب هي كعبة كل قاصد ، فلا يجب أن تتكل على حفظك، وتقتصر على ما حصل عندك، ولا يمنعك ما أنت فيه من التصدّي، عن ملاقاة من يَر د من العلماء، والتنزُّل للأخذ عنهم، ولا يقدح ذلك في رُتبتك عندنا ، إن شاء الله .

بن علماء فاس وتونس

لخصت هذه الحكاية من تاريخ القيسي ، فانظرها. قلت: وعكس هذا وقع لفقها. فاس في أواسط المئة الثامنة ، لما شرّ ق السلطان أبوالحسن رحمه الله ، وانتهت به درجة الاستبداد والاستقلال ببلاد إفريقية ، فظهر فقهاء المغرب ممن صحبه ، على فقهاء تونس ، لحفظهم كتاب « التهذيب » عن ظهر قلب ، وزعيم فقهاء المغرب حينئذ الرجل الصالح ، أبو عبـــد الله السَّطِّي رحمه الله ، ونفع به ، إلى أن جاءت نو بة الشيخ ابن عبد السلام ، وعقد مجلسه بمحضر السلطان المذكور ، ومن معه من الفقهاء والنحاة والكتَّاب والرؤساء ، وتوجهت مطالبة فتهاء المغرب له ، فكان رحمه الله على ما وصفه به من أرَّخ الواقع، كأنه بحر تلاطمت أمواجه ، فكان يَقْطعهم واحدا بعد آخر (١) ، وتلميذه ابن عم فة كذلك ، إلى أن قال وليُّ الله المُنْصف (٢٠) ، أبو عبد الله السَّطِّي للسلطان: يا على "، كذا يكون التحصيل ، وكذا 'يُقْرَأُ الفقه ، ولو لم يكن بتونس إلا هذا الإمام لكان بها(٢) كلُّ خير! فلابدُّ من ملازمة هذا لهذا المجلس، حتى ينتفع به أصحابنا ، وننتفع بطريقه . وذلك هو السبب في التنويه بالشيخ ابن عبد السلام رحمه الله ، على أنه كانت رغبته فيما عند الله إلى أن مات .

<sup>(</sup>١) في س : « واحدا بعد واحد » .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وفي سائر الأصول : « المصنف » . (٣) في ص: دلما ، .

قلت : و إنما ذكرت هذه القضايا تَنْشيطا للناظر ، وتحميضا للذاكر ، ولم تشيطالشيخ تلامدنه نزل نسمع من أثمتنا ومَنْ ذَكَرْنا ، في مجالس دروسهم ، ما يشبه ما ذكرناه من بالمكايات آثار السلف ، لما في ذلك من تقوية باعث الطالب على كيفية التحصيل والدرْك ، والجد في إدراك أسبابه ، وأخذ العلم من أربابه ، والولوج إليه من بابه .

وكان الإمام المازرى رحمه الله كثير الحكايات فى المجلس ، ويقول : هى جند من جنود الله ، حتى كان لا يُخْلى (١) مجلسه منها .

\* \* \*

تنهيم : إياك أن تظن القصور بمن تصدّى للتقييد على «انتهذيب» ، من طلبة الشيخ أبى زيد عبد الرحمن طلبة الشيخ أبى زيد عبد الرحمن الجَزُولى ، ويَقرعَ سمعك ما أفتى به الشيوخ ، ومن له فى العملم الرسوخ ، أنّ تقاييد «التهذيب» و «الرسالة» لا يعوّل عليها فى الإقراء ، ولا يُوثَق بشىء منها فى الفتيا ؛ وأنّ من عوّل عليها فى الإقراء يرد المرتب (٢) .

فاعلم شرح الله صدرك ، أن القوم كانوا أهل صلاح وورع ، وجد في طلب الغقه ، و إفراط حرص ومثابرة على درس « التهذيب » ، وحفظ ما تعلَّق به من النصوص فقط ، فبني كل واحد في تقييده على ما سمعه من الشيخ ، ما ناسب اجتهاده ونظره ، من تقاييد الفقهاء ، مثل ابن يونس ، واللَّخمي ، والتنبيهات ، وابن رُشَيد ، واختلف رأيهم في ذلك ، فنهم الموجز ، ومنهم المُطنب ؛ وباب الفُتيا باب احتياط ، فلابد للمفتى من مباشرة الكتب المَرْ ويَّة (") ، والأمهات الأصلية ، ولا يَنبغي له الاقتصار على الواسطة ، إذ لا يؤمن من خلل أو تصحيف ، لفقد ولا يَنبغي له الاقتصار على الواسطة ، إذ لا يؤمن من خلل أو تصحيف ، لفقد

070

دفع القصور عن بعض علمـــاء

المغــــرب وتلامذتهم

<sup>(</sup>١) **ف** ط، ص: « لا يخلو » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط ، س . وفي م : « يرد الرب » ، وفي كلتا الروايتين غموض .

<sup>(</sup>٣) في س: «الدونة».

ملكة التأليف ، و إنما الغالب على طباعهم تغفّل البداوة ، فقدَح (١) ذلك فى صناعة التصنيف ، وكيفية التأليف ، والقوم أهل دين متين كما وصفنا ، فلا يقدح ذلك فى مراتبهم ، ولا يثلم مناصبهم .

ووهم ثاره: ذكر أهل الأصول فى باب الاجتهاد [أنّ] مجهول الحال لاتُقبل فُتياه كالراوى ، وإن أصاب كلُّ واحد ؛ ولا يخفى عليك وقوعُ مثل هذا لأصحاب تلك التقاييد .

ووهِم ثالث: مَبْنَى ما أفتى به العلماء من عدم التعويل على شيء منها في [٢٦] الإقراء والفُتيا ، هو والله أعلم ، لما اشتملت عليه من ذكر الشيء وضدَّه ، على أسلوب واحد، وقد وقفت على ذلك في جُلَّ تلك التقاييد، وهو أن للُقيِّد يجمع للخلاف المذهبيِّ ما ليس فيه ، بل هو خارج المذهب ، وقد وقع ذلك في مواضع غير واحدة من تلك التقاييد ، كما نقل بعضهم الخلاف في التنفّل في الصحراء قبل صلاة العيد ، وليس كذلك ، بل الخلاف فيما إذا صُلِّيت في السجد ، وأما في الصحراء فلم يقل به إلا الشافعيُّ . ومثل ذلك ما وقفت عليه في حكم السُّواك، قال المُقيد على كلام الشيخ في باب ُجمل من الفرائض: واختُلف في حكم السِّواك على قولين : فقيل إنه واجب ، وقيل سنة ؛ فأنت ترى هذا الخلافَ ، ولم يقل بوجو به إلا أهل الظاهر ، عملا بصيغة ظاهر الحديث الوارد في ذلك . وكذلك وقفت على الخلاف في غُسْل الجمعة ، فقال المقيِّد : اخْتُلِف فيه : فقيل فَرْ ض ، وقيل سُنَّة . وقد علمت أيضا قول أهل الظاهر بوجو به ، عملا بظاهر الحديث . وكذا الغُسل: هل هو للجمعة أو لليوم ؟ فقال المقيِّد: اختُـُافِ في ذلك على قولين ؛ وقد علمت قول أهل الظاهم ، وأنه لليوم ، حتى لو اغتسل بعد الصلاة لأجزأه .

<sup>(</sup>١) كذا في ص ، م . وفي ط : « ولا يقدح » .

في علم العاميا

وكذا وقفت على القول ببطلان صلاة من أسقط الخُشوع من صلاته ، على القول بفرضيته ، ولم يقل بذلك إلا أهلُ التصوّف . وكذا القول بوجوب المَضْمضة والاستنشاق في الوضوء والغُسل ، وقد علمت نصوص أهل المذهب في هذه المسائل . ومن هذا في تلك التقاييد ما لا يُحصى كثرة لمن تأمّلها ؛ وفيا ذكرنا كفاية ، فلعل هذا هو سبب نقد (١) العلماء في مجموع تلك التقاييد . والله أعلم .

تنهير: احذر أيها الناظر ، شرَحَ اللهُ صدرى وصدرك ، أن يقع في نفسك أنَّ عَجْزِ هَوْلاء السادات عن صناعة التَّاليف ، والحِذْق في التصنيف ، وعدم الاقتدار، على الترجيح والأختيار، وعدم القيام بمواد مدارك المحققين والنظَّار، يوجب قَدَحا في مناصبهم ، أو وَصَّا في مراتبهم ، فتكون ممن أساء الظن بالسلف ، وعرَّضَ نَفْسه إلى الهُوىَّ في مهاوى التَّلَفَ، بل أوجب ذلك ما أصَّلناه وقدَّمناه ، من أنَّ القوم كانوا أهلَ عمل ودين متين ، وجَرْى على سَنَن السلف الأقدمين الصالحين العاملين ، فشغلهم ما أخذوا فيه من كدّ العمل ، و إثقال التَّقَلُّل والمُجاهدة ، وتَحرِّي الحَلال ، والزُّهد والإقلال ، عن تتبَّع مواد التحقيق ، إلى فَقد الملكة النظريَّة من هذا القُطر، وانقراضِها منه منذُ زمان إلى عصرنا هذا ؟ وما حَكُوهُ من عدم الترتيب ، وقلَّة العَزْ و للأقوال ، حالُ مَن صرف عنايتَه لتقييد العلم مَن حيثهو ، ولم يتكلُّف ذِكْر مَشهور ، ولا ما عليه الجُمهور ، أو يكون اعتمد في تقييد ما قَيْد على ما سمع من الشيخ في السَّلَكَكَات، فيُعْذر على هذا ولا يُفَنَّد. والتَّقييد الْمُعْزُوُّ للشيخ أبي الحَسَن أقلُ تكلُّفا لا مَحَالة ، إلا أنه لا يَخْفِ ما فيه من ضَعْف الاختيار ، عند التحقيق والأستبصار .

أعاد الله علينا من بركاتهم ، ونَفَعَنا بهم .

<sup>(</sup>١) كذا في ط، س. وفي م: « تقييد » .

لكة العلم في

هـــل توأنس

لة الشيخ أبي سن في العلم

وما ذكرته في هذا الأستطراد مَسَّت الحاجةُ إليه ، كما مَسَّت حاجةُ أَمَّة الحديث ، على جلالتهم ووَرَعهم ، إلى تَبْيين الضعيف والمُجرِّح ، وتَدُوين أخبار الضَّعفاء ، ومن نُسِب إليهم وَهُم أو تدليس أو وَهَن ، وهذا لَوْلا مَسيس الحاجة ، لم َينبغ أن مُيلْتفت إليه ، والله الموفق بفضله .

ثم قال هذا العالم في موضع آخر :

تنهيم : ولا مُيعْتَرض على ما وقع للشيخ ، من الحنكاية التي حدثنا بها شيخُنا

الإمام البُرْزُلي رحمه الله ، قال : لما قدِم الفقيه القَبَّاب ، حافظ مدينة فاس ، وزعيم [٧٦٥] فقهائها في عصره ، يريد أداء فريضة الحجّ ، فاجتاز بحضرة تونِس، فحضر مجلسَ شيخنا ابن عرَفة ، هو ومَن كان معه من الفقهاء ، فاستطرد الشيخ رحمه الله الكلام إلى أن قال: وكشيرا ما نجد في تقييد الشيخ أبي الحسن: «يؤخذ من هذه المسألة » ، فلا أدرى صورة ذلك الأخذ ما هو ؟ هل هو من طريق الأستقراء ، أوالاستنباط ، أو القياس ، أو المَفْهوم ؛ وكلُّ قسم من هذه الأقسام يَفتقر إلى شرط، ولا شيء من ذلك ؟ فقال القبَّاب لأصحابه بعد انصرافهم: علمتم ما تحصَّـل بأيدينا من الفِقه ، وصحَّ عندكم أن الملكة التامَّة في التحصيل والتصرُّف، إنمـا هي في قُوَى أهل تونِس ومن كيليهم من أهل المشرق ، وأنَّ قصارَى ما عندنا وعند مشايخنا إنما هو حِفْظ النَّصوص ، و إبقاؤها(١) على ما هي عليه ، وأنَّ ملكة القَر ويين انتقلت إلى الإفريقيين .

فهذا الواقع من الشيخ ، ليس هو بالممارض لما وقع في جوابه ، من اعتبار المفهوم ، و إنما هو بحث فى شرط المفهوم ، وكيفيَّة الاستنباط خاصة ، فاعلم ذلك . تَعْبِمِ : لا يقع في ذهنك قصور ُ الشيخ في قوله : « يؤخذ من هذه المسألة » ،

وأنه خَوْىَ عليه كيفية الأخذ . فاعلم ، أرشدك الله ، أنَّ الشيخ أبا الحسن ، كان إمامَ

(١) كذا في س . وفي سائر الأصول : « وإلقاؤها » .

كلام في قيمة التواليف

ومزاياها

وقته في نِقسه المدوَّنة ، وهو المستقلُّ برياستها بعد شيخه الفقيه راشد ، ما أُخَذ عنه حتى ظَهَرَت على يديه الكرامات الخارقة ، في شفاء أسحاب العِلل المُزْمِنة وغير ذلك ، ولم يَنْظر في الفِقه حتى أتقن عِلْمَ الفرائض ، وفنونَ البلاغة ، وتلَّقَّى ذلك من أربابه ، وارتحل ، وانتقل إلى تازًا ، فلازم أهلَ اللسان ، وفُرْسان [٧٦٠] المعارف وقتاً طو يلا ، ثم اعتكف على قراءة « التهذيب » ، ولازم الفقية راشدا ، واقتصر عليه ، وكان الفقيه راشدٌ لا ُينْفِذ بمدينة فاسَ ُحَكْما ، ولا جوابا في نازلة ، حتى يُحضِرَ م ، وَيَعتنىَ به ، فلم تُخْطِ فِراسته فيه ؛ وَكَانَ لا يَحجُر عليه فى القراءة ، بل يقرأ من « التهذيب » من أى مكان شاء ، وقد صدقت فراسته

واستيفاء التعريف بالشيخ ، وذكر مِحْنته بالقضاء ، وسبب عزله ، وذكرٌ وفاته ، نخرجنا عن الاختصار .

انتهى ما مَسَّت الحاجة إليه من كلام هذا المتأخِّر ؛ ونقلت أكثرَه بلفظه ، تبرُّ كا بعبارته ، التي تلوح عليها أمارات الصالحين ، وبالله التَّو فيق .

ولنذكر كلاما من هذا المعنى ، فنقول :

فيه ، فكان في ميزان حسناته يوم القيامة .

قال الإمام أبو عبد الله الأبِّيِّ رحمه الله تعالى في شرح مُسلم ، عند كلامه على قوله صلى الله عليه وسلم : « أو عِلْم ′يُنْتَفع به بعدَه » :

كان شيخنا أبو عبد الله ابن عَرَفة يقول : إنما تدخل التواليف في ذلك إذا اشتملت على فائدة زائدة ، و إلا فذلك تَخْسير للكاغَد . ونعني بالفائدة الزائدةَ على ما في الكتب السابقة عليه ، وأما إذا لم يشتمل التأليفُ إلا على نَقَلَ مَا فِي الكَتَبِ المَتَقَدَّمَةِ ، فهو الذي قال فيه : إنه تخسير للكاغَد ، وهكذا كان يقول في مجالس التَّدريس ، و إِنه إذا لم يكن في مجلس التدريس التقاط (٣- ج ٣ - أز هار)

'زَائْدَةٌ مَن الشَّيخ ، فلا فائدة في حُصور مجلسه ، بل الأُولى لمن حَصَلتْ له معرفة بالاصطلاح ، والقُدرةُ على فهم ما في الكتب ، أن ينقطع لنفسه ، و يلازم النظر ؛ انتهى .

ونظم في ذلك أبياتًا ، وهي :

إذا لم يكن في تعجلس الدَّرس تُنكتة " بتقرير إيضاح لمشكل صورة أو أشكال أبدتُه نتيجةُ فكرة [٣٠] وعَزْو غريب النقْل أو حَلَّ مُقْفَل ولا تتركَنْ فالتَرْكُ أُقبحُ خَــلَّة فدع سَعيَه وانظر لنفسك واجتهد

وكنت قلت في جواب أبياته هذه:

يمينًا عن أولاكَ أرفعَ رتبة وزان بك الدنيا بأحسن زينة على حُسْن ما عنه المحاسنُ جَلَّت لَجِلسُكُ الْأحظي الكفيلُ بكل ما فأبقاك مَنْ رَقَّاك للناس رحمةً وللدين سَــيْفًا قاطعًا كلَّ بدْعَة

و إني في قَسَمِي هذا لبارٌ ، فلقد كنت أُقيِّد من زوائد إلقائه ، وفوائد إقرائه ، على الدُّوَل الحمْس ، التي كانت تُمَّرأ بمجلسه ، وهي : التفسير ، والحديث ، والدُّول الثلاث التي بالتهذيب ، نحو الورَقتين كل يوم ، مما ليس في كتاب ، فَاللَّهُ الْمُسْتُولُ أَن رُيقِدِّس رُوحِه ، فَلَقَدَكَانَ الْغَايَة ، وَشَاهِدُ ذَلِكُ مَا اسْتَمَلَّتَ عَلَيه تواليفه من ذلك ، وناهيك بمختصره في الفقه ، الذي ما وُضِـع في الإسلام مثلًه ، لضبطه فيه المذهب : مسائل وأقوالا ، مع الزيادة المسكمّلة ، والتنبيه على المواضع المشرِكلة ، وتعريف الحقائق الشرعية . انتهى كلام الأنِّي .

ورأيت مخط بعض الأكابر ما نصّه : المقصود بالتأليف سبعة : شيء لم يُسْــَبَقِ إليه فَيُؤلَّفَ ، أو شيءَ أَلِّفَ ناقصا فيُكَذَّل ، أو خَطأٌ فيُصَحَّح ، أو

المقصو دبالتأليف

مُشَكِلٌ فَيُشْرَح ، أو مُطَوَّل فيُختَصَر ، أو مُفْترِق فيُجمَع ، أو مَنثور فيُرَتَّب .

وقد نظمها بعضهم فقال :

أَلاَ فَاعَلَمَنْ أَنَّ التَّآلِيفُ سَــُبْعَةٌ لكل لَبيب في النَّصيحة خالص فشرخ لإغلاق وتصحيخ نمخطيء وإبداعُ حَــبر مُقدم غير ناكس وترتيبُ مَنْثُورِ وَجَمْ عِ مُفَرَّقِ وتقصير تطويل وتتميمُ ناقص

وألفيت بخط شيخ شيخنا ، الإمام القاضي سيدي عبد الواحد الونْشَر يشي ، رحمه الله ، ما نصّه : (١)ألفيت بخط والدى ، رحمه الله ، على طُرّة من هذا

المحلُّ ، أعنى كلام الأُنِّي السابق ، ما نصَّه (١) :

قلت : من هنا يُعلم أن إطلاق اسم المدرِّس على المقتصر على نقل تقاييد الرسالة والمدوَّنة ، من غير فَتُش ولا تَنْزيل ، ولا كشف واستظهار بغيرها : مجاز ، لا حقيقة ؛ وهذا الوَصْف كاد أن يَعُمُّ أهل الوقت أو عَمَّهم ، فنسأل الله العظيم المغفرة من التَّطَفُّل ، وتعاطى ما ليس فى المقدور .

وقال أيضًا: تأمّل هاهنا الثناءَ على شيخ الإسلام، الإمام أبي عبد الله بن

عَرفة ، أسكنه الله دار السلام ، وعلى تآليفه ، لا سما مختصره الفِقْهي ، الذي أعجز معقولُه ومَنقولُه الفُحول ، خلافا لبعض القاصر بن من طَلَبة فاس ، فإنهم يقولون : ما يقول شيئًا ، يُطْفِئُون نُور الله ، و يحتَقِرون ما عظَّم الله ، ومُسْتَنَدهم فى ذلك – بزعمهم – حكاية تُؤثَر عن الشيخ المحقِّق ، أبي العبَّاس القَبَّابِ ، لارأس لها ولا ذَنَب، وحاشاه من ذلك، وما أراهم في هذا إلا كما قال الأوَّل: وكُمْ مِنْ عائبٍ قولاً صحيحاً وآفتُه من الفهمِ السَّــــقيمِ

١ عده العبارة ساقطة من ط.

تعليــق للونشىرىشى على

كلام الأبي

ثناء الأبي على تواليف أستاذه این عرفة

لبعضهم يمدح

عرفة في الفقه

ولقد حبَس ملوك المغرب ، رضوان الله عليهم ، بخزا َنتي القَروييين والأندلُسِيِّين ، من هذا الديوان المبارك نسخا عديدة ، ثم لا يُعَرِّج عليها للمطالعة في هذا الوقت أحدُ من طَلَبَة الحضرة ، شتاء ولا صيفا ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، بخلاف ما قَيِّدَ عن الشيخ الجَزوليُّ ، وأبي الحسن الصُّـنَيِّر ، فإنك تَجدُهم يزدحمون عليها في كل زمان ، وخصوصا فصلَ الشتاء ، لا يَلحقُ الآخِرُ منهــا ورقة واحدة ، مع كثرة عددها بحيث ذُكر ، بل تجدهم يتنافسون في اقتنائها ، بِالْأَمْـانِ العظيمةِ الْمُجْحِفةِ ، ومَن مَلَكُ منهم المسبَّعِ من الجَزولَقِّ ، وتقييد اليَحْمديُّ عن أبي الحسن ، أو حصلت له عناية بنقلها ، فهو عالم العالمُ [٣٢] بأسره ، وحاثز مذهب إمام دار الهجرة على التمام ، والقائم بأمره . ولقد كان الحسن المَغِيليِّ عندهم في أعلى طبقة من الفقه والتفقه ، لقيامه على مُسَبَّع الجزوليّ نقلا ، ولقد شاهدتهم يتساقطون كالفَراش ، على نسخة من الجَزُوليّ بخزانة القُرويين، زعموا أنها بخط أبي على الحسن المذكور، وهي مشحونة بالتصحيف، تُعْمَى البَصر والبعمائر، نَوَّر الله قلوبَنا بذكره، وعَمَّر ألسنتنا بشكره، وونَّقنا لما فيه رضاه عنّا.

انتهى ما أُلْفِي بخط الشيخ (١) سيدى أحمد الونشريشي ، رضى الله عنه .

أقول: ولقد أحسن بعض الأكابر من طلبة ابن عرفة، رحمه الله تعالى، إذ يقول في مدح مختصره المذكور<sup>(۱)</sup>:

إذا ماشئت أن تُدْعَى إمامًا فخُدْ في دَرْس مختصر الإمام تنالُ به السعادة والمعالي وتُضحى ظاهرا بين الأنام

<sup>(</sup>١) العبارة من قوله : « سيدى أحمد » إلى «المذكور» : ساقطة من ط .

كبستان سُقى غيثُ الغَمام كتاب قد حَوَى من كل عـــلمـ وعن عَينيْك دَعْ طيبَ المنام فدَعْ عنك السآمةَ وادْرُسـنهُ تَفَزُ بالخُلد في أُعْلَى مقام وحَلَّ 'بُدَّرهِ جِيدَ الْمَـــالِي

بين القياب وابن عرفة

وما أشار إليه الشيخ الونشريشيّ من قوله : «ومُستندهم في ذلكِ – بزعمهم — حكاية مُنوَّثَر عن القَبّاب ، لا رأس لها ولا ذَنَب » ، أشار به إلى ما يزعمون عن الشيخ القَبَّابِ ، وقد نقلها شيخنا الإمام سيِّدي أحمد بابا ، أبقاه الله في تَكْمَيْلُهُ لَدْيْبَاجِ أَبْنُ فَرْحُونَ ، وَنَشُّهُ :

ويقال إنه لما حج اجتمع في تُونِس بابن عرفة ، فأوقفه على ما كَتب من مختصره الفَرْعيّ ، وقد كان شرع في تأليفه ، فقال له القبّاب : ما صنعتَ شيئًا . فقال له أبن عرفة : ولِمَهُ ؟ قال : لأنه لا يَفهمه المُبتدى ، ولا يحتاج إليه المنتهى . فتغيَّر وجه ابن عرفة ، ثم ألتي عليه مسائلَ أجابه عنها القبَّابُ .

ويقال إنَّ كلامه هو الحامل لأبن عرفة على أن بَسط العبارة في أواخر المُخْتَصِرِ ، و بيِّن الأختصار ، والله أعلم . انتهى كلام شيخنا أبقاه الله .

إىراد للسلطان أبى عنان على بعض الفقهاء

قلت : رأيت بخط أبن داود الأنداسي ثم التله ساني ، ما نصه : وجدت بخط الرَّملي (٤) ما نصه : حدثنا الشيخ ابن عَرَفة رضي الله تعالى عنه ، عن الشيخ الْقَبَّابِ الفاسيِّ ، عن الآبُلِيِّ ، قال : أورد السلطان أبو عِنانِ على فَقَهائِهِ الجِلَّةِ ، في قول عائشة رضي الله عنها ، في حديث مسلم : « فَتُورُفِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مما 'يُقْرَأُ : «خَسُ رَضَعاتِ يُحَرَّ مْن » . انظره في مسلم . قال : يلزم على هــذا الخُلفُ في خبرها ، رضي الله تعالى عنما ، أو عدم حفظ القرآن ،

<sup>(</sup>١) كذا في ط، س، وفي م: « أبي على » .

وكلاها مُحال . قال : فسكَت الحاضرون بأجمعهم . قال : فقاتُ : القرآن على قسمين مُتَحَدَّى به ، والأوَّل هو الحفوظ ، فسمين مُتَحَدَّى به ، والأوَّل هو الحفوظ ، بخلاف الثانى ، بدليل هذا الحديث . قال : فقبله الحاضرون كلُّهم .

ولْنُوردْ هنا تمامَ الحكاية: وهذا يحتاج إلى دليل. وشَنَّهه الأستاذ أبوسعيد ابن لُبُّ غاية التشنيع، وقال: كُون القرآن على قسمين: قسم معجز مُتحدَّى به محفوظ، يصلى به ؛ وقسم بخلاف ذلك، يحتاج إلى دليل، ولا يُوجد. انتهى ولو قيل: إنه لم يبلغها النَّسْخ، كما أجابوا به فى حديث ابن مسعود، فى حديث سُورة: «واللَّيْل إذا يَعْشَى»، لكان أبْيَن وأحسن. وذكر أبن الخطيب القُسَنْطِينَ أنها فى أسئلة مجموعة، منسو بة إلى السلطان أبى عِنان، رحم الله تعالى الجميع، انتهت الوجادة. ونقلتها بطولها، لما فيها من الفائدة. والمسألة اعتاد الكلام عليها فى «مُرتقى الوصول، إلى بناء الفروع على الأصول»، السيد أبى عبد الله الشّريف، فراجعها منه. انتهى كلام ابن داود رحمه الله.

قلت: وبالجملة فإمامة الشيخ ابن عَرفة لا تُنكَر ولا تُجحَد ، ومعرفته بالفُنون ، وتبريزه على أهل عصره ، ثما يَعْترف به كل مُنصف لَوْذَعِيِّ أَوْحد ، ولله دَرُّ صاحب « الشقائق النُّعانية ، في علماء الدولة النُثانية » ، حيث صرّح بأن أبنُ عرفة فاق أقرانه في فقه المالكيّة بالمغرب ، آخر الثامن . ونص كلامه ، عند ما ترجم لصاحب القاموس :

### رجم: الفيروزابادى ، عن الشفائق النعمانية

هو المولَى الفاضل ، تَجْدُ الدين أبو الطّاهر ، محمد بن يعقوب بن محمد الشِّيرازيّ الفَيْروزاباديّ .

كَان رحمه الله تعالى ينتسب إلى الشييخ أبي إسحاقَ الشِّيرازيّ ، صاحب

ألتعريف به

امامة الشيخ بن

عرفة لاتحجد

سيسه

رحلاته وبعض تواليفه وصفاته

ميلاده ووفاته

هو آخر منمات من الرؤساء التَّنبيه ، وربما يَر ْفَعُ نسَبه إلى أبى بكر الصَّدِّيق ، رضى الله عنه ، وكان يكتب بخطه : « الصَّدِّيقِ » .

دخل بلاد الروم ، وأتصل بخدمة السلطان بايزيد بن السلطان مراد ، ونال عنده رُتبة وجاها ، وأعطاه السلطان مالا جزيلا ، وأعطاه الأمير تَيْمور خسة آلاف دينار ، ثم جال البلاد شرقا وغربا ، وأخذ عن علمائها ، حتى بَرَع في العلوم كلها ، [لا] سيًّا الحديث والتفسير والفقه . وله تصانيف كثيرة ، تُنَيِّف على أر بعين مُصنَّفا ، وأجل مُصنَّفاته «اللامع المُعلَم العُجاب ، الجامع بين المُحْكَم والعُباب » ، وكان تمامه في ستين مجلدة ، ثم اختصها في مجلدتين ، وستيّى ذلك الملحق سير «القاموس المحيط» ، وله تفسير القرآن في مجلدتين ، وستيّى ذلك الملحق سير «القاموس المحيط» ، وله تفسير القرآن العظيم ، وشرح البخارى والمشارق ، وكان لا يَدخل بلدة إلّا وأكرمه واليها ، وكان سريع الحفظ ، وكان يقول : لا أنام حتى أحفظ مِثَتَى سطر ، وكان كثير العِلْم والأطلاع على المعارف العجيبة ؛ وبالجلة كان آية في الحفظ والأطلاع والتصنيف .

وُلد رحمه الله تمالى سنة تسع وعشرين وسبع مئة بكارِزين ، من أعمال شيراز ، وتُورُقِّى قاضيا بزَ بيد ، فى بلاد اليمن ، ليلة العِشرين من شَوَّال ، سنة ستَّ أو سبْعَ عَشْرَةَ وثمان مِئة ، ودُ فِن بتُربة الشيخ إسماعيل الْجَبَرْتَى .

وهو آخر من مات من الرؤساء ، الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانَه ، على رأس القَرن الثامن ، وهم الشيخ سِراج الدين البُلْقِينى ، فى الفقه على مَذهب الشافعى ؛ والشيخ زَين الدين العراق فى الحديث ؛ والشيخ سراج الدين ابن الملقّن ، فى كثرة التصانيف وفن الفقه والحديث ؛ والشيخ شمس الدين الفنارى ، فى الأطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية والعربيّة ؛ والشيخ أبو عبد الله بن

استدراك بابن خلدون

عَرَفَة ، فى فقه المالكية بالمغرب ، والشيخ مجد الدين الشيرازيّ ، فى اللغة . رحمهم الله تمالى أجمين رحمة واسمة .

انتهى ما قصَدته من كلام صاحب «الشَّقائق النُّمانية ، في عُلَمَاء الدَّولة العَمْانية » .

قيل : ولو زاد ولى الدين بنَ خَلْدونَ فى التاريخ وطبائع العالَم ، لَحُسن ، والله تعالى أعلم .

قلت : و إذ جرى ذِكر صاحب القاموس ، فلا بأس أن نُورِد ترجمته ، على أَتَمُ مُمَّا ذَكره صَاحب « الشقائق النُّعانية » ، ور بما وقع التخالف ، فنقول :

## ترجم: ثانية للفيروزابادى ، عهه الضوء اللامع للسخاوى

قال بعضُ حُفّاظ المشارقة ، وهو الإمام السَّخاوى في كتابه «الضوء اللامع (۱) » :
هو محمد بن يعقوب ، بن (۲) إبراهيم ، بن عمر ، بن أبي بكر ، بن أحمد ،
ابن محمود ، بن إدريس ، بن فَضْل الله ، بن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الكارزيني (۱) ، المشهور بمولانا الشيخ عَجْد الدين ، الفيروز ابادي ، اللغوى الشافعي .
ولد في ربيع [الآخر] (١) سنة وعشرين وسبع مئة بكارزين ، فنشأ بها ،
وحفظ القرآن وهو أبن سبع ، وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثمان ، فأخذ الأدب واللغة عن والده ، ثم عن القَوَّام عبد الله بن محمود [بن النَّجم] (١) ،

 <sup>(</sup>١) نقل المؤلف ترجمة صاحب القاموس عن الضوء اللامع باختصار في بعض العبارات .
 (٢) في الضوء اللامع : ﴿ ... يعقوب بن عجد بن إبراهيم » . وفي مقدمة تاج العروس :

 <sup>« ...</sup> يمقوب بن محمد بن يمقوب بن إبراهيم » .
 (٣) كذا في شرح القاموس مادة : «كرز » . وفي الأسول : « الكازروني » .
 وفي القاموس وشرحه : « وكارزين ، بكسر الراه كما هو المشهور ، ومثله ضبطه الصاغاني ، وضبطه السحائي بفتحها : بلد بفارس ... وبه ولدت ... وأن من قال كازرين أو كازرون فقد أخطأ » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين : عن الضوء اللامع .

وغيرها من علماء شيراز ، وانتقل إلى العراق ، فدخل واسط و بغداد ، وأخذ عن الشَّرف عبد الله بن بكتاش (١) ، وهو قاضى بغداد ، ومدرّس النظامية بها ، وولي (٢) به تداريس وتصادير ، وظهرت فضائله ، وكثر الأخذ عنه ، فكان ممن أخذ عنه الصَّفَدِيّ . [ثم دخل القاهرة] (٣) و [لتي بها] (١) البهاء بن عقيل ، والجال الأسنوى ، وابن هشام . وأخذ عن علمائها ، وجال في البلاد المشرقية والشمالية (٥) ، ودخل الروم والهند ، و أقي جمعا من الفضلاء ، و حمل عنهم شيئا والشمالية (١) بعمهم مشيخته ، تخريج الجَمَال بن موسى المراكشي ، وفيه أنّ [ مِن ] (١) مرويًا ته الحكتب السقة ، وسُنن البَهْقي ، ومُسْنَدَ أحد ، وصحيح ابن حبّان ، ومصنّف ابن أبي شيّبة ، وغير ذلك ، غير (٧) مشايخ عديدة ، وجم غفير .

<sup>(</sup>١) ورد هذا الاسم مضطربا في الأصول . وقد صوبناه عن مقدمة تاج العروس .

<sup>(</sup>۲) في العبارة اضطراب بسبب سقطة قبل قوله « وولى » . ولعلها من قلم الناسخ . ونحن نثبت هنا العبارة الساقطة كما وردت في الضوء اللامع ، ليتصل بعض الـكلام ببعض : « وعمل عنده معيدها سنين ، ثم ارتحل إلى دمشق ، فدخلها سنة خمس وخمسين ، فسمع بها من التقي السبكي ، وأكثرمن مئة شيخ ، منهم ابن الخباز ، وابن القيم ، ومجد بن اسماعيل بن الحوى ، وأحمد بن عبد الرحمن المرداوى ، وأحمد بن مظفر النابلسي ، ويحبي بن على بن محلي بن الحداد الحنني ، وغيرهم ، وعاد ، وحاد ، وبالقدس من العلائي ، والبياني ، والتتي القلقشندى ، والشمس السعودي ، وطائفة . وقطن به نحو عشر سنين » .

 <sup>(</sup>٣) جاء قولة: « ثم دخل القاهمة » بعد كلة « ابن هشام » الواردة بعد . وقد أثبتناها في هذا الموضع عن الضوء اللامع ، ليستقيم الكلام .

<sup>(1)</sup> زيادة عن الضوء اللامع يستقيم بها الكلام .

 <sup>(</sup>ه) في الأصول: « والشآمية » . والتصويب عن الضوء اللامع .

<sup>(</sup>٦) زيادة عن الضوء اللامع .

<sup>(</sup>٧) قول المؤلف: «غير مشايخ عديدة ، وجم غفير »:غير متصل بما قبله ، وظاهر أنه تتمة لكلام له عن مشايخ المترجم به ، سقط من الناسخ . ويوضح هذا ماورد في ذلك في المضوء اللامع ، تقلا عن الجال المراكمي : « إن من مشايخه من أصحاب الفخر بن البخارى ، والنجيب الحران ، وإبن عبد الدائم ، والشرف الدمياطى ، الجم الفقير ، والجمع الكثير ، من مشايخ العراق والشام ومصر وغيرها » .

ثم دخل زَبيدَ في رمضان سنة ستٍّ وتسمين ، بعد وفاة قاضي الأقضية باليمن كُلُّه ، الجمالِ الرَّايْمِي (١) ، شارح «التَّنْبيه» ، فتلقَّاه الأشرفُ إسماعيــل [ بالقَبول ] (٢) ، و بالغ في إكرامه ، وصرف له ألف دينار ، سوى ألف أخرى أمر ناظرَ (٣) عَدَن أن يُجَهِّزه بها ، واستمر مقما في كَنَفه على نشر العلم ، وكَثْر الانتفاعُ به ، وأضيف إليه قضاء البين كلِّه فى ذى الحجة سنة سبع وتسعين ، بعد أبن ءُجَيْل ، فارتفق بالمُقام في تهامة ، وقصدَهُ الطلبة ، وقرأ السلطانُ فمَنْ دونَه عليه ، فاستمرَّ بزَابيدَ مدة عشرين سنة ، وهي بقية أيام الأشرف ، ثم ولَدِه الناصر [أحمد] (٢) . وكان الأشرفُ قد تزوج ابنتَه لمزيد جمالها ، ونال منه برًّا ورفعة ، بحيث إنه صَنَّف كتابًا وأهداه له على أطباق ، فملأها له دراهم ؛ وفى أثناء هذه المدة قدِم مكة مرارا ، وجاور بالمدينة والطائف ، وعمل بها مآثرً حَسَنة ، وكان يُحِبّ الانتسابَ إلى مكة ، ويكتب بخطه : « الملتجيء إلى حرم الله تعالى » ، ولم يدخل بلدا إلا وأ كرمَه متولّيها ، وبالغ في تعظيمه ، مثل شاه منصور بن شجاع ، صاحب تبريز ، والأشرف صاحب مصر ، [ والسلطان بايزيد خان بن عثمان ، متولى الروم ، وابن أو يس صاحب بغداد ] ، وتَمَرَ ْلَنْك ، وغيرهم .

كتبه ومؤلفاته

واقتنى كتباكثيرة ، حتى نُقلِ عنه أنه قال : اشتريت بخمسين ألف [٣٧] مثقال [ ذهبا ] (٢) كتبا . وكان لا يسافر إلا وفي صحبته منها أحمال ، ويخرجها في كل منزل وينظر فيها . وصَنَّف كتباكثيرة ، منها : « بصائر ذوى التمييز ، في لطائف الكتاب العزيز » ، مجلدان ، و « تنوير المقباس ، في تفسير ابن عَبَّاس »

<sup>(</sup>١) كذا ذكره فى شرح القاموس مادة «ريم» وفى الضوء اللامع . وورد هذا الاسم فى الأصول محرفا .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) في الأصول : «صاحب» . وما أثبتناه عن الضوء اللامع ، والبدر الطالع .

أر بع مجلدات ، و « تيسير فائحة الإهاب ، في تفسير فاتحة الـكتاب» ، مجلد كبير ، و « الدر النظيم ، المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم » ، و « حاصل كورة الخلاص ، فى فضائل سورة الإخلاص» ، و « شرح خطبة الـكشَّاف » ، و « شوارق الأسرار العلية ، في شرح مشارق الأنوار النبوية » أربع مجلدات ، و « منح الباری ، بالسيل الفسيح الجاری ، في شرح صحيح البخاري » كمل رُبع العبادات منه في عشرين مجلدا ، و « الإسعاد ، بالإصعاد إلى درجة الاجتهاد » ، ثلاث مجلدات ، و « النفحة العنبرية ، في مولد خير البرية » ، و « الصِّلاتُوالْبُشَر فى الصَّلاة على خير البَشَر» ، و « الوَصْل والْمُنَى ، فى فضل مِنَى » ، و « المغانم المُطابهُ ، في مَعالم طابهُ » ، و « مُهَيَّج الغرام ، إلى البلد الحرام» ، و « إثارة الحَجون لزيارة الحَجُون » ، عَمِله في ليلة ، و « أحاسن اللطائف ، في محاسن الطائف » ، و « فصَّل الدُّرة من الخرِّزَهْ ، في فضَّل السَّلامة على الخِبَرْهْ » ، قريتان بالطائف ، و « روضة الناظر ، في ترجمة الشيخ عبد القادر » ، و « لِلرقاة الوفيّة ، في طبقات الحنفية » ، و « البُلغة ، في تراجم أئمة النُّنحو واللغة » ، و « الفضل الوفُّق ، في العدل الأشرفي » ، و « نزهة الأذهان ، في تاريخ أصبَهان » ، و « تَعيين الْغُرفات ، المدين على عَيْن عَرَفات » ، و « مُنْية الشُّول ، في دعوات الرسول » ، و « التَّجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المَصابيرج » ، و « تسهيل طريق الوصول ، إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول» ، و « الأحاديث الضعيفة » ، و « الدر الغالى ، في الأحاديث العَوالي » ، و « سِفْر السعادة » ، و « المتفق وضعا ، المختلف صنعا » ، و « اللامع المُعْلَمَ العُجابِ ، الجامع بين الححكَم والعُبابِ ، وزياداتِ المِثلاً بها

<sup>(</sup>١) السلامة: قرية من قرى الطائف، بها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفى جانبه قبة فيها قبر ابن عباس وجماعة من أولاده، ومشهد للصحابة، رضى الله عنهم. والخيسبَزَة (كعنبة): قرية بالطائف أيضا.

الوطاب »، قُدِّر تَمَامه في مِنْهُ مجلد ، يقرب كل مجلد منه من رَصحاح الجوهري (١) ، أَكْمَل منه خمس نُجَلَّدات ، و « القاموس الحيط ، والقابوس الوسيط » ، و « مقصود ذوى الألباب ، في علم الأعراب » ، مجلد ، و « تحبير المُوشِّين ، فيما يُتقال بالسِّين والشِّين والشِّين » ، تَتَبَع فيه أوهام المُجمَل لابن فارس ، في ألف موضع ، و « المثلث الحبير » في خمس مُجلدات ، و « الروض المسلوف ، فيما له أسمان إلى الألوف » ، و « تُحفة القَاعيل ، فيمن يُستمى من الملائكة والناس إسماعيل » ، و « أسماء السَّراح ، في أسماء النَّسكاح » ، و « الجليس الأنيس ، في أسماء الخندريس » مجلد ، و « أنواء الغَيْث ، في أسماء اللَّيث » ، و « توقيق الأسَل ، في تصفيق العسل » في كُرَّاسين ، و « زاد المعاد ، في وزن بانت سُعاد » ، وشرَحه في مجلد ، و « التحف الظرَّائف ، في النُّكَت الشرائف » ، وغيرُ ذلك من مختصر ومطول .

. السكرمانى عليه

وقال التق الكرماني : كان عديم النظير في زمانه نظا ونثرا ، بالفارسي وقال التق الكرماني : كان عديم النظير في زمانه نظا ونثرا ، بالفارسي والعربي ، جال البلاد ، واجتمع بمشايخ كثيرة ، وأقام بدَهْلَك (٢) مدة عَظَمة سلطانها ، وجاور بمكة عشر سنين ، وصنّف بها القاموس ، في مجلدات ، فأمره والدى باختصاره ، فاختصره في مجلد ضخم ، وفيه فوائد عظيمة ، واعتراضات على الجوهمي ؛ وسافر إلى الهند والروم ، وعظمه سلاطينها ، واجتمع بتَمَرْلَنك ، فعظمه ، وأنم عليه بمئة ألف درهم .

ناء الحزرجى عليه

وقال الخزرجي في تاريخ الىمين : إنه لم يزل في ازدياد من علو الجاه والمكانة ، ونفوذ الشفاعات والأواس على القضاة في الأمصار .

<sup>(</sup>١) في م والبدر الطالع : «كل مجلد منه يقرب من صحاح الجوهري » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الضوء اللامع ، وهي جزيرة في بحر البين ، حرسي بين بلاد البين والحبشة . وفي الأصول : « درهكي » . ولعله تحريف .

كتاه إلى الأشرف

إسماعيل

ورام في عام تسمة وتسمين الوصول إلى مكة ، شرَّفها الله ، فكتب إلى الحجاز السلطان ما مثاله:

« ومما ُنهيه إلى العلوم الشريفة ، ضعف العبد ، ورقة جسمه ، ودِقّة بنيته ، وعلوَّ سنَّه ، وقد آل أمره إلى أن صاركالمسافر الذي تحزُّم وانتعَل ، إذ وَهَنَ العظم والرأس اشتعل ، وتضعضع السِّنَّ ، وتقَعْقَع الشَّنَّ ، فما هو إلا عِظام في جراب ، وُبنيان [قد] أشرف على الخراب ، وقد ناهز العشر التي تستيمًا العرب دَقَّاقَةَ الرِّقابِ ؛ وقد مرّ على المسامع الشريفة غيرَ مرَّة في صحيح البخاريّ ، قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ المره (١) ستين سنة فقد أعذر الله إليه ، فكيف مَنْ مُينَيِّف على السبعين ، وأشرف على الثمانين ؟ ولا يجمل بالمؤمن أن يمضي عليه أربع سنين ، ولا يتجدَّد له شوق [وعنم] (٢) إلى بيت رب العالمين ، وزيارة سيد المرسلين . وقد ثَبَتَ في الحديث النبويّ ذلك ؛ والعبد له سِتُّ سنين (٢) عن تلك المسالك ، وقد غلب عليه الشوق ، حتى جلَّ عَمْرُه عن الطُّوْق ، ومِنْ أقصَى أُمنيته ، أن يجدِّد العهد بتلك المعاهد ، ويفوز مرة أخرى بتلك المشاهد ، وسؤاله من المراحم العلية (١) الصدقةُ عليه بتجهيزه في هذا العام ، قبل اشتداد الحرِّ وغَلَبة الأوام ، فإنَّ الفَصْل أطيب ، والريح أَزْيبٍ ؛ وأيضا كان من عادة الخلفاء ، سلفا وخلفا ، أنهم كانوا مُبْردون البريد لتبليغ سلامهم لحضرة (٥) سيد المرسلين ، صلوات الله وسلامه عليه ، فاجعلني ،

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول والضوء اللامع . وفي ط : ﴿ العبد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة من الضوء اللامع .

 <sup>(</sup>٣) في المبارة نقس، ولعل عامها: « بعيدا عن » بزيادة « بعيدا » أو كلة بمعناها .

<sup>(</sup>٤) في الضوء اللامع: « الحسنية » .

<sup>.(</sup>ه) في الضوء اللامم : « إلى حضرة » .

جملني الله فِداك ، ذاك البريد ، فلا أتمني شيئًا سواه ولا أريد .

شوقى إلى الكعبة الغرَّاء قد زادا فاستحدِ اللهُ أَسَالُ الوَّخادة الزادا واستأَّذِنِ اللهِ أَصَابا وأولادا

فلما وصل كـتابه إلى السلطان ،كـتب على طُرَّته ما مثاله :

« إن هذا الشيء ما ينطق به لساني ، ولا يجرى به قلمي ، فقد كانت اليمن [٠٤٠] عمياء فاستنارت ، فكيف يمكن أن نتقدّم وأنت تعلم أن الله قد أحيا بك ما كان ميتا من العلم ؟ فبالله عليك إلا ما وهبت لنا بتية هذا العمر . والله يا مجد الدين ، يمينا بارة ، إني أرى فراق الدنيا ونعيمها ، ولا فراقك أنت اليكن وأهله .

اء الفاسي عليه

ور الدین علی یمدح کتابه

القاموس

قال الفاسي : له شــعر كثير ، ونثره أعلى ، وكان كثير الاستحضار لمستحسنات الشعر والحكمايات ، وله خطّ جيد مع السرعة ، وكان كثير الحفظ ، حتى يقال إنه قال : ما كنت أنام حتى أحفظ مثتى سطر ؛ وكانت له دار بمكة على الصَّفا ، عملها مدرسة للأشرف صاحب اليمن ، وقرَّر بها مُدَرِّسين وطلَبَة ، وفعل بالمدينة كذلك ، وله بمنى دور ، وبالطائف بُستان ، وقد سارت الركبان بتصانيفه ، لا سما القاموس ، فإنه أعْطى قَبولا كثيرا .

قال الأديب المفلِق أور الدين علَى بن محمد العفيف (١) المسكى الشافعي لما قرأ علميه القاموس :

مُذْ مَدَّ مَحْ لَهُ الدين في أيامه (٢) من فيض أبحر علمه القاموسا دُهبت (١) أبحر علمه القاموسا دهبت (١) أبحر علمه القاموسا

- (١) كذا في الأصول وتاج العروس . وفي الضوء اللامع : « بن العليف » .
- (۲) فى بعض النسخ: « واحد عصره » . وفى بعضها : « فى أرجائنا » .
- (٣) كذا في م . وَفي سائر الأصول والضوء اللامع وتاج العروس : « بعض » .

(٤) في بعض النسخ : «أضحت» .

...,

مَن شعر المترح

تاريخ وفاته

للفيومى يمدح القاموس

وللواسطى فى رموز القاموس

> وله يمدح القاموس

ومن شعره مما كتبه عنه الصَّلاَح الصَّفَدِيُّ ، رحمهما الله :

ُ نُودِّعْكُمُ وَنُودَعْكُمُ قَــَلُوبًا لَعَلَّ الله يَجِمَعَنَــَا وَإِلاَّ وَكَانَ يُرْجُو وَفَاتِهُ مُكَّةً [المشرفة] ، فِمَا قَدَّرَ [الله] له ذلك ، بل تُوثِّقُ

بزَ بيد ، وقد ناهز التسعين ، وهو مُمَتَّع بحواسه ، وذلك ليلة العشرين من شوّال ، سنة سبعة عشر وثمان مئة ، تغمده الله تعالى برحمته ، وأسكنه فسيح جنته .

انتهى ملخصا من الضوء اللامع للسَّخاوى ، رحمه الله .

ولأبى عبد الله الفَيَّومي بمدح القاموس المذكور:
لله قامـــوسُ يَطيب ورودُه أغنى الورَى عن كل مَعْنَى أزهرِ

أَنَا السِّماء وافغاه والحرمُ وفي علاماته وألة صحاح الحمدي

لَفَظُ الصِّحاح بِلفظه والبحرُ من عاداته يُلقى صِحاح الجوهرى وقال عبد الرحمن (٢) بن مَعمر [الواسطي] في رموزه:

وما فيه من رَمْزِ بحرف نخمسة (٣) فيم لمعروف ، وعين لموضع وحيم لجمسع ، ثم هاء لقرية وللبلد الدال التي أهملت فع

وأنشدنا فيه لغيره ، سيدُنا ومولانا شيخ الشيوخ ، وخاتمة أهل التَّتَثَبَت والرسوخ ، مُلحِق الأحفاد بالأجداد ، المبرِّز على النظراء والأنداد ، مفتى يتلمِّسان وأصقاعها ، ومعتَمَد أهل أقطارها و بقاعها ، عَمُنا سيدى سعيدُ بن أحمد

اَلَمْقُرِيّ ، صبّ الله عليه شآبيب رضوانه ، آمين : \_\_\_\_\_\_\_\_ (١) كذا في الضوء اللامع وإنباء الغمر وفيما سيأتي في جميع الأصول . وفي الأصول

هنا: « ودا » . (٢) في م : « عبد الله » وهو تحريف . وقد نسب هذان البيتان أيضا إلى مؤلف القاموس ( انظر تاج العروس في المقدمة ) .

(٣) رواية هذا الشطر في تاج العروس : « وما فيه من رمن فخمسة أحرف » .

شعر للمترجموقد قرأ صحيح مسلم

ألا ما لهذا فى اللغات مُشابِهُ فَا هُو إِلا كَاسِمَهُ وَاخْرُ مُحُرُ اللهُ مَا لَمُدُا فَى اللغات بَهَا كُنْتُرُ أَحَاط بَمَا يَحُوِى سَسُواهُ وَفَاقَهُ بَمِبَدَع لَفَظ مَع لَغَاتَ بَهَا كُنْتُرُ جَزى الله خيرا مَن تصدَّى لجمعه وآتاه فضلا زاد مَا اتَّصَل الدهمُ

قلت : هذه الأبيات لتق الدين الواسطى ، نظمها تُجاه الكعبة المشرفة . وأنشدني أيضا ، رحمه الله ، وكتبهما بخطّه :

وما جاء فى القاموس رَمزًا فستة: لموضِعهم عين ، ومعروف الميمُ وجَجُ لَجْمَع الْجَع ، دال لبـــلدة وقريتهم ها، ، وجمــع له الجيم نتهى.

قلت: ومن أغرب ما منح الله تعالى المجد مؤلّف القاموس المذكور ، أنه قرأ بدمشق بين بابي النصر والفَرَج ، تُجاه بَهْل النبي صلى الله عليه وسلم ، على ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جَهْبَل ، صحيح مسلم في ثلاثة أيام ، وتبجّح فقال : قرأتُ بحمد الله جامع مُسُلِ بجوف دمشق الشام جوفا لإسلام على ناصر الدين الإمام بن جَهْبَل بحضرة حُفاظ مشاهير أعلام وتَمّ بتوفيق الإله بفضل في قراءة ضابط في ثلاثة أيام فسُبحان المانح الذي يؤتى فضلة من يشاه .

# نرجمة ثالثة للفيروزابادى ، عن انباء الغمر لابن حجر

و بعد أن كتبت هذه الترجمة ، وقفت على كلام تلميذه الإمام ابن حَجَر فى « إنباء الفُمْر ، بأنباء المُمْر » ، فأوردته هنا ، و إن كان مخالفا فى بعض المواقع [٤٠٥] لمـا قدمته ، إذ لا يخلو من فائدة ، ونصّه :

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن تُحر الشِّــيرازى ، الشيخُ العلاَّمة ،

مولده ورحلاته

مجدُ الدين أبو الطاهر الفَيروزابادى ، كان يَرفَع نَسَبه إلى الشيخ أبى إسحاق الشيرازيِّ صاحب « التنبيه » ، ويذكر أن بعد «عمر » أبا بكر بن أحمد [ بن أحمد ] بن فضل الله بن الشيخ أبى إسحاق . ولم أزل أسمع [مشاهير] مشايخنا يطمُنون في ذلك ، مُستندين إلى أن [الشيخ] أبا إسحاق لم يُعْقِب .

ثم ارتقى الشيخُ مجد الدين درجة ، فادَّعى بعدَ أن وَلِيَ قضاء الىمن بمدة طويلة ، أنه من ذُرِّية أبى بكر الصديق ، رضى الله عنه . وزاد إلى أن رأيت بخطه لبعض نُوَّابه فى بعض كتبه : « محمد الصِّدِّيقِ » ؛ ولم يكن مدفوعا عن معرفة ، إلا أنَّ النفس تأبى قبولَ ذلك .

وُلِد الشيخ مجد الدين سنة تسع وعشرين وسبع مئة بكارِزين ، وتفقه ببلاده ، وسمع بها من محمد بن يوسف الزَّرَنْدِيِّ المدني صحيح البخاري ، وعلى بعض أصحاب الرَّشيد بن أبي القاسم ، ونظر في اللغة ، فكانت جُلَّ قصده في التحصيل ، فهر فيها ، إلى أن تَميَّز وفاق أقرانه ، ودخل الديار الشاميّة بعد الحسين ، فسمع بها ، وظهرت فضائله ، وكثر الآخذون عنه ، ثم دخل القاهرة ، ثم جال في البلاد الشمالية والمشرقية ، ودخل الهند ، وعاد منها على طريق اليَمَن ، قاصدا مكّة [ المشرقة ] ، ودخل زبيد ، فتلقاه الملك الأشرف إسماعيل بالقبول ؛ وكان ذلك بعد وفاة جمال الدين الرَّيْمِيُّ (١) ، قاضى الأقضية بالين كلة ، فقر و وكان ذلك بعد وفاة جمال الدين الرَّيْمِيُّ (١) ، قاضى الأقضية بالين كلة ، فقر و وكان ذلك بعد وفاة جمال الدين الرَّيْمِيُّ (١) ، قاضى الأقضية بالين كلة ، فقر و وصنّف القاموس المحيط في المغة ، لا مريد عليه في حُسْن الاختصار ، وميَّز فيه وصنّف القاموس المحيط في اللغة ، لا مريد عليه في حُسْن الاختصار ، وميَّز فيه

<sup>(</sup>١) فى الأصول هنا : « الذهبي » ، وهو تحريف . انظر الحاشية (رقم ١ س ٢٤) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤ -- ج٣ -- أزهار)

زياداته على الصِّحاح ، بحيث لو أُفردت لكانت قدرَ الصحاح وأكثر ، في عدد الكلمات ، وقُرئ عليه . وكان أولًا أبتدأ بكتاب كبير في اللغة ، سمَّاه : «اللامعَ [٣١٥] المملِّمَ العُجابِ ، الجامعَ بين المُحكِّم والعُبابِ » ، وكان يقول : لوكَمَل لكان مِئة مجلد . وذكر عنه الشيخ بُرهان الدين الحلبي ، أنه تتبَّع أوهام الحجمل لابن فارسٍ فى ألف موضع ، وكان مع ذلك يعظِّم ابن فارس ، وُرُيْثنِي عليه .

وقد أكثر المجاورة بالحرمين [الشريفين]، وحصَّل دنيا طائلة، وكتبا نفيسة ، لكنه كان كثير التبذير ، وكان لا يسافر إلا وُصحبته عدّة أحمال من الكتب، ويُخْرج أكثرها في كل منزل، ينظر فيها، ويعيدها إذا رحَل، وكان إذا أُملق باعها. وكان الأشرفُ كثيرَ الإكرام له ، حتى إنه صنَّف له كتابا ، وأهداه له على أطباق ، فملأها له دراهم ، وصنَّف للناصر كتابا سماه: «تسميل الوُصول ، إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول » ، و « الإصماد ، إلى. رتبة الاجتهاد (١)» في أربعة أسفار ، وشرع في شرح مُطَوَّل على البخاري ، [ملأه] بغرائب المنقولات ، وذكر لى أنه بلغ عشرين سِفرا . إلا أنه لما اشتهرت باليمن مقالة ابن عَرَبي ، ودعا إليها الشيخُ إسماعيلُ الجبرتي (٢) ، وغاب على علماء تلك البلاد ، صار الشيخ عَجْدُ الدين يُدْخِل في شرح البخاريِّ من كلام ابن عربيٌّ في الفتوحات، ما كان سببا لشَين (٣) الـكتاب [المذكور].

ولم أكن أتهم الشيخ بالمقالة المذكورة ، إلا أنه كان يحب المداراة . وكان الناشري فاضلُ الفقهاء بز بيد ، يبالغ في الإنكار على إسماعيل ؛ وشرح ذلك يطول . ولما اجتمعْتُ بالشيخ مجد الدين ، أظهر لي إنكار مقالة ابن عربي ، وغَضَّ

<sup>(</sup>١) تقدم اسم هذا الكتاب كاملاء وهو : « الإسعاد بالإصعاد ، إلى درجة الاجتهاد » ثلاث مجلَّدات . (٢) اقرأ ترجمته في البدر الطالع للشوكاني (ج ١ ص ١٣٩) . (٣) في م: « لنيذ » .

منها، ورأيته يصدّق بوجود رَتَن (۱) الهندى، وينكر على الدّهَبِي قولَه في الميزان إنه لا وجود له . قال الشيخ مجد الدين : إنه دخل قريَتَه ، ورأَى ذُرِّيته ، وهم مُطْبِقُون على تصديقه ؛ وقد أوضحت ذلك في ترجمة «رَتَن » من كتاب الإصابة . ومن تصانيفه : «شوارق الأسرار ، في شرح مشارق الأنوار (۲۲) » ، و «الروض المَسْلُوف ، فيها له أسمان إلى الألوف » ، و «تحبير المُوسِّين ، فيها يقال بالسيّين والشيّين » . وكان يقول : ما كنت أنام حتى أحفظ مِثَتَى سطر ، ولم يُقدَّر له قط أنه دخل بلدة إلا وأكرمه متوليها ، وبالغ في إكرامه ، مثل شاه شُجاع ، واحب تبريز ، والأشرف صاحب المين ، وابن عُمْان صاحب التركية ، وأحمد بن أو يس صاحب بغداد ، وغيرهم ، ومتّعه الله بسمْعه و بصره إلى أن مات .

شيوخه

بعض مؤلفاته

سمع الشيخ مجدُ الدين منِ ابن الخبَّار ، وابن القَيِّم ، وابن الحموى ، وأحمد ابن عبد الرحمن المرْدَاوِى ، وأحمد بن مطر النا بُلدى ، والشيخ تقى الدين السبكى ، ويحيى بن على بن مُجَلِّى بن الحداد ، وغيرهم ، بدمشق فى سنة نيف وخسين ؛ وبالقدس من العلائي ، والبياني (٣) ؛ و بمصر من القلانسي ، ومظفر الدين ،

<sup>(</sup>۱) هو رآن بن عبد الله أو ابن كربال البترندى الهندى ، ويقال فيه رطن ( بالطاء بدل التاء): شييخ معمر ، خنى خبره دهرا طويلا ، إلى أن ظهر على رأس القرن السادس ، فادعى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه روى عنه أحاديث . وهو شييخ دجال بلا ريب ، قيل إنه توفى سنة اثنتين وثلاثين وست مئة ( عن الإصابة لابن حجر ) .

<sup>(</sup>۲) فى كشف الظنون: « شوارق الأسرار العلية ، فى شرح مشارق الأنوار النبوية » . وكتاب المشارق هذا الذى شرحه الفيروز ابادى : للإمام رضى الدين الصغانى المتوفى سنة ٠٥٠ هـ . ويسمى « مشارق الأنوار النبوية ، من صحاح الأخبار المصطفوية » . وللقاضى عياض كتاب يسمى مشارق الأنوار أيضا فى غريب الحديث ، وسيأتى ذكره بعد فى كلام المقرى على تواليفه .

<sup>(</sup>٣) في س: « من العلامة البياني » .

وناصر الدين التونسى ، وابن نَباتة ، [والفارق ، والعَرَضَى ، والعز بن جماعة ، وعكة من خليل المالكي ، والتق الحرازي ] ؛ ولتى بغيرها من البلاد جمعا جمًّا من الفضلاء وحمل عنهم شيئا كثيرا ، وخرّج له الجمّال المَرّاكُشِيّ مَشيخة ، واعتنى بالحديث .

اجتمعتُ به بزَ بيد، وفى وادى الخصيب، وناوكنى جُلّ القاموس، وأذِن لى مع المناولة أن أرويَه عنه، وقرأت عليه من حديثه عِدّة أجزاء، وسمعت منه المُسَلْسَل بالأولية لسماعه من السُّبْكيّ، وكتب لى تقريظا على بعض تخريجاتى، أبلغَ فيه، وأنشدنى لنفسه فى سنة ثمان مئة بيتين، كتبهما عنه الصلاح الصَّفديّ، فى سنة سبع وخمسين بدِمشْق، وبين كتابتهما عنه ووفاته ستون سنة، رحمه الله:

أخلانا الأماجدَ إِن رحلتم ولم تَرْعُوا لنا عَهْدا و إلاّ نودًّعْكُم ونُودعْكُم قلوباً لعلَّ اللهَ يجمعُنـا و إلاّ

مات [رحمه الله تمالى] فى ليلة العشرين من شوال وهو ممتّع بحواسه، [610] وقد ناهز التسمين.

> انتهى كلام ابن حَجَر فى ترجمته سنة سبع عشرة وثمان مئة ، من « إنباء الغُمْر ، بأنباء العُمر » .

> > \* \* \*

ووجدت فى بعض المقيّدات بخط بعض الفضلاء، ممن يُو ثَق بدينه وعلمه من أهل عصرنا ، ما نصه :

سُئل شيخ الإسلام الشيخ مجدُ الدين الفَيروزاباديّ ، رضى الله عنه ، صاحب كتاب القاموس في اللغة ، بما نصُّه : وفاته

مدح الفیروزابادی لابن عربی ما يقول (١) سيدنا ومولانا شيخ الإسلام فى الكتب المنسوبة إلى الشيخ عيى الدين بن عربي ، كالفُتوحات والفُصوص ، هل تحل قراءتها و إقراؤها ومطالعتها ؟ وهل هي [من] (٢) الكتب المسموعة المقروءة أم لا ؟

فقال رضى الله عنه: الذى أقول وأتحققه ، وأدين الله تعالى به: أن الشيخ محيى الدين ، كان شيخ الطريقة: حالا وعلما ، و إمام التحقيق: حقيقة ورسما ، [ ومحيى رسوم العارفين فعلا واسما ]:

إذا تَغَلَغُلَ فِكُر المرء فى طَرَف من بحره غرِقت فيه خواطرهُ فهو بحرْ لا تُكَدِّرُه الدِّلاء ، وسَحاب لا تتقاصر عنه الأنواء ، كانت دَعُواته تخترق السَّبْع الطَّباق ، وتفترق بركاتُه فتملأ الآفاق ، وإنى أصفه ، وهو يقينا فوق ما وصفته ؛ وناطق بما كتبتُه ، وغالب ظنى أنى ما أنصفتُه :

وما عَلَى الله العَدْلُ عُدْوَانَا وَمَا عَلَى إِذَا مَا قَلْتَ مُعْتَقَدَى (٢) دع الجهول يَعُدُّ (٤) العَدْلُ عُدُوانَا والله والله والله العظيم ومَن أقامه حُجَّ \_\_\_\_ة للدين برهانا إنَّ الذي قلت بعض من مناقبه ما زدت إلا لَعَلِي زدت نقصانا

وأماكتبه ومصنفاته فهي البحار الزواخر، ما وضع الواضعون مثلها. انتهى. و باقى الجواب سقط (٥) ، سهّل الله كمالَه.

<sup>(</sup>١) أورد المؤلف هذا الكلام في ترجمة محيى الدين بن عربي ، من كتابه نفح الطيب ، مم بعض اختلاف ، نقلا عن كتاب : (الاغتباط ، بمعالجة ابن الخياط) للفيروزاباديّ.

<sup>(</sup>٢) « من » ساقطة من عبارة نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ، م ونفح الطيب . وفي ص : « مقتديا » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص: «يظن ».

<sup>(•)</sup> عثر المؤلف على بقية الجواب، وذكره فى ترجة ابن عربى ، بالجزء الأول من كتاب نفح الطيب .

التعريف بمحيي الدين بن عربي

قلت : ولما جرى ذكر الشيخ بن عربي الحاتِميِّ ، فلا بأس<sup>(۱)</sup> من أن ُنلمَّ ببعض حاله ، فنقول :

قال ابن خاتمة:

[017]

محمد بن على بن محمد الطائى بن عربي الصوفي ، من أهل إشبيليّة ، وأصله من سَبْتة ، يُكُنّى أبا بكر ، ويعرف بابن عربي ، وبالحاتميّ أيضا .

أخذ عن مشيخة بلده ، ومال إلى الأدب ، وكتب لبعض الوُلاة بالأندلس ، وسمم مرحل إلى المشرق حاتبا ، فأدَّى الفريضة ، ولم يَعُد بعدها إلى الأندلس ، وسمع الحديث من أبى القاسم الخرستاني وغيره ، وسمع صحيح مسلم من الشيخ أبى الحسن ابن أبى نصر ، في شوال سنة ست وست مئة ، وكان يحدَّت بالإجازة العامة عن أبى طاهم السَّلَفِيّ ، ويقول بها ، وبرَع في علم التصوف ، وله في ذلك تواليف كثيرة ، منها : « ملاك التأويل ، في حقائق التنزيل » ، و « المجدوة المقتبسة ، والحظوة المختلسة » ، و « كتاب المهارا ، إلى المقام الأسرى » ، و « كتاب المعارف الإلهية » ، و « كتاب الإسرا ، إلى و « كتاب عنقاء مُغرب ، في صفة ختم الأولياء وشمس المغرب » ، وكتاب في فضائل شيخه عبد العزيز [بن] أبى بكر القرشي المهدوي ، والرسالة الملقبة « بمشاهد الأسرار القدسية ، ومطالع الأنوار الإلهية » ، [ في اكتب أخر عديدة . « بمشاهد الأسرار القدسية ، ومطالع الأنوار الإلهية » ، [ في اكتب أخر عديدة . وقدم على المربة من من مُنسَمة مُستَها شعر ، ومضان سنة خس وتسعين ، خسه وقدم على المربة من من مُنسَمة مُستَها شعر ، ومضان سنة خس وتسعين ، وخسه وقدم على المربة من من مُنسَمة مُستَها شعر ، ومضان سنة خس وتسعين ، وخسه وقدم على المربة من من مُنسَمة مُستَها شعر ، ومضان سنة خس وتسعين ، وخسه وقدم على المربة من من مُنسَمة مُستَها شعر ، ومضان سنة خسه وتسعين ، وخسه وخسه وقدم على المربة من من من من منه منسته منه منستها شعر ، ومضان سنة خسه وتسعين ، وخسه وتسعين ، وخسه و سيعن ، وخسه وخسه وقدم على المربة من من مؤسسة منستها والمناسة منستها والمناسة منستها والمناسة وا

وقدم على المَرِيَّة من مُرْسِيَة مُسْمَّلَلَّ شهر رمضان سنة خمس وتسمين وخمس مئة ، وبها ألّف كتابه الموسوم ، بمواقع النجوم .

قال الأستاذ أبو جمفر: ولا ُنسلِّم له جميع مَقالاته وموضوعاته ، و إن كان لعلوه فى الإعراب ، قد تـكلم من وراء حجاب ، ، وتحصَّن من الرَّمْز ، بسند

رأی ابن خاتمة فی ابن عربی

<sup>(</sup>١) في ط: ه فلا مد ، .

مَنيع الحِرْز، فني الإشارة الراجحة الدايل، ما يقوم مقام العبارة الواضحة السبيل. وقد حكى لى بعض ثقات أصحابنا، عن لتى من كبار شيوخ أهل العلم، أنه كان يطعُن عليه، ويرميه بو هن في دينه، وينسبه إليه، والله أعلم بحقيقة ذلك، إذ كل كلام يغلب (۱) الحجازُ والاستعارة عليه من غير قرينة، فهومتشقب المسالك. وعلى الجملة، فهوالذي جَرَّاً على نفسه، لمآ خذه المظلمة المدارك، المشوسة على السالك. قال ابن الأبار: وقد كقيه جماعة من العلماء والمتعبدين، وأخذوا عنه، وتُونُق بعد الأربعين وست مئة.

ذكره ابن الأبار ، وقال : أفادنى بمضُ أصحابنا أنه أجاز إجازة عامة لمن أحب الرواية عنه . انتهى كلام ابن خاتمة .

والذي عند كثير من الأخيار من أهل هذه الطريقة ، التسليم لهم ، ففيه السلامة ، وهو أحوط من إرسال العِنان ، وقولِ يعود على صاحبه بالملامة .

[ وما وقع لأبى حَيَّانَ وابن حَجَرٍ فى تفسيره ، من إطلاق اللسان فى هذا الصِّدِّيقِ وأنظاره ، فذلك من فَلَسُ<sup>(٢)</sup> الشيطان . والذى أعتقده ولا يصح غيره ، أن الإمام ابن عربى ، ولى صالح ، وعالم ناصح ، وإنما فَوَّقَ إليه سِهام الملامَة ، من لم يفهم كلامَه .

على أنه دُسَّت في كتبه مقالات يجل قدره عنها ، وقد تعرَّض من المتأخرين ولى الله الربَّاني ، سيدي عبد الوهاب الشَّمراني (٢) ، نفعنا الله تعالى ببركته ،

التسليم للمتصوفة خير من الطمن عليهم

<sup>(</sup>١) كذا في ص . وفي ط ، م : « يقبل » .

<sup>(</sup>٢) الفلس والإفلاس: أن تطلب الشيء فتخطىء موضعه .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الصالح عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراوى ، نسبة إلى ساقية أبى شعرة ، قرية من ضواحى مصر ، توفى سمنة ٩٧٣ ه . (عن تاج العروس) . وفى الأصول : « الشعرانى » وهى نسبته المشهورة على ألسنة العامة . اقرأ له فى الدفاع عن ابن عربى كتاب : « المحكريت الأحمر ، فى بيان علوم الشيخ الأكبر » وانظر ما نقله المؤلف من كلامه فى نفح الطيب ، فى ترجة ابن عربى .

لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق ، وذكر من البراهين على ولايته ما شرح صدور أهل التحقيق ، فليطالع ذلك من أرادَه ، والله ولى التوفيق ] .

#### [ التجرير والمجردوں ]

قلت: وإذ قد تقدم أمر التحديد أواخر القرن الثامن ، فيما جلبناه في التعريف المنقول آنفا (۱) ، ناسب أن نذكر نظم [إمام] الدنيا جلال الدين السُّيوطي ، المسمَّى « بتحفة المهتدين (۲) ، بأسماء المجدِّدين » ، ونصُّه :

الحمد لله العظيم المنة الما نت الفضل لأهل السُّنَة مُ الصلاة والسلام نلتمس على نبيّ دينه لا يندرس لقد أتى في خَبر مُشْتَهَر رواه كل حافظ معتبر بأنه في رأس كل مشة يَبْعَثُ ربنا لهذى الأمّة مِنّا عليها عالمًا يُجَدّدُ دينَ الهُدى لأنه مُجتهدً

قلت: اختلف الناس في المراد بالمجدّد ، فقيل مِنَ العلماء ، وقيل من الأولياء ، وقيل من الملوك ، ولكل حجة مذكورة في محلها . وسمعت شيخنا الإمام بقية الناس ، سيدى أحمد بابا السوداني التُنبُكُتِيّ ، أبقي الله جلاله ، وأدام عن ته ، وحفظ خلاله ، يقول إن ذلك يكون في كل قطر بحسبه ، وليس من شرطه أن يعم الدنيا أو غالبها ، والله أعلم .

. ولأجل ذلك قال أبقاه الله في رَجَزه في هذا المعني ، حيث ذكر الحجدِّدين .

#### قال في العاشر ما نصه:

آ**راه فی** المراد بانجدد

مظم للسيوطى في المجددين

[01]

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى ما نقله من التعريف بصاحب القاموس ، عن كتاب « الشقائق النعانية ، في علماء الدولة الشهانية » .

 <sup>(</sup>٢) كذا ورد اسم هذا الكتاب ضمن بجوعة خطية (محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٣٦٠ مجاميع) . وفي الأصول : « بتحفة المجتهدين ... الخ » .

عود إلى نظم السيوطى في

المجددين

وعاشرُ القُرُون فيه قد أَتَى محمَــدُ إمامُنا وهو الفَتى يعنى به الشيخَ العلَّامة سيدى محمدًا بَغْيُع َ (١) ، رحمه الله . ولا خفاء أن هذا منه أبقاه الله بناءً على اعتبار كل قطر على حِدَة ، إذ هذا الشيخ الذي جزم بتجديده ، إنما هو في صُمُّتُم تُنْبُكُت (٢) وجاغو . وأما في بلاد المغرب وغيرها فلا ؛ وهو مخالف لما عند السُّيوطي في هذا النظم ، كما تراه قريباً . والله تعالى أعلم بالصواب . ولْنرجع ْ إلى كلام الإمام الجلال السُّيوطيّ ، رحمه الله تعالى ، قال : فَكَانَ عَنْدَ اللَّهُ الْأُولَى عُمَرٌ خَلَيْفُهُ العَدُّلُ بَإِجَاعِ وَقَرْ والشافيُّ كان عند الثانيه \* لما له من العاوم السارية وابنُ شُرَيح ثالث الأنمــه والأشعريُّ عَدَّه مَن أُمَّه ْ الِاسْفَرا بِنِي خَلَافًا [قد] حَـكُو ا والباقِلاَني رابع أو سَهْلُ أوْ وعَدُّه ما فيه من جدال والخامس الحَـــبر هو الغَزَّالي والرافعيُّ مثــــلَه يُوازى والسادس الفخرُ الإِمامُ الرازي ابن ُ دقيق العيد باتَّفاقِ والسابع الراقى إلى المراقى والثامنُ الحَبْر هو البُلْقيني (٣) أو حافظ الأنام زَينُ الدِّينِ (''

(١) كذا ضبطه الشيخ أحمد بابا في : « الابتهاج ، بتذييل الديباج » .

الحنفية لمحمد عبد الحي الملكنوي الهندي .

 <sup>(</sup>۲) تنبكت (بضم، فسكون، ثم موحدة مضمومة، وكاف ساكنة): مدينة في أقصى المغرب. ( انظر قاج العروس).

<sup>(</sup>٣) البلقيني : نسبة إلى بلقينة (بضم الياء وكسر القاف أو فتحها) بلدة بمصر بالغربية . (٤) حوالحافظ الكبيرعبد الرحيم بن الحسين الزين العراقي ، الكردى الأصل ، شيخ المحدثين في المئة الثامنة . ولد بمصر سنة ٢٧٥ ، وغرج به كثير من أعلام المحدثين بمسر والشرق ، كالإمام بن حجر العسقلاني ، وابن حجر الهيثمي . وقد جم أطراف الثقافة العربية والإسلامية ، وصار أوحد وقته في علوم الحديث ؛ وله فيها الألفية التي ذاعت شهرتها ، وغريج أحاديث الاحياء ، وغير ذلك كثير . توفى سنة ١٨٥ كما في حامش طبقات سنة ٢٨٥ كما في حامش طبقات

وعَدَّ سِـبْطَ الْمَيْلَقِ الصُّوفِيَّهُ لُو وُجـدَتْ مِثْتــه وَفِيَّهُ ۚ والشرط في ذلك أن تَمْضِي المئه ، وهُو على حياته بين الفِئَّه ، وأن يكون جامعا لـكل فَنَّ وأن يَعُمَّ علمُهُ أهلَ الزَّمنْ وأن يكون في حديث قد رُوى من أهل بيت المصطفى وهو قوى وكونه فردا هو المشهور ُ قد نَطَق الحديثُ والجُمْهورُ أَنَّتْ ولا يُخْلَفُ مَا الهَادِي وَعَدْ وقد رجوتُ أَنِّيَ الْمَجَــــــدُّدُ فيهما ففضلُ الله ليس يجْحَدُ ا وآخِرُ المئينَ فيها ياتي عيسَى نبيُّ اللهِ ذو الآياتِ يُجددُ الدين له\_ذي الأمَّه وفي الصَّالاة بعضُنا قد أُمَّه مُقرِّرًا لشرعنا ويَحكُمُ بحكمنا إذ في الساء يَنْ لَمَ وبعده لم يبق من نُجَدِّد ويُرْفَعَ القرآن مثلَ ما بُدِي وتَكَثَّرُ الْأَشْرَارُ والإضاعه من رَفْعِه إلى قيام ِ الساعه ْ مُصَلِّيًّا على نبيَّ الرحمــــــــه والآل معَ أصحابه المُكَرَّمه ،

[• : 4]

وهــذه تاسعةُ المئينَ قد

انتهى .

وليكن هذا آخرَ هذه الترجمة . والله ولئُ التوفيق ، لارب غيره ، ولا معبود سواه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . ٣

## روضـة البهار

فی ذکر جملة من شیوخه الذین فضلهم أظهر من شمس النهار

أَقُولُ مُعتمدًا على ذى الطُّوْل ، الذى بيده القوة والحَوْل :

أردنا أن نذكر فى هذه الترجمة مشاهير شيوخ القاضى [الإمام] أبى الفضل عياض ، رحمه الله ؛ وقد قدّمنا فى الترجمة قبل هـذه أسماء بعضهم على سبيل الإجمال ، حيث جَرَّ الكلام إليها ، وهذا هو محلَّها ، وقد تكفّل رحمه الله بذكرهم ، فى كتابه الذى سمّاه بالغُنْية ، وقد ذكر فيها نحو المئة .

وقال ابنه رحمه الله : انتهى عددُ أشياخه الذين ذكرهم فى فَهْرَسَتِه ، من سمعه أو أجازه ، واليسديرُ منهم لقيه وجالسه ، ولم يسمعُ منه ، إلى مئة شيخ . انتهى .

وقد ذكر كثيرا من أحوالهم فى « الفُنْية » ، ولم تحضُر ْنى نسخة منها الآنَ بفاس ، لأنى تركت التى عندى بتلمسان ، ولم أجد منها بفاس نسخة ؛ وكل ما أذكره هنا من التعريف ببعض أشياخه ، فهو منقول من غيرها ، وقد يتقى لفظه مع ما فيها .

#### [شيوخ عياض]

فن جملة أشياخه رحمه الله تعالى :

[ • • • ]

الفاضى أبو الوليد محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أحمدَ بنِ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رُشد الفقيه . ذكره ابن بَشْكُوال ، فقال : قاضى الجماعة ِ بقُرطبة ،

أبو الوليد رشد (الجد

مقدمة

وصاحب الصَّلاة بالمسجد الجامع بها ، مُريكُنَى أبا الوليد .

شيوخه وعلمه

رَوَى عن أَى جعفر بن زَرْق الفقيه ، وتفقُّه معــه ، وعن أَى مَرْوَانَ بن سِراج، وأبى عبد الله محمد بن خِيَرة ، وأبى عبد الله محمد بن فَرَج، وأبى عَلَىٰ الغَسَّانيُّ ، وأجاز له أبو العباس العُذْريُّ ما رواه ؛ وكان فقيًّا عالمًا ، حافظًا للفقه ، مقدًّما فيه على جميع أهل عصره ، عارفا بالفَتْوَى على مذهب مالك وأصحابه ، بصيرًا بأقوالهم ، واتَّفاقهم واختلافهم ، نافذًا في عـلم الفرائض والأصول ، من أهل الرياسة في العلم ، والبراعة والفَهُم ، مع الدِّين والفضل ، والوقار والحلم ، والسَّهْت الحسن ، والهَدْى الصالح .

> رعه ومؤلفاته رمولده ووفاته

سَمعت الفقيهَ أبا مروانَ عبدَ الملك بن مَسَرَّة يقول: شاهدت شيخنا القاضي أبا الوليد يصوم يوم الجمعة دائمًا ، في الحضَر والسفَر . ومن تواليفه كتابُ «المقسدِّ مات لأوائل كُتُبُ المدَوَّنة » ، و «كتابُ البيان والتحصيل ، الما في المُسْتخرَجة من التوجيه والتعايل » ، و « اختصار المبسوطة » ، و «اختصار مُشْكل الآثار » للطحاويّ ، إلى غير ذلك من تواليفه . سمعنا عليه بعضها ، وأجاز لنا سائرَها ، وتقلد القضاء بقرطبة ، وسار فيه بأحسن سيرة ، وأقوم طريقة ، ثم استُعْنَى عنه فأُعْنى ، ونشر كتُبه وتواليفه ، ومسائله وتصانيفه ، وكان الناس يَلْجِنُونَ إليه ، ويُعوِّلُون في مُهُمَّاتهم عليه ؛ وكان حسن الخُلُق، سَهْمِلُ اللقاء، كشير النَّفع لخاصَّته وأصحابه ، جميلَ العِشرة لهم ، حافظا لههودهم (١)، كشير البرَّ بهم ، وتُونُقَى عَفا اللهُ عنه ليلة الأحد ، ودُفِنَ عَشِيَّ يوم الأحد ، الحادي عَشَرَ من ذى القَمَّدة ، سنة عشرين وخمس مئة ، ودُفن بمَقَبرَة العباس ، وصلَّى عليه ابنُهُ أبو القاسم ، وشهدَه جمعٌ عظيم من الناس ، وكان الثناء عليه حسنًا جميلا .

[001]

<sup>(</sup>١) في الصلة لابن بشكوال : « لمهدهم » .

ومَوْلده فى شوَّال سنة خمسين وأربع مئة .

وقد كان أيام حياته توجه إلى المغرب ، إثر الكائنة التي كانت بين المسلمين والنصارى ، بالموضع المعروف بالربنيول (١) ، وذلك في منتصف شهر صفر عام عشرين وخمس مئة ، فاستخار القاضى أبو الوليد في النهوض إلى المغرب ، مُبيّنًا لأمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ، ما الجزيرة عليه ، فوصل إليه ، فلقيه أكرم لقاء ، و بقي عنده أبر بقاء ، حتى استوعب في مجالس عديدة ، إيراد ما أزعجه إليه ، وتبيّن ما أوفده عليه ، فاعتقد ما قرره لديه ؛ وانفصل عنه ، ما أزعجه إليه ، ووصلها آخر مجادى الأولى من السنة المذكورة ، وعلى أثر فلك أصابته العلة التي أضعته ، إلى أن أفضت به إلى قضاء نَحْبه ، ولقاء المرتقب من محتوم لقاء ربة ، وتبارى الأدباء والشعراء في تأبينه ؛ وحُق هم ذلك ، رضى الله عنه وأرضاه .

ومن أشياخ القاضى أبى الفضل عِياض:

الشيخ أبو عبد الله محمدُ بن أحمدَ بن خَلَف بن إبراهيم التُّجيبيّ القرطبيّ ، الشهير بابن الحاجّ ، قاضي الجماعة بقرطبة . رَوَى عن أبي جعفر أحمدَ بن زَرْق الفقيه ، وتفقّه عنده ، وقيد الغريب واللغة والأدب عن أبي مَرْ وان عبد الملك ابن سراج ، وسمع عن أبي عبد الله محمد بن فَرَج الفقيه ، وعن أبي عليّ الغسّانيّ وغيرهم . وكان مِن جِلّة الفقهاء ، وكبار العلماء ، معدودًا في المحدِّثين والأُدَباء ، بصيرًا بالفُتيا ، رَأْساً في الشُّورَى ، وكانت الفُتيًا في وقته تدور عليه ، لمعرفته وثقته وديانته ، وكان مُعْتنيا بالحديث والآثار ، جامعًا لها ، مقيّدًا لما أشكل من معانيها ، ضابطا لأسماء رجالها ورُواتها ، ذا كرًا للغريب والأنساب ، واللغة

*y y -y* ...

أبو عبد الله التجيبي القرط

توجهه إلى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، ونظنه محرفا ، ولم نجد ما يصوبه .

والإعماب، وعالما بمعانى الأشعار، والسّير والأخبار. قال ابن بَشْكُوال: قيد العلم عُمْرَه كُلّه، وعُني به عناية كاملة، ما أعلم أحدًا فى وقته عُني كعنايته، قرأت [٥٥٥] عليه وسمعت، وأجازنى بخطه؛ وكان له مجلس بالجامع بقرطبة، يُشْوع أانناس فيه، وتقلّد القضاء بقرطبة مرتين، وكان فى ذاته ليّنًا صابرًا، طاهرًا حايا متواضعا، لم يُحفظ له جَوْر فى قضيّة، ولا ميل بهوى، ولا إصغاء إلى عناية (١)، متواضعا، لم يُحفظ له جَوْر فى قضيّة، ولا ميل بهوى، ولا إصغاء إلى عناية (١)، وكان كثير الخضوع والذكر لله تعالى، ولم يزل آخر عمره يتولّى القضاء بقرطبة، إلى أن قُتل ظلما بالمسجد الجامع بقرطبة، يوم الجمعة وهو ساجد، لأربع بَقِين من صفر، من سنة تسع وعشرين وخبس مئة، ومولدُه فى صفر سنة عان وخسين وأربع مِئة. وكتابه فى نوازل الأحكام، المتداولُ لهذا العهد بأيدى الناس: من الدلائل على تقدمه فى المعارف و براعته. تغمدنا الله و إياه برحمته.

#### ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله :

القاضى الشهير الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن أحمد بن الْعَرَبِيّ المَعافَرِيّ الإشبيليّ ، رحل إلى المشرق مع أبيه يوم الأحد ، مستهلّ شهر ربيع الأوّل ، سنة خمس وثمانين وأربع مئة ، فدخل الشام ، ولقيّ بها أبا بكر محمد بن الوليد الطَّرْ طُوشِيّ ، وتفقه عنده ، ورحل إلى الحجاز في موسم سنة تسع وثمانين ، ودخل بغداد مرَّتين ، وصحب أبا بكر الشاشيّ ، وأبا حامد الطوسيّ الغَرَّ الى ، وغيرَها من العلماء والأدباء ، فأخذ عنهم ، ثم صدر عن بغداد ، ولقي بمصر والإسكندرية جماعة ، ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين ، وقدم ولقي بمصر والإسكندرية جماعة ، ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين ، وقدم إلى إشبيليّة بعلم كثير ، لم يَدْخُل به أحد قبله (٢) ، متن كان له رحلة إلى المشرق ،

أبو بكر ب*ن* ربى المعافرى

<sup>(</sup>١) فى ط: « غاية » . (٢) كذا فى ابن خلكان نقلا عن الصلة لابن بشكوال . والذى فى الأصول « لم يدخله أحد قبله » .

من كلام ابن

بشكوال عنه

صلة ابن الزبي

ولذا نُقِل عنه أنه قال : كُلُّ من رحل لم يأت بمثل ما أُنيتُ به أنا والقاضى أبو الوليد الباجي، أو كلاما هذا معناه . أو قال : لم يرحَلُ غيرى وغير الباجي، وأما غيرنا فقد تعب ، أو نحو هذا ، مما لم تحضرني عبارته الآن .

وكان من أهل التفنَّن فى العلوم ، متقدما فى المعارف كلِّها ، متكلا فى أنواعها ، حريصا على نَشْرِها . واسْتُقْضِى بمدينة إشْبيليّة ، فقام بما تُلِّد أحمد قيام ، وكان من أهل الصرامة فى الحق ، والشدة والقوة على الظالمين ، والرِّفقِ بالمساكين ، شم صُرِف عن القضاء ، وأقبل على نشر العلم و بشّة .

قال المحدِّث أبو القاسم خَلَف بن عبد الملك بن بَشْكُوال : قرأت عليه بإشبيليّة ، وسألته عن مولده ، فقال لى : ولِدْت ليلة الحيس لثمان بَقِين من شعبان سنة ثمان وستين وأربع مئة ؛ وتُوفِّقَ رحمه الله بالعُدوة ، ودفن بمدينة فاس في ربيع الآخِر ، سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة . انتهى -

وقال ابن بَشْكُوال أيضا في حقه :

هو الحافظ المستبحر ، خِتام علماء الأندلس ، وآخر أعمتها وحُفّاظها . انتهى . ومن تكملة المحدِّث أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبّار ، عن أبى عبد الله بن مجاهد الإشبيليّ الزاهد العابد : أنه لازم القاضى أبا بكر بن العربيّ نحوا من ثلاثة أشهر ، ثم تخلف عنه ، فقيل له فى ذلك ، فقال كان يُدرِّس وبغلتُه عند الباب ، ينتظر الركوب إلى السُّلطان . انتهى .

و بغلتُه عند الباب ، ينتظر الركوب إلى الشُلْطان . انتهى .
وذكره الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزَّبير في صلته ، وقال فيه :
رحل مع أبيه أبي محمد عند انقراض الدولة العَبَّادية إلى الحج ، سنة
خس وثمانين وأربع مئة ، وسِنَّه إذ ذاك نحو سبْعَة عَشَرَ عاما ، فلقي شيوخ
مِصْر ؛ وعدَّدَ أناسا ، ثم قال : وقيَّد الحديث ، وضبط ما رَوَى ، وانسع في الرواية

وأتقن مسائل الخِلاف والأصول والكلام ، على أغة هذا الشأن ، وعاد إلى بغداد بعد دخولها ، وانصرف إلى الأندلس ، فأقام بالإسكندرية ، فمات أبوه بها أوّل سنة ثلاث وتسعين . ثم أنصرف إلى الأندلس ، فَسَكن بلدَهُ إشبيليّة ، وشُوور [٥٠٥] فيه ، وسمَّع ودَرَّس الفقه والأصول ، وجلس للوعظ والتفسير ، وصنف فى غير فن تصانيف مليحة ، حسنة مقيدة ، وولى القضاء مدة ، أولها فى رجب من سنة عمان وعشرين ، فنفع الله به ، لصرامته ونفوذ أحكامه ، والتزم الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، حتى أوذى فى ذلك ، بذهاب كتبه وماله ، فأحسن الصبر على ذلك كله ، ثم صرف عن القضاء ، وأقبل على نشر العلم و بثه ، وكان فصيحا حافظا ، أديبا شاعما ، كثير المُلَح ، مليح المجلس .

ثم قال: قال القاضى أبوالفضل عياض بن موسى — وقد وصفه بما ذكرته — ثم قال: ولكثرة حديثه وأخباره ، وغريب حكاياته وروايته ، أكثر الناس فيه الكلام ، وطعنوا في حديثه ، وتُورُقي مُنْصَرفَه من مَرَّا كُش ، من الوجهة التي توجه فيها مع أهل بلده إلى الحضرة ، بعد دخول مدينة إشبيلية ، فحبسوا بمراكش نحو عام ، ثم سُرِّحوا ، فأدركَتْه منيته بطريقه ، على مَقْرَبة من فاس بمرحلة ، وحُمل مَيِّتنا إلى مدينة فاس ، فدُفن بها ، بباب الجيسة .

قال: ورَوَى عنه الجمُ الغفير. فمن مُجلة من رَوَى عنه منعلماء المئة الخامسة، القاضى أبو الفضل عياض بن موسى، وأبو جعفر بن الباذِش، وطائفة. انتهى .

قال القاضى أبو الحسن بن الحسن النَّباهي في كتاب «المرقبــة العُليا ، في القضاء (١) والفُنْيا» بعد أن ذكر ما قَدَّمناه، ما نصه: والصحيح في القاضي أبي بكر

<sup>(</sup>١) تقدم في بعض مواضع من هذا الكتاب مكان كلة : « القضا » . « مسائل القضاء » ، « الأفضية » .

رسالةالإشارات الحسان لان

غازى

أنه إنما دُفن فى خارج باب المحروق من فاس ، وما وقع من دَفّنه بباب الجيسة ، وَهُمْ مِنِ ابنَ الزُّ بِير وَغَلَط، وقد زُرناه وشاهدنا قبره بحيث ذكرناه . وَهُمْ مِنِ ابنَ الزُّ بِير وَغَلَط، وقد زُرناه وشاهدنا قبره بحيث ذكرناه . أرضاه الله ، وغفر لنا وله . انتهى .

قلت: وقد سبق ابن الزّبير إلى ذلك القاضى أبو الفضل عياض فى الغُنية ، فإنه قال: دُفن خارج باب الجيسة . واعتذرعنه بعض الأكابر ، (١) بأن باب المحروق لم يكن إذ ذاك فُتح (١) ، لأنه من بناء أمير المؤمنين الناصر بن أمير المؤمنين يعقوب المنصور بن أمير المؤمنين يوسف بن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على ، ولا شك أن ذلك متأخر عن زمان عياض قطعا ؛ ويبقى الإشكال فى كلام ابن الزُّبَيْر ، لتأخر زمانه عن ذلك .

### [استطراد وتحقيق]

[ بين الشيخين : ابن غازى والوانشريشي ]

و بعد ما كتبت هذا هنا ، وقفت على تأليف لطيف، صغير الجرم ، كثير العلم ، للشيخ الإمام [العالم] أبي عبد الله محمد بن غازى رحمه الله [تعالى] ، ألم في آخره بالمسألة المذكورة ، فرأيت أن أورده بطوله ، لما اشتمل عليه من الفوائد ، و إن كانت أجنبيَّة عما نحن فيه ، ولكن لا يخلو من فوائد جمة ؛ وختمته بهذا الغرض الذي ذكرناه ، وخاطب به الشيخ الحافظ الإمام سيدى أحمد بن يحيى الوانشريشي المولد ، الته ساني المنشأ والقراءة ، الفاسي القبر والدار آخر عمره ، بل أوسط عمره ، وسماه : «بالإشارات الحسان ، المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان» . يعني أوسط عمره ، وسمان : الشيخ الوانشريشي المذكور ؛ وقد كتب بطرره الشيخ الوانشريشي المذكور ؛ وقد كتب بطرره الشيخ الوانشريشي المذكور ؛ وقد كتب بطرره الشيخ الوانشريشي المذكور ؛ وقد كتب بطر و هنه :

(١ – ١) في الأصول : ﴿ بأن بابِ المحروق لم تكن إذا ذاك فتحت ﴾ . والمفارية

يؤنثون الباب .

(ه -ج٣ - أزهار)

سۇال الوانشىرىشى

لابڻ غازي عن

حسائل من العلم

# بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلّم.

الحمد لله حمدًا كثيرا طيبا مُبارَكا فيه حَقَّ حَمْدِه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيِّه وعبده .

إلى السيد الفقيه ، العالم ، المحقق ، المدرّس ، المفتى ، الصَّدْر ، الحُجَّة ، السَّمِير ، الخطير ، الأحظى ، الملحوظ ، الأحفلِ الأكلِ ، أبى العباس سيدى أحمد بن سيدى يحيى الوانشريشى ، حفظ الله سبحانه وتعالى كاله ، وبلَّغه فى الدارين آماله ، من مُحِبّه طَبْعا وشرعا ، أصلا وفرعا ، وترا وشَفْعا ، إفرادا وجَعا ، عمد بن أحمد بن غازى ، سَمح الله سبحانه [وتعالى] له ، مسلمًا عليكم أكل [٥٥٦] السلام ، مخصصا لكم بمحض البر والإكرام .

ب سيدى ، متى صار النهر ُ يَستمدُّ من السَّاقيه ؟ وكيف عاد السَّيْع (١) يفتقر إلى السانيه ؟

\* في طامة الشمس ما يُغنيك عن زُحَل \*

\* ليس التَكحُّل في العينين كالكَحَل \*

كتبت ، كتب الله لك السعادة ، و بلَّغك منها الحُسْنَى والزيادة ، تَشَارِكُ مِحبِكُم فَى أَمْ سِعيدٍ بُر دُّا بإسكات عمر بن عبد العزيز ، أو إخراجه من المسجد ، هل كان ذلك فى خلافته ، أو فى إمرته بالمدينة (٢) ؟ ومَن بُر دُ هذا ، ومن عَرَّف به ؟ ومَن قال بإسلام أبى طالب غير المسعودي ؟ ومن أبو العباس العشّاب ، الذي نقل عنه ابن عرفة فى فصل الاستثناء من كتاب الطلاق ؟ ومَنْ الآبلى المضري ؟ وهل ألَّفَ أحد فى التعريف برجال أهل السُّنَة والمعتزلة ؟

(١) السيح: الماء الجارى الظاهر. (٢) في م: « إمرته على المدينة ».

قضية سعيد بن المسيب مع عمر بن

عىد الوزيز

فَتَوَزَّعَ فِكُرُ مُحِبَكُم فِي إيرادكم (١) شَذَرَ مَذَر ، ولم يكن بُدُّ من إسعاف رَدِّكُم (٢) ، ولو بالتشدُّق والهَذَر .

رَدَ كُرُ مَ وَلَو بِالنّشَدُقُ والهدر.

الما قضية سعيد بن المسيّب بن حَرْن ، مع عمر بن عبد العزيز بن مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، المذكورة في سماع القرينين من صلاة العُتبية ، فليس عنسد محبكم في طرده ، إلا ما فسّر به القاضي أبو الوليد بن رُشْد : أنه من جواره ، لا من المسجد جملة ؛ فإن وقفَّتُم على تفسير أحد له بالإخراج من المسجد ، فلكم الفضل في إفادتنا به . ثم لا مِنْ يَهُ أن سعيدًا مَدَني ، وأن عمر كان عاملا على المدينة ، إلى أن عُزل عنها سنة ثلاث وتسعين ، حسّما هو في ترجمة مالك من المدارك ، عن مُصْقب بن عبد الله . في جامع المُوطَ مُنافِع الله بناه بن عبد الله . وفي جامع المُوطَ مُناف ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة ، اليها فبكي ، ثم قال : يا مُزاحم ، أنخشي أن نكون ممن نَفَت المدينة "؟ وقل أبو عُمر أبو مولاه من قال أبو عُمر مع مُزاحم مولاه من قال أبو عُمر مع مُزاحم مولاه من قال أبو عُمر مع مُزاحم مولاه من

المدينة ، كان فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسمين ، وذلك أن الحجَّاج كتب إلى الوليد: إن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف لأهل النفاق ، وأهل البغضاء والعداوة لأمير المؤمنين . فجاو به الوليد: إنى أعن له . فعزله ، وولى عُمَان بن حَيَانَ المُرَى ؛ وذلك فى شهر رمضان المذكور . فلما صار عمر بالسُّويَدَاء قال لمزاحم :

يا مزاحم، أتخافُ أن نكون ممن نفت المدينة ؟ وقال مَيْمون بَن مِهْران : ما رأيت ثلاثة مجتمعين خيرا من عمرَ بن

<sup>(</sup>۱) في س: «المراد». (۲) في س: «ودكم».

 <sup>(</sup>٣) فى كلام عمر مع مولاه مزاحم إشارة إلى الحديث النبوى: « لا تقوم الساعة حتى
 تنفى المدينة شرارها كما يننى الكير خبث الحديد » . رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبي الأندلسي الحافظ المشهور .

عبد العزيز، وابنه عبد اللك، ومولاه مزاحم. انتهى.

قلت: مات ابنه ومولاه المذكوران قبلَه مَطْعُو نين ، ومات هو مسموما . ذكر ذلك أبو نُعيم الحافظ في «حِلْية الأولياء» . وكان ميمون بن مِهْر ان كاتبه ، رضى الله سبحانه [ وتعالى ] عنهم .

وأفضت الخلافة إلى عُمر باستخلاف [ سليمان ] (١) النَّهِم إياه ، فاستقر بالشام ، دار خلافة قومه بني أمية ، إلى أن قُبض ودُفنَ بدير سِمْمان .

قال ابن الخطيب في شرح رَقْم الحُلَل: مِنْ عمل حِمْص، في أخريات رجب، سنة إحدى ومئة . وقبره مشهور، يغشاه الناس . انتهى .

وقال الشاعر يَرثيه رضي الله عنه :

أقولُ لما نَعَى الناعون لى عُمَرًا لا يَبْعَدَنَ قِوَامُ الحَقِّ والدِّينِ قَدَعَيَّبِ الرامِسُون اليومَ إِذْ رَمَسُوا بديْر سِمْعان قُسطاسَ الموازينِ وفيرواية: «جُرْبان الموازين». أنشدهما أبو نعيم في الحِلية. ورأيت في نسخة منها «جُرْيان» بالياء آخر الحروف (٢)، وأظنه تصحيفا، لأن مصدرَ جرَى جَرَيان بفتح الراء، والوزن يأباه، مع ما فيه من القلَق من جهة المعنى ؛ وصوابُه، والله [٨٠٥] إتعالى] أعلم، «جُرْبان»، بضم الجيم، وإسكان الرّاء، وبالباء ثانية الحروف (٢)، وأظن أن منه اللفظ الذي في صَرْف العُتْبيَّة، فيمن له على رجل دينار، فأعطاه به وأظن أن منه اللفظ الذي في صَرْف العُتْبيَّة، فيمن له على رجل دينار، فأعطاه به نصفين وازنين ؛ قال : لا خير فيه إلا أن يكون للدينار جُرْبان : معيارٌ عنده. قال القاضى أبو الوليد بن رُشْد: جُرْبان، أي وزن معلوم. وفي صَحاح الجوهمي : قال الجَرِيب، من الطعام والأرض: مِقدار معلوم، والجمع أُجْرِية وجُرْبان، انتهى.

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن عبد الملك ، كان مشهورا بالنهم وكثرة الأكل . وكان موته من أكلة أكلها . (انظر مروج الذهب والعقد الفريد) .

<sup>(</sup>٢) يريد حروف الهجاء ، لا حروف الكلمة .

محنة سعيد بن السيب لصلابته

في الدين

وبين التفسيرين فَرْق ، ولكنهما حول حقيقة واحدة يُدَنَّدنان. و إن كان عند سيدنا في تحقيق هذا اللفظ غيرُ هذا ، فعسى أن يفيدنا به .

فإذا تقرَّر سُكناه بالمدينة أيام العِيالة ، ثم بالشام أيام الخلافة ، فالأظهر أن طَرْد سعيد إياه كان أيام العِمالة ، حيث كان ثاويا بالمدينة ، لقوله فى الرواية : كان عمر بن عبد العزيز يَخرج مِنَ الليل ؛ أراه [ في ] آخره ؛ وكان ظاهره في المثابرة، ومَظنتها الإقامة ، لولا أن شيخ الحقيقة ، وإمام الطريقة ، القاضيَ أبا الوليد بن رُشْد قال : لم يَهَبُّه لمكانه من الخِلافة ، لجزالته وقوته في الحق ، وقلَّة مُبالاته بالأئمة . فاقتضى كلامُه أنَّ ذلك كان وهو خليفة لا وهو عامل . فإن صح ذلك ، فيَحتمل أن يكون جاء يزور المدينة ، على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام، في أيام خلافته، وأقام فيها للعبادة . ورُبما َيتعيَّنُ هذا ، بأنَّ النافلة في البيوت أفضلُ لغير الغُرَباء ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

وقد ذكَّر قولُ ابن رُشْد هذا مُحبَّكم ما في صحيح البُخَارِيّ ، عن سعيد بن المسيِّب، أنه قال : جاء جدِّى حَزْنٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ما اسمُك ؟ قال : حَزْن . قال أنت سَهِـْـل . فقال : ما كنت أُعَلِّرُ أسما سَمَّانى به [٩٥٠] أبواي . قال سعيد : فما زالت الحُزُونة فينا بعد . انتهمي .

ولصلابته في(١) الحق ، وشدَّته على الدين ، امتحنه عبد الملك بن مَمرْ وان ، وضربه بالسياط، وألبسه المُسوح، وتُبَّآنًا من شَعَرَ، ونهـى عن الجلوس إليه. وذلك أيَّام استعاله هِشام بن إسهاعيلَ على المدينة ، وهو صاحب المَّدَّ الشَّاحَ (٢)

<sup>(</sup>١) في ط: «على».

<sup>(</sup>٢) كذا في م ، وهو منسوب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي على غير قاعدة النسب . والذي في سائر الأصول : الهشامي . أجرى النسب على لفظه ، ولا يستقيم مع قوله بعد : ﴿ وتغييرات النسب ..... الخ .

لا الدينار الهـاشميّ ، خلافا لمن نسبه له ، و إلا قيل الشامى (١) أيضا ، وتغييرات النَّسَب مقصورة على السماع ، وبالله تعالى التوفيق .

قال عُبَيد الله أحمد بن مجمّد المقّرِيّ لَطَف الله به : وجـدت بخط الإمام سـيدى أحمد الوانشريشي في طُرَّة : قولُ الإمام ابن غازى : « ولصلابته في الحق ... الخ » ما نصه :

قلت: ذكر أبو المَرَب (٢٠) في كتاب المِحَن ، أنه لما أراد عبد الملك بن مَر وان أن يكتب المهد لابنه الوليد ، قيل له لا يتم لك هــذا الأمر ُ إلا بابن المُسَيِّب، فاكتب له. فكتب إليه أن يبايع، فرد إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبايع لخليفتين ، فإن أردتها لابنك ، فاخلَع نفسك ، و إلا فلا. فكتب عبد الملك إلى عامل المدينة ، هشام بن إسماعيل المخزوميّ : إن لم يبايع فاضربه مئة سوط ، فضربه مئة ، وحَلَق رأسه ولحيته ، وكساه تُبَّآنًا من شَعَر ، ونادى عليه ، وطِيف به إلى الليل ، فأُغْلقَت الدُّور ، وكثر البكاء والتحسر، وما تُسمِـع يومئذ بالمدينة إلا نائحةٌ أو هاتف ، لِما انْتُهُكَ من حُرمته . وكان أيضا قبل ذلك ضربه جابر (٢) بن الأسود على البَيعة لابن الزُّ بيَر . انتهبي . ابن الحذَّاء: وكان جابر بن الأسود والى المدينة لابن الزُّبير ، فدعاه إلى البيعة لابن الزبير ، فضربه ستين سَوْطا . ودعاه هشام بن إسماعيل أيضا إلى المبَيَّعة للوليد وسلمان بالعهد ، فلم يفعل ، فضربه ســتين سَوْطا ، وطاف به في المدينة ، في تُبَّان من شَمَر . انتهي .

্ [০৭٠]

<sup>(</sup>۱) فی ط ، س : «الهشامی» والتصویب عن م فکل ما ینسب إلی هشام هذا ، يقال فيه : « الشامی » علی غیر القیاس ، کما تقدم .

<sup>(</sup>۲) أبو العرب : هو محمد بن أحمد بن تميم التميمى القيروانى الفقيه المحدث المؤرخ . توفى سنة ثلاث وثلاث مئة . (٣) فى الأصول : «حسان» . ورواية ابن الحذاء المذكورة بعد هذا الحبر : «جابر» . وهى موافقة لما جاء فى المعارف لابن قتيبة .

قال بعض الشُّيوخ: إن كان استناد ابن المسيِّب في إبايته من البيعة للوليد حديث: « إذا بُويع لِخَلِيفَتَيْن فاقتلوا الآخر منهما » (١) ، فإنما الحديث في البيعة للخليفتين ، 'يفرِّق الثاني جماعة الأول ، ويشُق العصا . وإن كان النهى في غير هسذا الحديث ، فهو أعلم بما استند إليه . قال : وأما امتناعه من البيعة لابن الزبير ، فإن البيعة حينئذ كانت انعقدت لبني أمية بالشام ، وكان مذهب ابن المسيِّب كذهب الأكثر ، في منع القيام على من انعقدت له البيعة ثم ظهر فِستُه . وانظر هذا مع قول مالك : ابن الزُبير أحق بها من من وان وابنه عبد الملك .

انتهى ما ألفيته على هذا الحجل ، بخط[ الشيخ العلامة] الوانشريشي .

ووجدت أيضا بخطه ما نصّه:

#### تنده\_\_\_ات

الأول - وُلِدا بو محمد سعيد بن المُسَيِّب بن حَزْن بن أبى وَهْب الحَزومي ، لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الحطاب . وتُونِّق بالمدينة ، قال يحيى بن سعيد : سنة إحدى أو اثنتين وتسعين ؛ وقال الواقدى : سنة أربع وتسعين ؛ وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء ، لكثرة من مات منهم ؛ وقال المداثني و يحيى بن مُعين : سنة خس ومئة .

الثاني - قال غير واحد: عمَّال عبد الملك بن مَروان: الحجَّاجُ بالعراق،

وأخوه محمد بالىمين ، والمهلّب بخُراسان ، وهشام بن إسماعيل بالمدينة ، وابنه عبد الله بمصر ، وموسى بن نُصَير بالمغرب ، ومحمد بن فُلان بالجزيرة .

قال ابن خَلِّكان : وكل واحد من هؤلاء ظَلُوم غَشُوم.

الثالث - : هشام بن إسماعيل المذكور هنا ، هو ثالث آباء أبي هشام ،

بعض آل مخز من أصحاب ما

بعض عمــال عبد الملك

المسيب ووفاتا

(۱) رواه مسلم عن أبي سعيد الحدرى .

[170]

محمد بن مَسْلَمَة الفقيه المدنى ، صاحب مالك . قال الشيرازى : وكان مالك إذا دخل على الرّشيد ، دخل بين رجلين من بنى مخزوم : المغيرة عن يمينه ، وابن مَسلمة عن يساره .

وهشام هذا هو الذى نُسِب إليه مُدَّ هشام ، المذكور فى الوضوء والظَّهار ، (۱) والذى يُذكر عنه ذكر عُهْدة الرقيق فى خُطبته (۱) ، وانظر شدة إذكار ابن العَربي أعتبارَ مُدَّة فى آية الظَّهار ، من أحكامه تطالع . انتهى ما ألفيت بخط الوانشريشى . وقد سَنَحَ لى أنَّ ما ذكره الشيخ ابن غازى عن ابن رُشْد ، من أنَّ طَرْدَ سعيد بن المسيِّب عر بن عبد العزيز ، إنما كان فى خلافته ، لا يتم [ إلا ] على القول بأن وفاته — أعنى سعيدا — كانت على رأس المئة أو بعدها ، وأما على قول الأكثر إنه بعد التسعين بسنة أو سنتين أو أربع ، فلا يصح قطعا ؛ فتدبره . ومن العجائب [ إغفال الشيخين : ابن غازى والوانشريشى له . و إلى الله منتهى العلم .

ولنرجع إلى ] تمكيل كلام الشيخ ابن غازى فى التأليف المذكور ، ونصّه : وأما بُر د فليس عند مُعَظِم قَدْركم أكثر من أنه مولى سعيد ، كا أن زيد بن حارثة وسفينة وأبا رافع وشُقْران : موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و بلال بن رَباح مولى أبى بكر ، و يَر فأ مولى عمر بن الخطاب ، وحُمْران مولى عُمَانَ بن عَفّان ، ونافع مولى ابن مُحَر ، وكُر يُب وعكرمة البربرى موليا ابن عبّاس ، ومُزاجم مولى عمر بن عبد العزيز ، رضى الله تعالى عنهم . وقد صر ح

بذلك الحافظ أبو ُنعيم ، قائلا في ترجمة سعيد مِنَ الحِلْمية ، عن بُرُ دِ مولى سعيد ابن المُسَيِّب: ما نودي للصلاة منذ أر بعين سنة إلا وسعيد في المسجد . انتهى .

[077]

لمقرى فى وفاة ابن المسيب

برد مولی بن المسیب

<sup>(</sup>۱ — ۱) كذا وردت هذه العبارة فى الأصول ، وفى الديباج المذهب لابن فرحون ، فى ترجمة محمد بن مسلمة الفقيه .

ولم أجد عند أبى جعفر العُقَيلى ولا عند أبى يحيى الباجى ، ولا عند ابن أبى أحد عَشَر ، الذى جمع بينهما ، مَن أسمه «بُرُ د» ، وذلك والله أعلم لأحد وجهين : إما أنه لم يَتَكلم فيه أحد بجرح (١) ، أو لكونه لا رواية له . ولا يُعترض هذا بوقوعه فى سَنَد الحِلية المتقدم ، إذ ليس بمرفوع . وقد ذكروا بعض من اسمه بُريد وبرُيدة ، لوقوعهما فى أسانيد المرفوع ، وتكلم بعض الأئمة فيهما ببعض الحَرْح ؛ وبالله العصمة ، لا رب غيره .

وأبو عبدالله بن أبى أَحَدَ عَشرَ المذكور: هو من أهل المَرِيَّة، وقد عدَّه صاحب ُبِغْية الراغب فى أشياخه، وعن ف به تعريفا كافيا.

القول في إيمــان أبى طالب ٣ - وأما أبو طالب فليس عند معظّم مَنْصِبكم في شأنه غيرُ ما تضمنته الصّحاح من قوله آخر كلامه عند الموت: «على ملة عبدالمطلب» ؛ وحديث الضحضاح الذي يَعْلى منه دماغه ؛ وقوله : «لولا أن تعيِّرَى النساء على المغازل ، لأقررت بها عينك » ؛ وما نزل فيه من قوله تعالى : «ما كانَ للنبيِّ والذينَ آمنوا أنْ بَستغفروا للمُشركينَ ولو كانُوا أولي قُرْبَى مِن بشد ما تبيَّنَ لهُمْ أنهُمْ أصحاب أنْ بَستغفروا للمُشركينَ ولو كانُوا أولي قُرْبَى مِن احْجَبْتَ ولكنَّ الله يَهدى مَنْ الجحيم » ؛ وقوله سبحانه : « إنكَ لا تَهدي من أحْجَبْتَ ولكنَّ الله يَهدى مَنْ يَشَاء » ، وقوله جل وعلا في أحد التأويلين : « وهُمْ يَنْهُوْن عنهُ ويناًوْن عَنْهُ » . وأنشد في تفسيرها الثعلبي والزَّ مَخْشَرِي له يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنشد في تفسيرها الثعلبي والزَّ مَخْشَرِي له يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لن يَصلُوا إليك بجمعهم حتى أوسَد في التُراب دَفينا فاصدعْ بأمرك ما عليك عَضاضة وابشر بذاك وقرَّ مِنهُ عُيونا ودعو تَنى وزعمتَ أنك ناصح ولقد صدقتَ وكنتَ ثَمَمَ أمينا ودعو تَنى وزعمتَ أنك ناصح ولقد صدقتَ وكنتَ ثَمَمَ أمينا

<sup>(</sup>۱) فی المعارف لابن قتیبة فی ترجمة سعید بن المسیب ما نصه: «وبرد مولاه. وقال له: یا برد، ایاك أن تكذب علی كما یكذب عكرمة علی ابن عباس. وقال: كل حدیث حدث کموه برد، لیس معه غیره مما تنكرون، فهو كذب».

وعرَّضَتَ دينا لا محالة أنه من خير أديان البريَّة دينا [٥٦٣] لولا الملامةُ أو حِذارى سُبَّةً لوجـد تنى سَمْحا بذاك مُبينا وقد فسر الطَّبِيّ في فُتُوح الغيب غريبَها.

و بحَسَب ما تقرر من حاله أورد علماؤنا ، القاضى أبو الفضل عِياض وغيره ، السؤال على قوله عليه السلام : « فما تنفعه شفاعتى » ، مع قوله تعالى : « فما تنفعه شفاعة الشَّا فِدِين » ؛ وأنفصلوا عنه بما فى كريم علم سيدنا .

وأما عبد المطلب الذي قلّده ، فمن أهل الفَتْرة ؛ وللقاضي أبي بكر بن العَر بي في كتاب الناسخ والمنسوخ ، كلام مليح على أهل الفترة ، عند قوله تعالى : « إن الذين آمنُوا والذينَ هادُوا والنّصارَى والصّابئين من آمنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرُهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يَحزنون » .

وقد حدَّثَ محبَّم غيرُ واحد ، عن الشيخ سيدى أبي محمد عبد الله المهبدوسي ، أنه كان يلهَجُ بحديث ، وقف عليه فى بعض الكتب [غيرُ وَاحد ، عن الشيخ سيدى أبي محمد ] ، أن الله عن وجل بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبويه ، حتى آمنا به صلى الله عليه وسلم ، إكراما لنبيه عليه السلام ، وكان العبدوسي يستحسنه و يُسرُ به كثيرا .

وقد أنشدني بعض أصحابنا للنميري السلَوي :

وإن ابن طَلاع روى أن أحمدًا رأى أبويه بعد ذَوْق المنيةِ فأحياها ربُّ العباد فآمنا به ثم عادا مُكْرَمَيْن لِلُترْبةِ وقَدْرُه عليه السلام أوسعُ من هذا كله ، [صلى الله عليه وسلم ، وشرَّف وكرم وعظم]: لو ناسَبتْ قدرَهُ آياتُهُ عِظَا أحيا اسمُه حين يُدعَى دارسَ الرِّمَمِ القول في إيمان أبوى النبي قول المسعودي

أبو العباس العشاب

وأما قول المُسْمُودي في أبي طالب ، فما استفاده محبكم إلا من كتبكم ، أبقى في إيمان أبي طاله الله لنا بركاتكم .

071

قال جامع هذا الموضوع ، عُبيدُ الله أحمدُ بن محمَّدٍ المَّقْرَىِّ ، وفَّقه الله : وجدت على هذا الحجلّ من كلام الشيخ ابن غازى فى الطَّرَّة ، بخط الإمام سيدى أحمدَ الوانشريشي رحمه الله ، ما نصه :

قال القياضي أبو عبد الله محمد بن خَلِفة الوَشْمَاتِي ، المعروف بالأُبِّي (١) ، في إكمال الإكمال له ، ما نصُّهُ:

اللهُ هَيْلِيٌّ : ورأيت في بعض كتب المسعوديُّ : وقيل إنه مات مؤمنا (٢) . ولا يصحُّ ، لما تقدم من الآي والأحاديث .

ولا يُحَمِّجُ لذلك بما في السِّير من قول العباس : « والله لقد قال أخي [ الكامة ] التي أمرتُه بها يا رسول الله » ، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : لم أسممها . ولو أن العباسَ شهد بذلك بعد إسلامه قُبلت شهادته ، لأن العدُّل إذا قال : سَعِعْت ، وقال الأعدل: لم أسمع ، أخذ بقول من أثبت ، لأن عدم السماع قد يكون لسبب . فإن قلت: قد ذكرتَ أن السِّير تدلُّ على أنه كان مصدِّقا بقلبه ، وقدَّمتَ الخلاف في صحة إيمان من صدَّق بقلبه ولم ينطق بلسانه ، فهل يدخل في إيمانه ذلك الخلاف ؟ قلت : لا يدخل ، لأنه صَرَّح بالنَّقيض في قوله هو : « على ملة عبد المطلب » . انتهى ما ألفيت بخط الوانشريشي .

ولُنرجع إلى تتميم كلام ابن غازى .

٣ — قال رحمه الله : وأما أبو العبّاس المَشّاب ، الذي عُرِف بابن طَّلحة ، (١) نسبة إلى أبة (بضم أوله ، وتشديد الباء) : مدينة بإ فريقية .

(۲) فى مروج الذهب المسعودى ، عند الـكلام على ديانات العرب فى الجاهلية ، ذكر عبد المطلب ، وأن من الناس من يرى أنه كان مؤمنا .

ابن طلحة اليابرى

فلا يعرفُه نُجِلُ سيادتكم إلا من كلام ابن عَرفة ، وكأنه مؤرّخ .

قال أحمد المقرِّى وفقه الله : ألْفيتُ على طُرَّة هذا الحل ، بخط سيدى أحمدَ الوانشريشي رحمه الله ، ما نصه :

قلت: أبو العباس العَشَّاب، المعروف بابن طَلحة في كتاب الطلاق ، (وقد وُهِم فيه ، وعُرِّف في ترجمة مواقع الشهادات بابن الخبّاز النحوي ): هو أحمد بن ومُم فيه ، وعُرِّف في ترجمة مواقع الشهادات بابن الخبّاز النحوي ): هو أحمد بن إبراهيم المرادى المعروف بالعَشَّاب . قال ابن مرزوق الخطيب في فهرسة شيوخه : هو مِنْ أعظم مَنْ لقيت بثغر الإسكندرية ، وأكثرهم تحصيلا ، قرأت عليه بعض موطَّأ الإمام ، وكتاب الشفا في التمريف بحقوق المصطفى ، وكتاب التيسير ، وكتاب التفسير من تأليفه ، جمع فيه بين تفسير ابن عَطية ، وتفسير الزخشرى ؛ وقرأت عليه أوائل الكتب الستة بأسانيده فيها . ويحمُّل عن الزخشرى ؛ وقرأت عليه أوائل الكتب الستة بأسانيده فيها . ويحمُّل عن أعلام ، منهم أبو القاسم بن البراء ، والشيخُ العارف أبو العباس أحمد بن عُمان بن أحمد بن أحمد الواعظ ، المعروف بابن الحجَّام ، الشيق ، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الواعظ ، المعروف بابن الحجَّام ، وأبو العباس بن الغمَّاز ، وعبد الحيد بن أبي البَرَكات بن أبي الدنيا الطَّدَف ، وأبو القاسم بن زَيتون ، وأبو على بن عَبيل .

انتهى ما ألفيت على هذا الحلل ، بخط الشيخ سيدى أحمدَ الوانشريشي . ولنرجع إلى تـكميل كلام ابن غازى .

قال رحمه الله: نعم ، ابن طلحة الذي عُرَّف به (۱): هو شيخ محمود الأعرج الزمخ شرق ، قرأ عليه كتاب سيبويه بمكة ، شرفها الله تعالى ، سمعت ذلك من شيخنا الأستاذ سيدى أبى عبد الله الكبير ، برَّد الله تعالى ضريحه . وقد عَرَّف

<sup>(</sup>١) أي الذي عرف بابن الحباز النحوي ، كما مر في أول هذه الصفحة .

صاحب الخريدة بالزَّ محشرى ، وهو بخزانة جامع الأندلس . وفي اعتقاد محبكم أن ابن طَلْحة هذا النحوى ، خلافُ الفقيه صاحب المَدْخُل ، وأن حَظَّه من مسألة الاستثناء اللسانُ دُون الفقه . فإن صح عند سيدنا أنه هو ، فليفذنا به متطولًا مأجورا مشكورا .

قال أحمد المَقَّرَىُّ وفقه الله :

[077]

وجدت على طرة هذا المحل ، بخطسيدى أحد الوانشريشى رحمه الله ، ما نصة : والله على الله بن طلحة بن محد بن عبد الله التيابرى ، وكل إشبيلية ، أبو بكر وأبو محمد ، الأولى أشهرها . روى عن جماعة من الأعلام ، بخل إشبيلية ، أبو بكر وأبو محمد ، الأولى أشهرها . روى عن جماعة من الأعلام ، بخل مكة شرفها الله ، وكان من أهل المعرفة بالفقه وأصوله ، ماهم افى النحو ، حافظا للتفسير ، قائما عليه ، ذاكر اللقصص المتعلقة به ، وذلك كان الغالب عليه ، وحُلق به للعامة بإشبيلية وغيرها ، فكانت العامة تنثال على مجلسه . وله مصنفات ، منها فى التفسير كتاب كبير ، ومنها فى الفقه وأصوله ، وشرح صدر رسالة الشيخ منها فى التفسير كتاب كبير ، ومنها فى الفقه وأصوله ، وشرح صدر رسالة الشيخ أبى محمد ، ومنها رد تعلى ابن حزم ، ومنها كتاب فى الفقه على مذهب مالك ، سماه سيف الإسلام ، ومنها كتاب سماه المدخل إلى هذا الكتاب ، واستوطن مصر وقتا ، ثم رحل إلى مكة ، فجاور فيها ، إلى أن تُوكُفى بها رحمه الله . وكان حقيًا سنة ستَ عشرة وخمس مِثة ، وكانت له معرفة تامة بكتاب سيبويه ، و بسببه عليه اليه الزيخشرى من خُوارزم ، لقراء ته عليه . انتهى .

من كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك :

وذكر الشيخ أبو حَيَّانَ فى باب القَسَم ، أن الزمخشرى رحل من خُوارَزَمَ إلى مكة قبل العشرين والحنس مئة ، لقراءة كتاب سيبويه ، على رجل من أصحابنا من أهل الأندلس ، يعرف بأبى بكر بن طلحة اليابرى ، وكان مجاورا بها ، عالما

بالـكيتاب وغيره ، وله تصانيف تُقرأ عليه .

قلت : وتُوُفِّي فَخْر خُوارَزم ، أبو القاسم محمود ، سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة .

وقُطِعت إحدى رجليه بسبب الثلج ، ولم يكن لريبة ، والله أعلم .

انتهى ما وجدت بخط الشيخ الوانشريشي على هذا المحلُّ .

ولنرجع لكلام الإمام ابن غازى .

[٧٢٥]

قال رحمه الله: وتُم ابن طلحة آخر ، وهو نُخاطِب أحد بني رغبوش [بقصيدة] مديحية زائية الروى ، هائية الوصل ، حسما ذكره ابن عبد الملك

فى تـكملته .

٤ — وأما الآبلي المصرى ، فلا إخاله طرق اسمُه سمعى إلا من جهتكم ، فإنكم ذكرتموه لى فى غير هذا الوقت ، وقد سألتُ الفقيه المحقق سيدى [أبا] عبد الله الغورى ليلة عن ضبط باء الآبلي الذكي الرحال : أبالضم أم بالكسر ، فكأنه ترجَّح فيه ، ثم مال إلى الضم (١).

أخبار أهل السنة والمعتزلة

الآبلي المصرى

ان طلحة آخر

وأما رجال أهل الشنة والمعتزلة ، فلا علم لحبتكم هل صنتف فيهم أم لا .
 نعم ، ربما سممت أو رأيت بعض حكاياتهم فى المناظرة ، كمناظرة الشافعى حفصا الفرد ، بعد ما أنشده الشافعى يتوعده متمثلا :

« ستعلم يا يزيد إذا التقينا بشطّ الزاب أيَّ فتى أكونُ » (٢)

وذكرها أبو ُنعيم في الحِلية ؛ ومناظرة القاضي أبي بكر بن الطيِّب الباقلاني ابن المؤدِّب ، إذ أخرج ابنُ المؤدِّب فُولاً فرمي به ، يُمَرِّض بالباقلاني ، فأخرج

(۱) آ بل (کصاحب): أربعة مواضع بالشام . وآبل (کآنك) بلد بالأندلس ، ولا ندری إلی أیهما نسب .

(٢) رجعنا إلى ترجمة الشافعي في حلية الأولياء لأبي نعيم ، فوجدنا الشافعي تمثل بالبيت المذكور في مناظرة بفعر المريسي ، في حضرة الرشيد ، لا في مناظرة حفس الفرد .

مناظرة الباقلانى الممتزلة الباقلاني سَوْطا فرمي به ، يُعرِّض بابن المؤدِّب ؛ والحيكاية ظريفة ، ذكرها صاحب بغْية الراغب ، في ترجمة أبي عبد الله البغدادي .

قال أحمد المقرى وفقه الله: وجدت بخط الوانشر يشى بطُرة هذا الحل مانصه: أبو عبد الله هذا هو أبو بكر (١) بن مُجاهد، والله أعلم. انتهمي .

ولْنُرجع إلى كلام ابن غازى .

قال رحمه الله : ونصّها :

قال فَنَا خُسْرُو يوما لوزرائه : هؤلاء المُثْبِتة ، أما لهم ناصر ؟ فقال له القاضي، قاضي الجاعة بشر بن الحسين : ليس لهم ناصر، و إنما هم قوم رَعاع ، أتباع ، حَشُوية ، لا يعرفون النَّظر ، و إنما هم أصحاب روايات وأخبار ؛ والمعتزلة [٥٦٨] هم فُرسان المناظرة والجدل . فقال فنا خُسْرُو : محال أن يكون مذهب قد طَبَّق الأرض وليس له ناصر . فقال له بشر بن الحسين : سمعت أن رجلين بالبَصرة ، أحدها شيخ ، والآخر شاب. فأما الشيخ فهو أبو بكر(١) محمد بن مجاهد ، وأما الشاب فهو أبو بكر بن الطّيب. فأرسلَ إليهما الأمير فناخسرُ وخمسةَ آلاف درهم فضة طيبة . فقال أبو بكر(١) بن مجاهد هؤلاء قوم طَلْمَة فسَنَّه ، لا يحل لى أَنْ أَطَأَ بُسُطَهُمْ ، وليس غرضُه منا إلا أَنْ يقال إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر ، ولوكان ذلك لله تعالى ، لكانتأموره جارية على السَّداد ، وأنا لاأحضر عند قوم هذه صفتهم . قال أبو بكر بن الطيب : فقلت له : هكذا قال عبد الله ابن كلابوالحارث بنأسَد المُحاسبي: إن المأمون ظالم فاسق، ولا تحضر مجاسه، حتى سِيق أحمد بن حنبل إلَى طَرَسوس ، ولما مات المأمون ضربه المعتصم

 <sup>(</sup>١) هذا وهم من الشيخ الوانشريشي ، لأن أبا عبد الله بن مجاهد المتكلم غير أبى بكر
 ابن مجاهد شيخ الفراء ، وسيأتى تفصيل لهذا الموضم بعد قليل .

بالسياط؛ ولو نصروه لكان أولى ، لأن الرجل كان يدّعى أن أهل السنة ليست لهم حُجة على قولهم ، وإنما غرضهم رياسة العامة ، ودفن الحق ؛ ولو مَضُوا إلى المعتصم ، وبيّنواله أن الذي يُدّعى عليه زور وبهتان ، لأرتدع المعتصم ، ولكن أسلموا أحمد بن حنبل لابن أبى دُواد القاضى ، فجرى على أحمد ما جرى ، وهم ينظرون . وكذلك أنت سلكت مسلكهم، حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على أحمد بن حنبل ؛ وهأنا خارج .

فقال له ابن مجاهد: إذا شرح الله صدرك لذلك ، فافعل .

قال القاضى أبو بكر بن الطيّب: فحرجت إلى شيراز، فلما دخلت المدينة استقبلنى ابن خفيف، فى جماعة من الصُّوفية وأهل السنة، فلما جاسنا فى موضع كان ابن خفيف يُدارس فيه أصحابَه اللَّمَع، للشيخ أبى الحسن الأشعرى، قال له القاضى أبو بكر: تماد على التدريس كما كنت، فقال له ابن خفيف: أصلحك الله! إنما أنا بمنزلة المتيمّ عند عدم الما، فإذا وُجد الماء فلا حاجة إلى التيم. فقال له القاضى: جزاك الله خيرا، وما أنت بمتيم، بل لك حظ وافر من هذا العلم، وأنت على الحق، والله ينصرك.

قال القاضى أبو بكر: فقلت: متى الدخول إلى فناخُسْرو؟ فقالوا لى: يوم الجعة لا يُحْجَب عنه صاحب طَيْلسان. فدخلت والناس قد اجتمعوا، واللّكِ قاعد على سرير مُلكه، والناس صفوف على يسار الملك، وفوق الكُلِّ قاضى القضاة بشر بن الحسين، وكان يدخل مع الوزراء فى وزارتهم، ويصغى الملك إلى رأيه فى أمر الدولة.

قال القاضى أبو بكر: فلما رأيت ذلك كرهت أن أتقدم على الناس، وأتخطَّى رقابهم، من غيرأن أَرْفَع، ولم تدعنى نفسى أن أقعد فى أُخْرَيات الناس،

وكان عن يمين الملك المجلسُ خاليا ، ولا يقعد هناك إلا ملك أو وزير عظيمُ المنزلة ، فمضيتُ وقعدْت عن يمينه ، محذَاء قاضي القضاة ، فوجَدوا من ذلك ، وفزعوا واضطر بوا ، لأنه كان عندهم من الجنايات العظام ، وما كان في المجلس مَن يَعَرِفُني إلا رجل واحد ، فقال للقاضي : أطال الله بقاء سيدنا ! هذا هو الرجل الذي طلَّبَه المَالِك مولانا . فقال قاضي القضاة : أَطال الله بقاء مولانا ! هذا هو الرجل الذي كتبتُ فيه ، وهو لسان المُثْبتة . فنظر إلى الغِلمان الذين بين يديه والحُجَّابِ ، فطاروا من بين يديه ، ثم قال لهم : اذكروا له مسألة . وكان في المجلس رئيس البَغداديين من المعتزلة ، وهو الأحدب ، وما كان في زمانه أفصحُ منه ، ولا أعلمُ منه عندهم ؛ فأما البصريون فحضر منهم خلق كثير ، أقدمهم (١) أبو إسحاقَ النَّصيبيُّ . فقال الأحدب لتلاميذه : سأُوه : هل لله تعالى أن يكلف الخلق ما لايُطيقونه أو (٢) ليس له ذلك ؟ فقال الرجل للقاضي : هل لله تعالى أن يكلف الخلق ما لايطيقون أو ليس له ذلك ؟ فقال له القاضي أبو بكر: إن أردت بالتكليف القول المجرد ، فالقول المجرَّد قد توجَّه ، لأن الله تعالى قال : « قَلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَديدًا » ، ونحن لا نقْدِر أَن نَكُون حجارةً ولا <sup>(٣)</sup> حديدا ؛ وقال تعالى : « أُنْبِئُونِي بأَسْمَاءِ هَوْلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين » ؛ فطَلَبهم بما لا يعلمون ؛ وقال تعالى : « وُيُدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيمُون » . وهذا كله أمر بما لا يَقدر عليه [الخلق]؛ وإن أردت التكليف الذي نعرفه ، وهو ما يصحّ فعله وتركه ، فالكلام متناقِض ، وسؤالك فاسد .

فأخذ الأحدَبُ الكلامَ وقال : أيُّها الرجل ، أنت سُيْلْت عن كلام مفهوم ،

<sup>(</sup>١) في س: « قدمهم » . (٢) في الأصول: « أم » .

<sup>(</sup>٣) في س : « أو » .

<sup>(</sup>٦ - ج٣ - أزهار الرياض)

فطرحته فى الأحتمالات ، وليس ذلك بجواب ؛ والجواب — إذا سُئِلت : هل لله تمال أن يكلَّف ، أو ليس له تمالى أن يكلَّف ، أو ليس له أن يكلَّف ، أو ليس له أن يكلَف . فَمَدَلْت عن الجواب ، إلى ما ليس مجواب ؛ وهذا اضطرابُ شديد .

قال القاضى: فلمّا لم يُوتَوِّرُنى ، ولم يخاطبنى بما يليق ، قلت له : أيُّها الرجل ، أنت عائم ورجُلاك فى الماء؛ إنى طرحتَ الكلام فى الاُحتالات ، فلم تعدل أنتَ إلا لعجز أو لعيّ ، فإن كان معك كلام فى المسألة ، و إلا تكلم فى غيرها .

[041]

فقال الملك الأحدب: هذا قد بين الأحتمالات، وتلا عليك الآيات. ثُمَّ إنى ما جمعتكم إلا لنستفيد، لا للمهاترة، ولا لما لا يليق بالعلماء. ثم التفت إلى ، وقال لى : تكلم على المسألة. فقلت:

ما لا يُطاق على ضرّ بين : أحدها لا يطاق للعجز عنه ، والآخر لا يُطاق للاشتغال عنه بضده ، كما يقال : فلان لا يُطيق التصرف ، لاشتغاله بالكتابة ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا سبيل الكافر : إنه لا يُطيق الإيمان ، لا لأنه عاجز عن الإيمان ، لكنه لا يُطيقه لاشتغاله بضده ، الذي هو الكفر ؛ فهذا يجوز تكليفه عما لا يُطاق .

وأما العاجز فما ورد فى الشريعة تكليفه ، ولو ورد لكان صوابا ؛ وقد أثنى الله تعالى من سأله ألا يُكلِّفه ما لا طاقة له به ، لأن الله تعالى له أن يفعل فى مُلكه ما يو بد .

ثم تجاوز الأحدبُ إلى غيره من الكلام ، ومال الملك إلى قول القاضى أبى بكر .

قال القاضى : ثم سألنى النَّصيبي عن مسألة الرُّؤية : هل يُرى البارئ سبحانه بالمين ؟ وهل تجوز الرؤية عليه أو تستحيل ؟ وقال : كل شيء يُرى بالعين ، فيجب أن يكون فى مقابلة العين . فالتفت الملك إلى القاضى أبى بكر ، وقال له : تكلم أيها الشيخ فى المسألة .

فقال القاضي: لوكان الشيء يُرى بالعين لوجب أن يكون في مقابلة العين ، على ما قال ، والـكن لا يُرى الشيء بالعين . فتَعجب الملك من ذلك ، والتفت إلى قاضى القضاة ، فقال : إذا لم يُر الشيء بالعين ، فبأى شيء يُرَى ؟ [ فقال : يسأله الملك. فقال: أيها الشيخ، فبأى شيء يُرى إذا لم ير بالعين] ؟ فقال أبو بكر : يُرَى بالإدراك الذي في العَين . ولو كان الشيء يُرى بالعين ، لكان يجب أن تَرَى كُلُّ عَيْن قائمة (١)؛ وقد علمنا أن الأجهَرَ عينُهُ قائمة ولايرى شيئا. فزاد الملكُ تعجبًا ، وقال للنَّصيبي : تكلم . فقال النَّصيبي : إنى لم أعلم [٧٧٠] أنه يقول هذا ، ولا بَنيت إلا على ما نَعرف ، وظننت أنه يُسَلِّم أن الشيءَ مُرَى بالعين . فغضب الملك وقال : ما أنت مثلُ الرجل ، لأنك بنيت المسألة على الظن . ثم التفت إلى وقال : تكلم . فقلت : العين لا تُرَى ، وإنما تُركى الأشياء بالإدراك الذي يحدثه اللهُ تعالى فيها ، وهو البصر ، ألا ترى أن المحتضّر يَرَى الملائكة ونحن لا نراهم ؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَرَى جبريل عليه السلامُ ولا يراه من يحضُرُه ؟ والملائكة يَرَى بعضهم بعضًا ولا نراهم نحن ؟ والدليل على جواز رؤية البارئ تعالى ، أنه ليس فيها قلب للحقائق ، ولا إفساد للأدلة ، ولا إلحاق صفة نقص بالقـديم تعالى ، فوجب أن يكون كسائر الموجودات ، لأنه تعالى موجود ، والشيء إنما يُرى لأنه موجود ، لأن المرئى لل يكن مَرْ ثيا لأنه جنس ، لأنا نرى سائر الأجناس المختلفة ، ولا لقيام معنى بالمرئى ، لأنا نرى الأعراض التي لا تحتمل المعانى ، وقد ثبت بالنص

<sup>(</sup>١) المين القائمة : التي ذهب يصرها والحدقة صحيحة .

وجوب رؤية الحق سبحانه في الدار الآخرة . ثم طَوَّل الـكلام .

قال: ولم يزل فنا خسرُو يتقرَّب إليه ، وينزل عن سرير ملكه ، حتى صار بين يديه ، لِما استعذَبَ من كلامه .

فلما فرغ من المسألة ، قيل للفارابي صاحب المنطق : تكلَّم معه ، فتلَجْلَج فى كلامه ، واقشعر ، وقال : إنما أنا صاحب أصطرُ لاب ، ما قدر هؤلاء وهم فُرسان الكلام : الأحدب و بُرغوث وغيرهم ، على جداله .

غرج القاضى أبو بكر ، وأمر الملك بإنزاله والجراية عليه ، وقال : والله ما كنت إلا مُفَكّرا بأيِّ لوْن من الفتل أَقْتُله ، إذا لم يَستحقَّ مكانه ؛ وأمَّا الآن فقد ظهر لى أنّه أحقُّ بمكانى هذا ، ولكنِّى مُبتلًى بالمُلْك . انتهى .

\* \* \*

تسمية أهلالسنة المثبتة والمجبرة

والمراد بالمُثبِيَّة هنا: أهلُ الشُّنَة ، والزمخشرى يسمّيهم المُجْبِرَة ، وقع له ذلك في أما كنَ من الكشّاف ، منها في تفسير قوله تعالى: (قُلْ لاَ يَسْتَوِى أَخْبِيثُ وَالطَّبِّبِ) ، وفي قوله سبحانه : (وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْر) . ولصاحب « الطَّبِّب ) ، وفي قوله سبحانه : (وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْر) . ولصاحب « الطَّبِّب ) في الرد عليه ، والطحب « المُتوح الغيب (٢٠) في الرد عليه ، وسمّى أهلَ السُّنَة عند تفسير الآيتين ، كلام حَسَن ، ينبغي الوقوفُ عليه . وسَمّى أهلَ السُّنَة المُدبِرة ، لاعتقاده قُرب مذهبهم من مَذْهبِ الجَبْريَّة ، [لا] (٣) سيّا وقد قال بعض أمّة أهل السُّنَة : « وبالجَبْر أقول ، والله المستعان » .

<sup>(</sup>۱) هو ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى المالكي ، بين في كتابه «الانتصاف» هذا ما تضمنه الكشاف من الاعتزال وغيره . توفي سنة ٦٨٣ هـ . (عن كشف الظنون) .

 <sup>(</sup>۲) هو شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي ، صاحب الحاشية على الكشاف المسهاة
 د فتوح الغيب ، في الكشف عن قناع الريب » . توفى سنة ٧٤٣ هـ (عن كشف الظنون) .

<sup>(</sup>٣) زدنا « لا » قبل « سما » إيثارا لأفصح الأساليب .

بعض من قال بالجير وبالجهة وقد حدَّثنا شيخُنا الأستاذ سيِّدى أبو عبد الله الكبير ، عن شيخه أبى عبد الله العِكْرمى ، وكان لَسِنا ، أنه كان كثيرا ما يقول : إمامان عظيان قالا بالجَبْر من أثمتنا : القاضى أبو بكر بن العَرَبي ، والفَخْرُ بن الخطيب ؛ كما أنَّ إمامين عظيمين من أثمتنا ، نُسب إليهما القولُ بالجِهَة ، وها أبو محمد بن أبى زَيْد ، وأبو محمد بن أبى زَيْد ، وأبو محمر بن عبد البَر ؛ وجَنح لذلك ابن المرابط فى تفسير البخارى ، وهو ديوان كبير بخزانة جامع الأندلس .

أبو بكر بن مجـاهد ثم عند مُحِبّكم تردّد في أبي بكر بن مجاهد هذا ، هل هو شيخ أنمة الإقراء ، الذي يقتمد عليه أبو عمرو الداني في « إيجاز البيان » وفي التمهيد كثيرا . وقال فيه الجَعْبَري إنه المسبِّع الأول . صنف كتاب السَّبْعة على رأس الثلاث مئة . وقال أبو على الأهوازي : هو الذي أخرج يعقوب من السَّبعة ، وجعل الكِسائي مكانه . وهو الذي قال له الشَّبلي : أين تجد في القرآن العزيز ، أنَّ الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ فقال : لا أدرى . فأشار إلى قوله تعالى : (قُلْ وَلِمَ السَّبلي يمن « المَدارك » . وفي ظنى أنَّ اسمَ المُقْرِئ موسى (١) ، وقد شمّى هذا هاهُنا من « المَدارك » . وفي ظنى أنَّ اسمَ المُقْرِئ موسى (١) ، وقد شمّى هذا هاهُنا عمدا (٢) ، فلسيدنا الفضل في تحقيق ذلك لنا ، في كتاب طبقات القراء لأبي

<sup>(</sup>۱) أبو بكر بن مجاهد هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ، شيخ القراء فى عصره، وهوالمسمع الأول للقراء السبعة . توفى سنة ٢٢٤ هـ (انظر تاريخ الخطيب: الترجمة رقم ۲۰۸۰؟ و « نهاية الدراية فى طبقات القراء » لابن الأثير: الترجمة رقم ۲۲۴ ؟ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى فى سنة ٣٢٤ هـ .

<sup>(</sup>۲) أُجِل ، هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد ، أبو عبد الله الطائى ، البصرى ثم البغدادى أحد شيو خ المالكية ، وصاحب أبى الحسن الأشعرى ، وناصر مذهب أهل السنة . غلب عليه علما الأصول والكلام ، وكان حسن الدين ، جميل الطريقة . وعنه أخذ القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المالكين ، المتوفى سنة ٤٠٣ ه علم السكلام . وهو الذي راوده الباقلاني على =

عَمْرُو الدانى ، ومن تعریف الجَعْبرى ، الذى ختم به شرح القصید ، وها بخزانة جامع القَرَویِّین ، عَرَّه الله تعالى .

التصحيف **ق** أسماء الرجال

ولله دَرُّ على بن الْمَدِيني (()حيث قال: أشدُّ التصحيف التصحيفُ في أسماء الرجال. ولا شك أن هذا موضعُ لَبْس ، كابني نافع وابني زياد ، ممن اتَّحد [، ٧٥] أسمه ، وتعدَّد مسماه ، وكالأبهري والصالحيّ في عكسه (٢).

تثمة القول ف أبى بكر ابن العربي

ورحم الله الشيخ الفقيه سيّدى أبا محمد عبد الله العبدوسي (٢) ، فقد حدثنى عنه الثقة أنه كان يُمثّل هذا المَهْرِض الذي نحن بصدده ، بقضية القاضى أبى بكر ابن العربي ، فإن كثيرا من الناس ينكرون أن يكون هو المدفون خارج باب الحجروق ، ويقولون إنما هو مدفون خارج باب الجيسة ، واغترُّوا في ذلك بظواهم التواريخ . [وذلك أن القاضى أبا الفضل عياضا ذكر في « الغنية » أنه دُفن خارج باب الجيسة . قال : وجوابه أن باب الحجروق لم يكن فتتح في ذلك الوقت ، وإنما فتح على رأس ست مئة سنة ، فكان ذلك الخارجُ كله يُنسب لباب الجيسة . ثم يَدْفَع في صدر هذا الجواب ما في بعض هذه التواريخ ] أنه دفن على مقربة من حارة الجدن على رأس مانهم ، فنُقلوا إلى موضعهم اليوم . تضرر أهل فاس بسكناهم على رأس مانهم ، فنُقلوا إلى موضعهم اليوم .

الخروج إلى شيراز لمناظرة المعتزلة بحضرة فنا خسم و ، كما أفاده القرى فى أزهار الرياض ، لا أبو بكر بن مجاهد شبيخ القراء ، المذكور فى الحاشية (رقم ١ ص ٨٥) لأن ابن مجاهد المفرئ ليس معاصرا للباقلانى ، بل هو متقدم الوفاة ، كما سبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>اطاب ابن ُمجاهد المتكلم على طريقة الأشجرى، فى تاريخ بفداد للخطيب — الترجمة ٢٦١ — وفى: الديباج المذهب فى علماء المذهب لابن فرحون، وهو فى طبقات المالسكية). (١) هو أحد شيو خ محمد بن إسماعيل البخارى.

 <sup>(</sup>۲) يريد أن الأبهرى والصالحى: تسبتان لأبى بكر محد بن عبد الله بن صالح الأبهرى ،
 الفقيه المالكي البغدادى المتوفى سنة ٩٥٠هم.

<sup>(</sup>٣) فى ط: « أبا محمد عبد الله بن محمد العبدوسي » .

ثم يَرَد على هذا أنا نجد عند باب الجيسة إلى جنب حارة الجَذْتَى قبرَ رجل يسمى بابن العربى ، يقصده الناس بالزيارة كثيرا ، فلعله هو . قال : وجوابه أن ذلك رجل آخر ، يدعى أيضا بابن العربى ، كان مُوَقِّتًا فى القَرويين .

قلت: ويزاد فيه أن الفقيه هو أبو بكر، وهذا الذى خارج باب المحروق اشتهر بأبى يحيى . وجوابه أنهما كنيتان مترادفتان على مسمى واحد ، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق .

وقد هَذَى محبَّكُم [هنا] وهَجَر ، وأهدى التمر لأهل هَجَر ، وجلب العنبر ، إلى البحر الأخضر ، فلكم الفضل فى الإغضاء ، والتجاوز والإمضاء .

و [ كُتب ] (١) في أوائل ذي الحجة الحرام خاتم عام سبعة وثمانين وتسع مئة ، عمر أفنا الله خير ، ووقانا ضيره . والسلام الكريم يَخُص مقامكم العلى ، ومنصبكم السمى ، وأهليكم وذو يكم ، ومن هو منكم وفيكم ، ورحمة الله تعالى و بركاته . انتهى التأليف العجيب ، للشيخ العلامة أبى عبد الله بن غازى رحمه الله .

ووجدت فی آخره ما نصّه : الحمد لله . وكذلك يسلّم علی كريم مقامكم ، [۵۷۵] خديهُ كم أحمد بن محمد بن غازی ، قاصدا بتوالی كتبه التبراك بكم ، ملتمسا

منكم الدعاء . أفاض الله علينا من بركاتنكم ، ونفعنا بمحبتكم ، بجاه النبي عليه السلام . انتهى .

وأوردت جميعه لمـا قدمته ، والله تعالى الْمُنْجِد المعين .

\* \* \*

قلت: وقد وقفت على كلام لبعض الأقدمين [ينني الاحتمال] في أمر ابن العربي المذكور. ونصّه: تُوكُنّي ابن العربي مُنصرَفه من مَرَّا كش ، بموضع (١) زدنا هذا اللفظ لأن العلامة ابن غازى يؤرخ هنا كتب رسالته ، فلعله سقط من

ننی الاحتال فی أمر أبی بكر ان المربی

فی حاشیة کتاب ابن غازی يعرف بأغلان ، على مسيرة يوم من فاس ، غربا منها ، فاحتُمِل ميِّتا إلى فاس في اليوم الثانى من موته ، وذلك يوم الأحد السابع من ربيع الأول ، سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة ، ودفن بأعلى مدينة فاس ، خارج القَصَـبة ، بتربة القائد مظفّر ، وصلّى عليه صاحبُه أبو الحكم بن الحجّاج ، رحمه الله . انتهى .

وقدَّمنا عن ابن بَشكُوال أنه توفى فى ربيع الآخر من هذه السنة ، فالله أعلمٍ.

وقد ذكر بعضُ من شرح الشفا أن ابن العربي توفى سنة اثنتين وأربمين . فلت : هو غيرُ صحيح إن شاء الله ، و إنما الصحيحُ ما قدمته .

ومن صلابة الإمام أبي بكر بن العربي ، رحمـه الله ، أنه حَكَم في زامر بَثَقْب أشداقه ، حسبا نقله صاحب المعيار وغيرُه .

ومن بديع نظمه ، رحمه الله :

مثال من شعره

إجازته بيتا لابن صارة

مثال من صلامة

ابن العربي في القضياء

أَ تَدْنِى تُوَالِّبُنَى بِالبُكَا فَأَهِ لِلهِ وَبِتَأْنِيهِا وَبِتَأْنِيهِا تَقُولُ وَفَى نَفْسَهَا حَسَرةٌ أُتبكى بِعِينِ تَرانَى بها وَفَى نَفْسَهَا حَسَرةٌ أُتبكى بِعِينِ تَرانَى بها فَقَلْتَ إِذَا استحسنتُ غَيرً كُمْ أُمِرتُ جَفُونَى بِتَعَالَى بَهِا

وقال رحمه الله: دخل على ابن صارة (١) و بين يَدَى نارُ قد علاها رَماد ، فقلت: لتقل في هذا ، فقال:

شابتُ نواصِی النار بعد سَوَادها وتســــتَّرتُ عنا بِثَوْب رمادِ ثم قال لی ابنُ صارة : أجز . فقلت :

شابت كما شبنا وزال شبابنا فكأنما كنّا على مِيعادِ (١) ان صارة الشنتنويني: يكتب (بالصاد) و (بالسين).

مجلس الدرس

وصفه البحر نثرة

بعض ما صادفه فی رحلته من

تمرات الأدب

وحكى غيرٌ واحد أنَّ القاضيَّ أبا بكر بن العربيِّ رحمه الله ، بينما هو جالس ارتجاله الشعر في [٧٦٠] في محل درسه إذ دخل شابُّ من الْمَلَمَّين و بيده رُمْح ، فهزَّه ، فقال القاضي أبو بكر رحمه الله :

يَهُزُّ عَلَىَّ الرمحَ (١) ظَنِّي مُهَفَهَفٌ لَعُوبٌ بِٱلبابِ البريَّة عابثُ فلوكان رمحا واحدا لاتَّقيتُه ولكنه رمح وثان وثالث وقد اختلف حُذَّاق الأندلس من أهل الأدب في معنى الرمح الثاني والثالث،

وأ كثرهم يقول : هما القَدُّ واللَّحظ ، والله أعلم .

ولماذَكَر [ الإمام] ابنُ العربي المذكور رحمه الله في كتاب « قانون التأويل» ركوبه البحر في رحلته من إفريقية ، قال:

وقد سبق في علم الله أن يَعْظُم علينا البحر بزَوْله ، ويُغْرِقَنا في هوله ، فخرجنا من البحر ، خروج الميِّت من القبر ، وانتهينا بعد خَطِّب طويل ، إلى بيوت بني كعب بن سُليم ، ونحن من السَّغَب ، على عَطَب ، ومن العُو ْى ، فى أُقبح زى ، قد قذف البحر زِقاق زيت ، مَزَّقت الحجارة مَنِيئتها (٢) ، ودسمت الأدهانُ وَبَرَهَا وَجِلدتها ، فاحتزمناها أُزُرا واشتملناها لُفُعُا (٢) ، تَمَجُّنا الأبصار ، وتَخذُلنا الأنصار ، فعطفَ أميرُهم علينا ، فأُوينا إليه فآوانا ، وأطعمناالله تعالى على يديه

وسقانا ، وأكرم مثوانا ، وكسانا بأمرٍ حقيرٍ ضعيف ، وفنٍّ من العلم ظريف . وشرحه : أنا لما وقفنا على بابه ألفيناه ، يدير أعوادَ الشاه ، فِعْل السامِد

أَلَّاهُ ، فَدَنُوتَ مِنْهُ فِي تَلَكُ الْأَطَّارِ ، وسمح لَى بَيَاذِقَتُه ، إذ كَنْتُ مِن الصغر في

<sup>(</sup>١) في م: « يهددني بالرمح » بدل: « يهز على الرمح » .

<sup>(</sup>٢) منيئتها: حلدها.

<sup>(</sup>٣) لفع : جمع لفاع ( بوزن كتاب) ، وهو ما يتلفع به .

حد يُسْمح فيه للأغمار، ووقفت بإزائهم، أنظر إلى تصرُّفهم من ورائهم، إذ كان علق بنفسى بعضُ ذلك من بعض القرابة فى خُلَس بطالة، مَع علبة الصَّبُوة والجهالة، فقلت للبياذقة: الأميرُ أعلم من صاحبه، فلمحُونى شَرْرا، وعَظَمَت فى أعينهم بعد أن كنتُ نَرْرا، وتقدَّم إلى الأميرِ مَنْ نقل إليه الكلام، فاستدنانى، فاعينهم بعد أن كنتُ نَرْرا، وتقدَّم إلى الأميرِ مَنْ نقل إليه الكلام، فاستدنانى، فدنوت منه، وسألنى: هل لى بما هم فيه بَصَر؟ فقلت لى فيه بعضُ نظر، سيبدو [۷۷، فك و يظهر. حَرِّك تلك القطعة، فَفَعَل، وعارضه صاحبه، فأمرته أن يحرِّك أخرى، وما زالت الحركات بينهم كذلك تتركى، حتى هزمهم الأمير، وانقطع القدبير، فقالوا: ما أنت بصغير، وكان فى أثناء تلك الحركات قد ترنّم ابن عم الأمير مُنشدا: وأحلَى الهوى ما شكَّ فى الوصل رَبُّه وفى الهجر فهو الدَّهمَ يرجو ويتَّقِى فقال : لعن الله أبا الطيِّب! أو يَشُك الربُّ؟!

فقلت له فى الحال: ليس كما ظنَّ صاحبُك أيُّها الإمير، إنما أراد بالربُّ ها هذا الصاحب. يقول: أَلذ الهوى ماكان الحجب فيه من الوصال، وبلوغ الغرض من الآمال، على ريب، فهو فى وقته كلَّه على رجاء لما يَؤمَّلُه، وتُقَاقِمُ لما يُقطع به ، كما قال:

إذا لم يكن فى الحب سُخْط ولا رِضًا فأينَ حلاوات الرسائل والكُتْبِ وأخذنا نُضيف إلى ذلك من الأغراض ، فى طرَ فى الإبرام والانتقاض ، ما حرّك منهم إلى جهتى داعى الانتهاض ، وأقبلوا يتعجبون منى ، ويسألوننى كم سِنى ؟ ويستكشفوننى عَنَى ، فبَقَرتُ لهم حديثى ، وذكرت لهم نجيثى ، وأعلمت الأمير بأن أبى معى ، فاستدعاه ، وقمنا الثلاثة إلى مَثواه ، فلع علينا خِلَعه ، وأسبل علينا أَدْمعه ، وجاء كل خوان ، بأفنان الألوان .

ثم قال بعد المبالغة فى وصف ما نالهم من إكرامه :

الغريب

من لتى ابن العر فى رحلته م

كمار العلم

فانظر إلى هذا العلم الذى هو إلى الجهل أقرب ، مع تلك الصَّبابة اليسيرة من الأَدَب ، كيف أنقَذَانا من العَطَب ؟ وهذا الذى يرشدكم إن غَفَلتم إلى العلمب . وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر . انتهى مختصرا .

والزَّوْل: العَجَب. ونَجِيثُ الخَبَر: ما ظهر من قبيحه ، يقال: بدا نجيث القوم: إذا ظهر سرّهم الذي كانوا يخفونه. قالهما الجوهري .

إفادة : قال الإمام بن غازى رحمه الله :

[OVA]

في هذه الرحلة: لقى ابن العربي شيخيه دَانِشْمَنْدَ (۱) الأكبر، وهو إسماعيل الطَوسيّ، ودَانِشْمَنْدَ الأصغر، وهو أبو حامد الغَزّالي الطوسيّ، ومعنى « دَانِشْمَنْدَ » بلغة الفرس: عالم العلماء؛ وكان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير يحكي لنا عن شيخه أبي محمد عبد الله العبدوسي أنه بلغه أن الفرس يفخمون « ميم » دَانِشْمَنْد. والله تعالى أعلم .

قال ابن العربي في قانون التأويل: ورَدَ علينا دَانِشْمَنْد، يعني الغراكي فنزل برباط أبي سعد ، بإزاء المدرسة النظامية ، مُعْرِضا عن الدنيا ، مُقبلا على الله تعالى ، فَشينا إليه ، وعرضنا أَمْنِيَتَنا عليه ، وقلنا له : أنت ضالتنا التي كنا نَنْشُد، و إمامُنا الذي به نسترشد . فلقيَنا لقاء المعرفه ، وشاهَدْنا منه ما كان فوق الصّفه ، وتحقّقنا أن الذي رُقِل إلينا ، من أن الخبر على الغائب فوق المشاهدة ، ليس على العموم ، ولو رآه على بن العبّاس (٢) لما قال :

إذا ما مدحَّتَ امرأ غائبًا فلا تغلُ في مدحه واقصد

<sup>(</sup>۱) (دانشمند: Danishmand) معناه فى الفارسية: المثقف أو الماهر، أو الحكيم، أو الذكى . انظر (Stengass) تأليف (Persian English Dictionary). (۲) هو على بن العباس المعروف بابن الروى الشاعم العباسي .

فَا نِنْكَ إِن تَغْلُ تَغْلُ الظنو نُ فيه إلى الأَمَد الأَبعـدِ فَا نَكُ إِن تَغْلُ الظَّنهِ اللَّهُمِدِ فَيَصْفُر من حيثُ عظَّمته لفضل المَغيب على المَشْهد انتهى .

\* \* \*

يف ابن خاقان ، المطمح بابن العربي

وقال بعض من عرَّف به ، أعنى بابن العربيُّ رحمهُ الله ، ما نصه : عَلَم الأعلام ، الطاهر الأثواب ، الباهر الألباب ، الذي أنسَى ذكاء إياس (١) ، وترك التقليد للقياس، وأنْتَج الفرعَ من الأُصْل، وغدا في يد الإِسلام أمضى من النصل ، سَقَى الله به الأندلس ، [ بعد ] ما أجدبتْ من المعارف ، ومدَّ عليها منه الظِّلُّ الوارف، فكساها رونقَ نُبله، وسقاها ريِّق وَ بْله، وكان أبوه أبو محمد بإِشْبِيلِية بدرا في فلكها، وصدرا في تجلس مُلْكها، واصطفاه مُفْتَمَدُ بني عَبَّاد، اصطفاء المأمون لابن أبي دُواد ، ولآه الولايات الشريفة ، و بَوَّأُه المراتبَ الْمُنيفه ، فلما أقفرتُ حِمْص (٢) من مُلْكهم وخلت ، وأُلقتْهم منها وتخلُّت ، رحل به إلى المشرِق، وحلَّ فيــه محل الخائف الفَرق، فجال في أكنافه، وأجال قداح الرجاء في استقبال العز واستئنافه ، فلم يستردّ ذاهبا ، ولم يجد كمعتَّمَدِه باذِلا واهبا، فعاد إلى الرواية والسماع، وما استفاد مِن إجالة تلك الأطماع، وأبو بكر إذ ذاك في تُرى الذكاء قضيبُ ما دَوَّح ، وفي روض الشباب زهر ما صَوَّح ، فألزمه مجالس العلم رأمحا وغاديا ، ولازمه سائقا إليها وحاديا ، حتى استقرتْ به مجالسُه ، واطَّردت له مقايسُه ، فجدًّ في طلبه ، واسْتجدُّ به أُبُوه مُنخرِق أربه ،

<sup>(</sup>۱) هو إياس بن معاوية قاضى البصرة لعمر بن عبد العزيز ، المعروف بالزكانة والفقه . (۲) المراد بها : إشبيلية من مدن الأندلس . سكن بها أهل حمص الشام عند الفتح ،

ثم أدركه حِمَامُه ، ووارته [هناك] (١) رِجامه ، و بقى أبو بكر متفرّدا ، وللطلب متجرّدا ، حتى أصبح فى العلم وحيدا ، ولم تَجد عنه الرياسة تحيدا ، فكرّ إلى الأندلس ، فحلّها والنفوسُ إليه مُتَطَلّمه ، ولأنبائه منسمّه ، فناهيك من حُظُوة ليى ، ومن عِنَّة سُقِي، ومن رِفعة سما إليها وَرَقِي ، وحسبُك مِن مفاخرَ قَلّدها ، ومن محاسن [أنس] (١) أثبتها فيها وخلّدها .

وقد أثبتُ من بديع نظمه ما يهزُّ أعطافا ، وتردُه الأوهام (٢٠) نطافا . فمن ذلك قوله يتشوَّق إلى بغداد ، و يخاطب أهل الوداد :

أُمِنكُ سَرَى واللّيلُ يَخدع بالفجرِ خَيالُ حبيب قد حوى قَصَبَ الفَخْرِ جَلاَ ظُلُمَ الظّهاء بالأَنجُم الرُّهِم ولم يخبط فلكم الظّهاء بالأُنجُم الرُّهِم ولم يخبط فلكم الطّهاء بالأنجُم الرُّه ولم يرض بالأرض البسيطة مَسْحَبا فسار على الجوزا إلى فلك يجْرِى (٥) وحث مطايا قد مَطاها بعدز فقها وسارت عجالا تَدّب قي أَلم الزَّجر فصارت رُقالا بالجب لالة فوقها وسارت عجالا تَدّب قي أَلم الزَّجر وجَرَّت على ذيل المَجَرَّة ذيلها فمن ثُمَّ يبدو ما هناك لمن يَسْرِى (١) ومرَّتْ على الجَرْباء (٧) تُوضِع فوقها فآثارُ (٨) ما مرت به كلف البدر وسافَتْ أَرَجِ الخُلد من جَنَّة المُلى فدع عنك رملا بالأُنْيعِم يَستذرِي

مثال آخر .

<sup>(</sup>١) زيادة عن نفح الطيب ، ومطمح الأنفس . والإشارة بهناك إلى الإسكندرية حيث توفى والده .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن نفح الطيب ، ومطمح الأنفس .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطبب « الأفهام » .

<sup>(؛)</sup> في المطمح : « نخض » .

<sup>(</sup>ه) هذا الشطر في المطمح: « فطار على الجوزاء في فلك يسرى » .

<sup>(</sup>٦) في المطمع : « يجرى » .

<sup>(</sup>٧) في نفح الطيب والمطمح: « الجوزاء » .

<sup>(</sup>۸) فی ص،م: «بآثار».

بعض تآ لیف این العربی

في حَذِرْت قيسا ولا خَيْلَ عامر ولا أضمر ت خوفًا لقاء بنى ضَمْر سسقَى الله مِصرًا والعراق وأهلها وبغداد والشامَيْن مُنْهول القطر [٥٨٠] . [انتهى] .

وما أقرَبه من نَفَس [الفَتْح]، صاحب القلائد والمطمح ، ولعل هذا من كلامه في المطمح () . والله أعلم .

وقد طال الـكلام ، ولـكن لا يلحقنا في مثله الملام .

※ \* \*

ومن تا ليف الإمام أبي بكر بن العربي المذكور ، كتاب «القَبَس ، في شرح موطأ مالك » ، موطأ مالك بن أنس » ، وكتاب « ترتيب المسالك ، في شرح موطأ مالك » ، وكتاب « أنوار الفجر » [في تسمين سفرا] ، وكتاب «أحكام القرآن » ، وكتاب «عارضة الأحوزي (بفتح الهمزة وسكون الحاء المولة ، وفتح الواو ، وكتاب «عارضة الأحوزي (بفتح الهمزة وسكون الحاء المولة ، وفتح الواو ، وكسر الذال المعجمة ، وآخره ياء مشددة ) على الترمذي » ، وكتاب « مراق الزُّلف » ، وكتاب « الحلافيات » ، وكتاب « نواهي الدواهي » ، وكتاب « مراج المريدين » ، وكتاب « المُشكِلَيْن » : مشكل القرآن والسنة ، وكتاب « النيرين ، في الصحيحين » ، وكتاب « قانون التأويل » ، وكتاب « النيرين ، في الصحيحين » ، وكتاب « مراج المهتدين » ، وكتاب « المكلم وكتاب « الأمد الأقصى ، بأسماء الله المحشني وصفائه العليا » ، وكتاب في الكلام على « مُشكل حديث الشُبُحات والحجاب ( ) » ، وكتاب «العقد ( ) الأمد الأقصى ، الشبحات والحجاب ( ) » ، وكتاب «العقد ( ) الأمد الأقصى التفضيل التفصير المستحديث الشهر المستحديث المست

 <sup>(</sup>۱) وجدنا هذا التعریف کله فی مطمح الأنفس لاین خاقان .
 (۲) اقرأ الحدیث فی شرح الفاموس مادة (سبح) ـ (۳) فی م : « الفقه » .

نضرة وجوه أهل الحديث

شعر للعزفى فى ذلك بين التحميد والتهليل » ، ورسالة «الكافى ، فى أن لا دليل على النافى » ، وكتاب «السئباعيات » ، وكتاب «المسئسلات » ، وكتاب «التوسط فى المعرفة بصحة الاعتقاد ، والرد على من خالف أهل السنة من ذوى البدع والإلحاد » ، وكتاب «شرح غريب الرسالة » ، وكتاب «الإنصاف » ، وكتاب « مُلْجِئَة المتفقهين ، إلى معرفة غواه ض النحويين » .

ورأيت فى بعض المجاميع ما نصه : قال القاضى أبو بكر بن العربيّ رحمه الله : قال علماء الحديث : ما مِن رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نَضْرة ، لقول النبى صَلَى الله عليه وسلم : « نَضَّرَ الله امْرأ سمع مقالتى فوعاها ، فأدّاها كما

قال : وهذا دعاء منه عليه السلام لحَمَلة علمه ، ولا بد بفضل الله مِنْ

[٥٨١] نَيل بَرَ كَـته .

و إلى هذه النَّضْرة أشار أبو العباس العَزَفَى رحمه الله بقوله :

سمعها » الحدرث.

أهلُ الحديث عصابةُ الحقِّ فازُوا بدعوة سيدِ الخلقِ فوجوهُم زُهْرُ مُبَضَّرَةٌ لَالْؤها كتألَّق البَرقِ يا لَيْتَنَى مَعَهم فَيْدركني ماأدركوه بها من السَّبْق [انتهى].

ومن أشياخ القاضى عياض رحمه الله

القاضى أبو عبد الله بن حَمْدين التَّمْلَكِيّ ، وهو محمد بن على بن محمد بن أبو عبد الله بن عمد بن أحمد التَّمْلَكِيّ ، بمثناة من فوق ، وغين معجمة ، منسوب لتغلِب ؛ حدين من شيوخ عياض بكسر اللام وفتحها (۱) .

(١) يريد بكسر اللام وفتحها عند النسب . أما اسم الفبيلة فبكسر اللام .

وُلِدِ سَسَنَةً تَسِعُ وَثُلَاثَينِ وَأَرْبِعُ مَنَّةً ؛ ومات يُومِ الْخَيْسِ لِثَلَاثُ بَقَيْنِ مِن

ميلاده ووفاته

المحرَّم سنة ثمان وخمس مِثة ؛ ودُفن يوم الجمعة بعد صلاة العصر .

وقال فى حقه صاحبُ القلائد :

ما قاله ابن خاقان فی حقه

حامی ذِمارِ الدین وعاضِدُه ، وقاطع صرر المعتدین وخاصده ، مَلَك العلوم زِماما ، وجعل العُرف علیها لزاما ، فحیّا رسّمها ، وأعلی اسمها ، وخاصمت المُلْحِدِین منه أَلْسُنُ لُدّ ، وتهدّلت به علی العالمین أغصُن مُلْد ، و کَفَّ أیدی الظالمین ، فلم تسکن لهم استطاله ؛ وأرهف خواطر المجتهدین ، فلم تسنح لهم بطاله ؛ فأصبح أهل مصره بین دارس علم ، ولابس حِلم ، وآیس ظُلم ؛ ناهیك من رجل کثیر الرّعی لأهل المعارف ، مُؤو مِنْ برّه إلی ظِل وارف ؛ أعم الوری مِنّه ، وأعظم خلق الله مُنّه ؛ أقام وأقعد ، وأدنی وأبعد ، وأغمل الفر واانه وانهم وانهم وانهم وانهم وانهم وانهم وانهم وانهم

[ \* A Y ]

ولما أدار ابنُ الحاجِّ من خلافه سنة تسع وتسمين ما أدار ، واتَّفَق هو ومن وَاطَأَه على ما فسَخَتْه الأقدار ، استُشير في الخَاْع فما أساغه ، وأُريغ ضيرُه (١) فلم يكن فيمن راغه ، وعُرض على الخمام فما هابه ، ووالى في نقض ما أبرَ موه جيْئَتَه وذَهابه ، وسمح (٢) في ذلك بنفسه ، وقنَع من غده بذكر أمسه . فلما أبحلت ظلماؤه ، وتحلّت بنجوم ظفَر ه سماؤه ، أغْرَى بالطالبين اهتضامَه

لسانَه و يَدَه ، وشغل بالرفع والوَضْع يومَه وغَدَه ، وعَمَر بهما فحكره وخُلَده ؛ حتى

هَدُّ الجِبالَ الشوامخ ، واجتتَّ الأصول الرواسخ .

<sup>(</sup>١) في الأصول : « خيره » . وظاهِر أنها محرفة عما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٢) كندا في « قلائد العقيان ، للفتح بن خاقان » . وفي الأصول : « وسما » .

وحيفه ، وسَرَى إليهم مكرُه سُرَى قيس لحَمَل وحُذَيْفه (١) ، وأعلن لمن أسرً إغراءه [ ولم يُنظِر بالمحكروه نظراءه ، فأخَل منهم أعلاما ، وأورث نَفْس الدين منهم آلاما ، وألبسهم ما شاء ] ذما من الناس وملاما ، فدَجَت مَطَالِع شموسهم ، وخلت مواضع تدريسهم (٢) ، فأصبحوا ملتحفين (٦) بالمهانه ، متشوِّفين إلى الإهانه ، يَرُوعهم الرَّواح والفُدُو ، ويحسَبون كل صيحة عليهم هُمُ (١) العدُو ، ويَذْعَرُهُم فرُوق النوم الأجفان ، ويذكرهم الثابت العرفان ، فقد فقدوا حُبورا ، وعادت طُروق النوم الأجفان ، ويذكرهم الثابت العرفان ، فقد فقدوا حُبورا ، وعادت منازلهم قبورا ، إلى أن نُفِّس مُخَنَّقهم بعد أحوال ، وخلا أفقهم من تلك الأهوال (٥) ، فتنشقوا ربح الحياة ، وأشرقوا من تلك الظلمات ، بعد أن أحال البؤس نعيمهم ، وأخذ الحِمام زعيمهم .

وكان رحمه الله مُتَّضِحَ [طريق] (٦) الهُدَى ، منفسح الميدان فى العِلْمِ والندى ، مع أدّب كالبحر الزاخر ، ونثر كالدُّرِّ الفاخر ، وقد أثبتُ منه ما تعذُب مقاطفُه ، وتلين مَعاطِفه .

فمن ذلك فصل راجع به ابن شُمَّاخ:

عَمِر بابُك ، وأخصب جَنابك ، وطاوعك زَمانُك ، ونعِم بك أوانُك وسَقَى دياركَ غيرَ مُفسدِها صوبُ الربيع ودِيمة تَهَمْمِي

فما دَرَج لسبيله من كنتَ سُلالةَ سليله ، ووارث مُعَرَّسِه ومَقِيدلِهِ ، وما خام

فصل من رسالة له راجع بها ابن شماخ

<sup>(</sup>۱) يريد أنه انتقم من أعدائه كما انتقم قيس بن زهير العبسى من حمل بن بدر وأخيه حذيفة يوم الهباءة ، وهو من أيام حرب داحس . (انظر أيام عبس وذبيان في العقد الفريد لابن عبد ربه) .

<sup>(</sup>٢) كنذا في مُلْ ، مُن وَالقلاَئُد . وفي م : « رئيسهم وص. وسهم » موضع كلمة : « تدريسهم » . (٣) في هامش ص : « ملتفحين » .

<sup>(</sup>٤) في القلائد: د هو ٧.

<sup>(</sup>٥) كذلك في القلائد . وفي الأصول : « الأحوال » .

<sup>(</sup>٦) زيادة عن قلائد العقيان .

وضَرَع ، فَخَرُ ۚ رَمَى عَن وَتَر قوسك وَنَزَع ، ولم يَهلِك هالك ، ترك مثل مالك ، فتركت المهاد ، وأَلِفْتَ السَّهاد ، وَتَقَيَّلْت الآباء والأجداد ، فأسْرجْت في ميدان الحد بُراقا ، اتخذ [الربح] (١) خافية وساقا ، فاحْتل من شِعاب الحجد صُقعا ، أثار به نَقعا ، ودَوَّمَ في أَفق السماء ، تدويم فَرْخ الماء ، حتى كأنه على همة الرأس ابنُ ماء ، فحُق (٢) لباهم فضلك أن يطول ، فيقول :

لا بقومی شَرُافْتُ بل شُرفُوا بی و بنفسی فَخَرَتُ لا بجــدودی أو متنزَّل فیتمثل:

لَسْنَا و إِن أَحْسَابُنَا كُرُمَتْ (٣) يوما على الأحساب نَتَكَلَ نبني كما كانت أوائلُنا تبني ونفعلُ مثلَ مَا فعسلوا كم متعاط شأو طَلَقك ، سو لت له نفسُه شَق عُبارك ، واقتفاء مناهج آثارك فما أدرك ، وطَلَح بعيرُ ، و بَرَك .

فصل آخر منها وفي فصل منها:

بيننا وسائل ، أحكمتها الأوائل ، ما هي بالأنكاث ، والوشائج الرَّااث ، مِنْ دونها عهد ، جَناه شَهْد ، أرجُ عَرْف النسيم ، مُشْرِق جبين الأديم ، رائق رقعة الجلْباب ، مُقْتَبلُ رِداء الشَّباب ، كالصَّباح المُنجاب ، تروق أساريرُه ،

وتلقاك قبْل اللقاء تباشيرُه .

وَرِثْنَاهِنَّ عَنِ آبَاء صِـدْق وَنُورِثُهَا إِذَا مُتْنَا بَنِينَا

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) زيادة عن قلائد العقيان .

<sup>(</sup>٢) في القلائد: ﴿ فَأَخْلَقِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول. وفي القلائد: « لسنا وإن كرمت أوائلنا».

أبو بكر منءطية منشيو خعياض

أمثلة من شعرو

ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض

الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر بن عطية رحمه الله .

قال صاحب القلائد في حقه:

شيخُ العلم وحامل لوائه ، وحافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكوكب سمائه ، شَرَح الله لتحفُّظه صدره ، وطاول به عمرَه ، مع كونه في كل علم وافرَ النصيب، مُياسِرًا بالمعلَّى والرَّقيب، رحل إلى المشرق لأداء الفَرض، لابس بُرُ ﴿ مِن العمر الغَضَّ ، فروَى وقيَّد ، ولقيَّ العلماء وأسْنَد ، وأبقى تلك المآثرَ وخَلَّد . نشأ في نبتة (١) كريمه ، وأرُومة من الشرف غير مرَ ومه ، لم يزل فيها على وجه الزمان [٨٤] أعلامُ عِلْم ، وأربابُ مجد ضَخم ، قد قَيدتْ مآثرَهُمُ الكتب ، وأطلعتهم التواريخُ كالشهُب، وما بَرِح الفقيه أبو بكريتسنَّم كواهلَ المعارف وغواربَها،

وُيُقيِّد شوارد المعاني وغرائبها ، لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصولَه وفروعه ، وَعَمَرَ بُرْ هَمَة من شبيبته رُبوعَه ، و برَّز فيه تبريزَ الجواد المستولى على الأمَد ،

وَجَلَّى عَن نَفْسَهُ بِهُ كَمَا جَلَّى الصِّقالُ عَنِ النَّصْلِ الْفَرَدِ ، وشاهِدُ ذلك ما أَثْبِتُهُ

من نظمه الذي يروق جملةً وتفصيلاً ، ويقوم على قوَّة العارضَة دليلاً . فمن ذلك قوله يُحَذِّر من خُلَطاء الزمان ، و مُنتَبِّه على التحفظ من الإنسان ، قال:

كُنْ بذئب صائد مستأنيًا وإذا أبصرتَ إنسانا ففرْ إنمـــا الإنسان بحر مالَهُ ساحلُ فاحــنَزه إبَّاكَ الغَرَرُ

واجعَل الناس كشخص واحد مم كن من ذلك الشخص حَذِرْ وله في الزهد:

(١) في الأصول : «بيتة» ولعلها محرفة عما أثبتناه . يقـال : فلان حسن النبتة ، أي الحالة التي ينبت عليها ويربى . انظر تاج العروس .

أَيُّهَا المطرودُ من باب الرَّضا كَم يُراكَ اللهُ تلهو مُعْدرِضاً كُمْ إلى كُمْ أَنتَ فَى جهل الصِّبا قد مضى عمرُ الصِّبا وانقرَضا قُمُ إذا اللَّيْلُ دَجَتْ ظُلْمَتُه واست تلَذَّ الجفنُ أَن يَعْتَمِضا فَمُ إذا اللَّيْلُ دَجَتْ ظُلْمَتُه واست تلَذَّ الجفنُ أَن يَعْتَمِضا فَضَ إذا اللَّيْلُ دَجَتْ ظُلْمَتُه واقرَع السِّنَ على ما قد مضَى فَضَ واقرَع السِّنَ على ما قد مضَى

وقال فى هذا المعنى :

قلْبِي يَا قَلْبِيَ الْمُعَادِي عَلَى ضَالًا لَا أَرْعَى فَالاً أَجْبِهُ كُمْ أَنَا أَدْعَى فَالاً أَجِيبُ كُمْ أَنَا أَدْعَى فَالاً أَنْبِبِ وَلا أَنْبِبِ وَيَلاهُ مِن سُوءً مَا دَهَانَى يَتُوب غَايِرى ولا أَنْبِ وَاللّهُ مِن سُوءً مَا دَهَانَى اللّهُ عَالَى اللّهُ مَاءَهُ الطبيب وا أَسَفًا كيف بره دائى الله شاءه الطبيب لوكنتُ أَذِنو لَكنتُ أَشَكُو مَا أَنَا مِن بَابِهِ قَرِيبِ لَوَكنتُ أَذِنو لَكنتُ أَشَكُو مَا أَنَا مِن بَابِهِ قَرِيبِ أَبْعَدَ الدُرِيبِ أَنْهَدَ الدُرِيبِ مَا لَى قَدْرُ لَنْ أَخَلَتْ بِهِ الذَنوبِ مَا لَى قَدْرُ لَنْ أَخَلَتْ بِهِ الذَنوبِ مَا لَى قَدْرُ لَنْ أَخَلَتْ بِهِ الذَنوبِ

وله فى المعنى أيضا :

لا تجملَنْ رمضانَ شهرَ فُكاهة أَتْلهيك فيــ واعـــــلم بأنك لا تنال قَبولَهُ حتى تكووله وله في مثل ذلك:

إذا لم يكن في السمع مني تصاوُنَ فَ فَظِّى إذنْ من صَوْمِيَ الجوعُ والظَّمَا

وله فى المعنى الأول : جَفَوْتُ أَناسًا كنت آلَفُ وصلَهم

تُلْهيك فيه من القبيح فُنو نهُ حتى تكونُه تصومُه وتصونُه وتصونُه وفي مِقْولي صَمْتُ وفي مِقْولي صَمْتُ

[ • ٧ • ]

وفی بصری غَضُ وفی مِقُولی صَمْتُ و إِنْ قاتُ إِنَّى صُمْتُ يُومِی فَمَا صَمْت

وما فى الجفا عند الضرورة من باسِ

رَبُوْتُ فَلَمْ أَحْمَدُ وأَصبحتُ آيِسًا ولا شيءَ أَشْفَى (١) للنفوس من الياسِ فلا تعددُلُوني في انقباضي فإنني رأيت جميع الشرِّ في خُلُطةِ الناس وله يعاتب بعض إخوانه:

وكنت أظن أنَّ جبالَ رَضُوى تزول وأن وُدَّك لا يزولُ ولكن ألله وكنت أظن أنَّ جبالَ رَضُوى تزول وأن وأدَّك لا يزولُ ولكنَّ الأمورَ لها اضطرابُ وأحوالُ ابنِ آدم تستحيل فإن يك بيننا وصلُ جميل وإلا فليكن هجرُ طويل وأما شعره الذي اقتدحه من مَرْخ الشباب وعَفارِه ، وكلامُه الذي وشَّحَه بمآرب الغزل وأوطاره ، فإنه أنسِيَ إلى ما تناساه ، [وتركه حين كساهُ العلم والورع من ملابسه ما كساه]. فما وقع من ذلك قوله :

كيف السُّلُوُ ولى حبيبُ هاجرُ قاسِي الفؤادِ يسومُني تعـذيبَا للهُ ولى السُّهاد على الجفون رقيبا للهُ دَرَى أَن الخيال مُواصِلِي جعل السُّهاد على الجفون رقيبا وله أيضا ، رحمه الله :

یا مَنْ عهودی لدیكِ تُرْعَی أنا علی عهدكِ الوثیقِ اِن شئتِ أن تَسمعی غرامی من مُخبر عالم صَدُوق فاستخبری قلبَدكِ الْمُعَنَّی یخبر كِ عن قلْبی المَشُوق المَشُوق. [انتهی].

\* \*

ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض ، رحمه الله :

الشيخ الإمام النحوى الأديب اللغوى أبو محمد عبد الله بن محمد بن السِّيد،

ابن السيد البطليوسى من أشياخ عياض

<sup>(</sup>١) كذا في الفلائد . وفي الأصول : « أشتى » ، وهو تحريف .

(بكسر السين) البَطَلْيَوْ سِي ، بفتح الموحدة والطاء المهملة والتحتانية وسكون اللام والواو ؛ نزيل بَلَنْسِيَة .

ذكره السيوطى فى البغيــــة

مصنفاته كما فى البغية

قال السيوطى فى الطبقات : كان عالما باللغات والآداب ، متبحّرا فيهما ، [٥٨٦] انتصب لإقراء علم النحو ، واجتمع إليه الناس ، وله يد فى العلوم القديمة . ذكره فى قلائد العقيان ، وبالغ فى وصفه .

وكان لابن الحاجّ صاحب قرطبة ثلاثةُ أولاد، من أجمل الناس صورة: رُحمون، وعَزُّون، وحَشُــون؛ فأو لِع بهم، وقال فيهم:

أَخْفَيْتُ سُقمِى حَتَّى كَاد يُحْفَينى وهِمْت فى حب عَزُّونِ فَمَزُّونى مُرَّونى مُرَّونى مُرَّونى مُرَّونى مُرَّمُون فَا مُؤَمِّتُ نفسى إلى رِيق حَسُّون فَحَسُّونى

ثم خاف على نفسه ، فخرج من قرطبة .

صنّف: شرح أدب الكتّاب () ، شرح الموطأ ، شرح سقط الزند ، شرح ديوان المتنبى ، إصلاح الحلل ، الواقع فى الجمل ، الحكل فى شرح أبيات الجُمل ، المثلث ، المسائل المنثورة فى النحو . وله كتاب () « التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى رأيهم واعتقاداتهم » ، وهو كتاب عظيم . لم يُصَنَّف مثله ، وغير ذلك . وُلِد سنة أربع وأربعين وأربع مئة ، ومات فى رجب سنة إحدى وعشرين وخمس مئة [ ببَلنسية] () .

(۱) انفردت س بذكر واو العطف بين أسماء الكتب هنا ، وهي غير موجودة في ط ولا في بغية الوعاة للسيوطي ، جريا على عادته في ذكر كتب المؤلفين .

(۲) من هنا إلى قوله: « لم يصنف مثله » من عبارة المؤلف ؛ وليس من كلام السيوطى في البغية . وعبارة السيوطى : «كتاب سبب اختلاف الفقهاء » . واسم هذا الكتاب في كشف الظنون : «تنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين المسلمين » . وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة الموسوعات بمصر سنة ١٣١٩ هـ باسم «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم » .

(٣) زيادة عن «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي .

مثال من شعرہ

تأليف خاص

لابن خاقان فی التعریف بابن

السيد

ومن شعره:

أخو العلم حيُّ خالد بعد موته وأوصالُه تحت التراب رَميمُ وذوالجهل مَيْت وهو ماشعلى التَّرى يُظَنَّ من الأحياء وهو عديم

وذوالجهل مَيْت وهوماش على الثّرى يُفَانُّ من الأحيا ذُكرِ في جمع الجوامع . انتهى كلام السيوطي في الطبقات .

[ترجمة ابن السِّيد البطليوسي]

[ للفتح ابن خاقان ]

ورأيت تأليفا (۱) بديما للفتح ، صاحب القلائد والمطمح ، ضمَّنه التعريف بهذا الإمام ابن السِّيد خاصة ، وهأنا أورده بجملته ، لغرابته وفصاحته وبلاغته ، وإن كان فيه بعض ما هو من قبيل الهزل ، الذي الإعراضُ عنه أولى ، وقد جرت عادة الأشياخ بذكر مثل ذلك ، وحسبك ما ذكره الإمام السيوطي آنفا في حق ابن السيّد . وقد اغتفر الناس المقامات ، مع ما فيها من سخيف المقالات ، والأعمالُ بالنيات .

[• ^ \

رحمه الله :

أما بعدَ حمدِ الله الذي جعل الليل لباسا ، وأزال عن قلو بنا شكا والتباسا ؛

قال ذو الوزارتين الكاتب أبو نصر، الفتح بن عُبيد الله المعروف بابن خاقان،

(۱) ذكر بروكليان (Brockelmann) ضمن مؤلفات الفتح بن خاقان كتاب ترجة عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ، وذكر أن منه نسخة خطية بمكتبة الأسكوريال رقم ٤٨٨ ومن حسن الحظ أن الكتاب قد نقله المقرى هنا كاملا ، ويؤخذ من كلام الفتح في مقدمته أنه جزء من كتاب كبير ألفه في تراجم عظهاء الأندلس ، ثم منعته أمور من إذاعته ، وخاف عليه الدثور ، فاستخرج منه هده الترجة الفريدة ، وجعلها عنوانا يدل على الكتاب وقيمته .

(۲) فيم: «لمجلس » .

مقدمه تأليف الفتح وأرانا من الهُدَى مَنارا ، وجعل لنا من الشجر الأخضر نارا ، وخلَقَنا أطوارا ، وأطلع لنا شموسا وأقمارا ؛ تدل على حكمته ، و يُسْتَدَلُّ بها على مقدار نِعمته .

والصلاةِ على نبيه الذي بعثنا من مرقد الضلاله ، وجلَّى عنا غياهبَ الجهاله ؛ فظهر الرشاد بعد احتجابه ، وتوارى الغَيُّ في حجابه ، صلَّى الله عليه وسلم تسليما . فإنى أما فرغت من الكتاب الذي أبديت به للإحسان مُبْسما ، وجعلته لحاسن الثناء مَوْسما ؛ وجلوت فيه أبْكار المفاخر وعُونَها ، وخَصَصْت به نُكَت المآثر ْوَعُيونَهَا ، وشَعْشَعْتُ فيه المحاسنَ وَرَوَّقَتُهَا ، وَفَتَقْتُ فيه كَمَامُم البدائع وشققتها ؛ حتى أتت أزهى من الحديقه ، وأبهى من مُلك النُّهْمان بين الشقيقه ؛ يتمنى السِّحْرُ أن يَحُلُّهَا ، والعِيون النُّجْلِ أن تُـكْحَلَهَا ؛ فصارت به لأهل الأندلس ألْسُن مفتخره ، وانتشرت لمَاليهم عظام نَخِره ؛ ورأيت فيه فضل الأواخر على الأوائل ، وجَرْيتُ به أمّام سحبان وائل ؛ وملكت بسببه كل قِياد ، وتركت ورائى قُسَّ إياد ؛ وكان لى فيه أملُ ثنانى أن يُجلِّى ، وعَدانى أن 'يُنَصُّ وَيُتلَى ؛ فطويتُه طي السِّجلِّ ، ولويته لَيَّ مُحَيًّا الخَجِل ؛ وتركته كالبدر فى السرار ، وأخفيته كما خني فى الغمِد ماضى الغِرار ؛ والخواطر تهيم به أعظم هَيْمٍ ، وتستمطره استمطار الَمَحْلِ للدَّيْم ؛ والنفوسُ تتشوف إليــه ، تشوُّف الضالّ المرشد ، والآذان تُصِيخ إليه ، إصاخة الناشدالهنشد ؛ وأنا أجعل لِقاحه حِيالًا ، ولا أريه طَّيْفا ولا خيالا ؛ ثم خشيتُ أن يكسو َ الزمان جوهم َهُ عَرَضا، ويتخذ الحِدْثَان بدرَهُ غَرَضًا ؛ فَتُتَمْحي من وجه الزمان غُرَّتُه ، وتسقط عن جبين الدهر دُرَّتُهُ ؛ وما لُمِيحَ منه عُنوان ، ولا شِيمِ منه ما فيه سُلُوان ؛ فتذوب النفوس عليه [٥٨٨] كَمَدا ، وتُحْشَى عيون الذكاء بعده رَمَدا ؛ فرأيت أن أستخرج من أخباره خبرا يدلُّ عليه ، دِلالة اللفظ على المعنى ، واللحظ على الَمْغْنَى ، وينبئ عنه ، إِنبَاء

ثناء ابن خاقان

على ابن السيد

النسيم على الزُّهُر ، ويشير إليه ، إشارة الشَّاطئ إلى النَّهُرَ .

ولما كان الفقيه الأجل ، أبو محمد عبد الله بن السّيد — أدام الله عُلوه — تاج مَفرقه ، وهلال أَفْقه ، ومَهَبَ نفح صُواره ، [ وَمَحْلَى أَنُواره ] ، ومجلى أنجاده وأغواره ؛ وكنت قد أحكمت نَسْق أخباره وسر دها ، وفَوَّفْتُ مُطْرَفَها و بُردها ؛ وأعواره ؛ وكنت قد أحكمت نسق أخباره وسر دها ، وفَوَّفْتُ مُطْرَفَها و بُردها ؛ وأطلقتُها قمرا ، وجعلتها سَمَرا ، إذ هو أزخر علمائنا بحرا ، وأوسعهم نحرا ؛ وأحسنهم خواطر ، وأسكبهم مواطر ؛ وأسيرهم أمثالا ، وأعدمُهم مثالا ؛ وأحدتهم لسانا ، وأعدمُهم إحسانا ؛ وأرفَعهُم رايه ، وأبعدهم غايه ؛ ومحاسنه أعذب وأصدقهم لسانا ، وأعبهم إحسانا ؛ وأرفَعهُم رايه ، وأبعدهم غايه ؛ ومحاسنه أعذب أفرد كتابا في أخباره ، وأجر د ذُبابا في إعظامه و إكباره ؛ ليبين به فضل أفرد كتابا في أخباره ، وأجر د ذُبابا في إعظامه و إكباره ؛ ليبين به فضل من ضمّنتُه تصنيني ، ويُعلم بأخباره ما أودعت في تأليني ؛ ويُرى أنه قطرة من غمام ، ودُرَّةُ من نظام ؛ وصبيح يدل على نهار ، ونفح صَدَر عن حدائق وأزهار .

والله المولي العون ، والكفيل بالكَلاءة والصون ، لا رب غيره..

الفقيه الحافظ ، الإمام الأوحد ، أبو محمد : هو عبد الله بن محمد بن السّيد البَطَلْيَوْسِيّ ؛ وشِابُ بيضتُه ، ومنها كانت حركة أبيه ونهضته ؛ وفيها كان قرارُهم ، ومنها نَمَ آسُهُمْ وعَرارُهم ؛ ونُسِب إلى بَطَلْيَوْس ، لمولده بها ؛ ومن حيثُ كان فقذ طبّق الأرض علما ، وملاًها ذكاء وفهما .

وأنا أقول: لو أن للأيام ألسُنا ناطقه ، وأوصافا مُتناسِقه ؛ تردّد فُنون بيانها ، كالطير تُرَجِّع على أفنانها ، ما جَرَتْ إلى إنصافه ، ولا دَرَت بعض أوصافه ؛ ولو أنى أُمْدِدْت ببيان سَحْبان وأُيدِّث تأييد لسان حسّان ، وأعارنى

[019]

ابن صُوحان (۱) الفصاحه ، وعلمنى خالد بن صَفوان (۲) إيضاحه ، لما أعربت عن مقداره الرفيع ، ولا أغربت بما أيحوه له من التعظيم والترفيع ؛ فكيف بلسان [قد] فُلِ غراره ، و بَنان قد ذَوَى رَندُه وعَراره ؛ وخاطر قد ارتمى فى لحُج الأخطار ، ووُخِز بأطراف القَنَا الخَطَّار ؛ فما تُذلِل له عَصِى الحسانه ؛ ولا تَحُل النوائب عُقْدة من لسانه ؛ فحسبى أن أقتصر من وصفه على لَمْحه ، وأُعَلِّرَ من عَرْفه بنفْحه ، فأقول :

حظه من العلوم والممارف

إنه ضارب قداح العلوم وتجيلها ، وغُرَّة أيامنا البَهيمة وتحجيلها ، لو أدركه قَيْس لما قضى للحلم و ترا ولا شَفْها ، ولو عاصره ابن العاصي لما ادَّعي ضُرَّا ولا نفعا ؟ حَلَبَ الدَّهِمَ أَشْطُرَه ، وتلا حروفه وأَسْطُرَه ؛ وخدم الرِّياسات ، وعَلِم طُرُق السِّياسات ؛ ونفَق وكَسَد ، ووقف وتوسَّد . وهو اليوم شيخ المعارف و إمامها ، السِّياسات ؛ ونفَق وكَسَد ، ووقف وتوسَّد . وهو اليوم شيخ المعارف و إمامها ، ومن في يديه مقودها وزمامها ، لديه تُنشَد ضوال الأعماب ، وتوجد شوارد اللهات والإعماب ، إلى مَقْطَع دَمِث ، ومَنْزع في النفاسة غير مُنتكث ؛ وندًى خَرَق به العوائد ، وأورق عودُه في يد الرائد ؛ وعَفاف كَن ، حتى عن الطَّيف ، وحَكَمى المُحْر مِين بالخَيْف ؛ ولقد نزلتُ منه بالتَّق الطاهم ، ولقيت منه ما لقى عوف بن محلًا من ابن طاهم (٢)؛ ورأيتُ نارَ مكارمه تَتَأَلق ، و بت كأنما على النار عوف بن محلًا من ابن طاهم (٣)؛ ورأيتُ نارَ مكارمه تَتَأَلق ، و بت كأنما على النار الندى والمُحلَّق ؛ وله تحقق بالعلوم الحديثة والقديمه ، وتصرف في طرقها المستقيمه ؛ ما خرج بمعرفتها عن مِضار شرع ، ولا نَـكَبُ عن أصل للسنة ولا فرع . وتواليغه ما خرج بمعرفتها عن مِضار شرع ، ولا نَـكَبُ عن أصل للسنة ولا فرع . وتواليغه ما خرج بمعرفتها عن مِضار شرع ، ولا نَـكَبُ عن أصل للسنة ولا فرع . وتواليغه

 <sup>(</sup>۲) خالد بن صغون بن عبدالله بن الأحتم المنقرى التميمى البصرى كان لسنا بينا خطيبا ،
 عاش إلى قيام دولة بني العباس . ( انظر العارف ) .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى منزلة عوف بن محلم الشيبانى عند عبد الله بن طاهم بن الحسين والى خراسان للمأمون ، وكان من المختصين به ، المقربين إليه .

فى الشروحات وغيرها صُنوف ، وهى اليوم فى آذان الأيام شُنُوف . فمنها «المقتبس ، فى شرح موطأ مالك بن أنس » . و «الاقتضاب ، فى شرح أدب السكتّاب» . وكتاب «التنبيه على السبب الموجب لاختلاف العلماء ، فى اعتقاداتهم وآرائهم ، وسائر أغراضهم وأنحائهم » ، وغير ذلك مما يشتمل عليه هذا الموضوع ويخفيه ، ويُوقف على تفسيره فيه .

وقد أثبَتُ من محاسنه التي تدور جرْيالا ، ويصير الحبر بقصتها نيالا<sup>(١)</sup> ، ما ُينْشِي و يُشكِر ، و يَحمده الوَشميُّ المُبْكِر .

فَن ذلك أَنه حضر مع القادر بالله بن ذى النون بمجلس الناعورة بطُلَيْطلة ، فى المُنية المتناهية البهاء والإشراق ، المُباهية لزوراء العراق ؛ التى يَنْفَح شذاها العَطر ، ويكاد من الغضارة يُمْطر ، والقادر بالله رحمه الله قد التحف الوَقار وارتداه ، وحكم الله قد التحف الوَقار ورتداه ، وحكم الله عند منال الأمل ؛ والمجلس يشرق كالشمس فى الحمل ، ومَنْ حَواه يبتهج كالنفس عند منال الأمل ؛ والزهم عَبق ، وعلى ماء النهر مصطبيخ ومُنتبق ؛ والدُولاب يئن كناقة إثر حُوار ، أوكشكاى من حر الأوار ؛ والجو قد عنبرته أنواؤه ، والروض قد بللته أنداؤه ؛ والاسد قد فغرت

أفواهَها، وَعَجَّت أمواهَها؛ فقال — رحمه الله — يصف الحال:

يا منظرًا إن رمقتُ بَهْجَتَه أذكرَنى حسنَ جَنَّ قِ الخُلدِ

تر به مسسك وجَوُّ عَنْبرة وغسبهُ نَدَّ وطَشُّ ما وَرْد
والماء كاللازورد قد نَظَمَتُ فيه اللآلي فواغنُ الأسسد
كانمسا جائل الحَباب به يلعَبُ في حافَتَيسه بالنرد

مَّادر زَهُوَ الكَمَابِ بالعقْـــد

تراه يُزْهَى إذا يَحِـل به ال

[091]

وصــفه مجلس القادر بن ذى النون

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

تَخَالُهُ إِن بدا به قمرا تَمَّا بدا في مَطالع السهدِ
كَأْنُمَا أَلْبِسَتْ حصدائقه ما حاز من شِيمة ومن مجد
كأنما ألبِستْ حاجادها فروضها بوابل من يمينده رَغْد
لا زال في عن مُضاعفة ميَمَّم الرِّفد وارِيَ الزَّنْد

وله يصف فر سا

وله يصف فرسا ، وهو مما أبدع فى التمثيل له والتشبيه ، ونَبَّه خاطرَه فيه أحسن تنبيه ، وخلع عليه شِياتِ لاحق والوَجيه ؛ وعمّه بالمحاسن وتوج ، ونسبه إلى الخَطَّار وأَعْوَج (١) :

قَيْدُ العيون وغاية المتمثَّــل وأُقبَّ من آل الوّجيه ولاحق فْتِي تُرَقَّ العينُ فيه تُسَمَّل مَلَكَ النواظرَ والقلوبَ بحسنه وسَمَاوَةِ خِصْبِ وأرض مُمْحِل ذو مَنْخِر رَحْبِ وزَوْر ضـيِّق وصَفَت ثلاث منه المتأمّل قَصُرت له تِشع وطالت أربع يرنو— بلاقبَـل — بعين الأقبل وتراه أحيانا لعزة نفسيسه وبدا الصباح بوجهه المتهلل وكأنما سال الظلام بمثنـــه من سرعة أو فوق ظهر الشَّهأَل وكأن راكبه على ظهر الصَّــبا وله يصف فرسا للظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون رحمه الله : له الليــلُ لَوْنُ والصباح حُجولُ وأدهم من آل الوَجيه ولاحق فلولا التهابُ الخَصْر ظلّ يسيل تَحَيَّرُ مَاءُ الحَسنِ فُوقُ أُدِيمُهُ

كأن هلال الفطر لاح بوجهه

كأن الرياح الماصفاتِ تُقِـلّه

إذا ابتَلَّ منه تَحْزِم وتَلَيــل

وله فی وصف

الراح

ولاب*ن عم*ـــار في مشـــله [097]

إذا الظافر الميمون في متنه علا بدا الزهو في العطفين منه يجول فين رام تشبيها له قال مُوجِزًا وإن كان وصف الحسن منه يطول هو الفَلَك الدوّار في صَهواته لبدر الدياجي مَطلع وأفول وما أبدع قوله في وصف الراح ، والحض على النبذ للهموم والاطراح ، عماطاة كئوسها ، وموالاة تأنيسها ؛ ومعاقرة دِنانها ، واهتصار ثمار الفُتُوَّة وأفنانها ؛ والإعراض عن الأيام وأنكادها ، والجرى في مَيْدان الصَّبُوة إلى أبعد آمادها :

سَلِّ الهُمُومَ إِذَا نَبَا زَمَنُ بَمُدَامَةً صَـَ فَرَاءَ كَالذَّهَبِ مُرْجَتْ فَمَنْ دُرَ عَلَى ذَهِبِ طَافِ وَمِن حَبَبَ عَلَى لَهَبَ مَوْجَتْ فَمَنْ دُرً عَلَى ذَهِبِ طَافِ وَمِن حَبَبَ عَلَى لَهُبَ وَكَأَنَّ سَاقِيهَا يَثِير شَـذًا مِسْكُ لدى الأقوام مُنْتَهَب وللله هو! فقد نَدَب إلى المندوب، وذهب إلى مداواة القلوب، من النَّدوب، و إبرائها من الآلام، و إهدائها كل تحية وسلام؛ و إبهاجها بآصال و بُكر، وعلاجها من هموم وفكر ؛ في زمن حَلَى عاطله ، وجُلِّى في أحسن الصُّور باطله، ونَهَقَت مُحالاته ، وطَبَّقت أرضَه وسماه استحالاته ؛ فلبيبه كاسد، وذيبه مستاسد؛ وأحفاشهُ (۱) تَنَمَّر ، و بَعَانه قد استنسر ؛ فلا استراحة إلا في مُعاطاة حيّا ، ومؤاخاة وسم الحُيَّا .

وقد كان ابن عَمَّار ذهب مذهبه ، وفضَّضه بالإبداع وذهَّبه ، حين دخل سَرَ قُسُطه ؛ ورأى غَباوة أهلها ، وتكاثف جهلها ؛ وشاهد منهم من لايعلم معنى ولا فصلا ، وواصل من لايعرف قطعًا ولا وصلا ؛ فأقبل على راحه يتعاطاها ،

<sup>(</sup>١) أحفاش الأرض: ضبابها وقنافذها . والذي في الأصول : «أخفائه» ، ولعلها محرفة عما أثنتناه .

وعكف عليها ما تعدّاها ولا تخطاها؛ حتى بلغه أنهم نَقَموا معاقرتَه للتُقار، وجالت ألسنتُهم في تو بيخه مجال ذي الفِقار، فقال:

نَقَمْتُمْ عَلَى الراحَ أَدْمِنُ شُرْبَهَا وَقَلَتُمَ فَتَى راحِ وَلَيْسَ فَتَى مَجِدِ وَمِن أَعْلَى الراحَ وَلَمْ أَنْكُد [٦٩٣] ومن ذا الذي قاد الجياد إلى الوغَى سيواي ومن أعطى الكثيرَ ولم يُكُد [٦٩٣] فديتكُمُ جُهْدِي فأبعدتكُمْ جُهْدي

وللمترجم فى وصف مجلس أنس

ودُعى ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطرب، وقرع السرورُ نبعَه بالغَرَب؛ ولاحت نجوم أكواسه، وفاح نسيم رَنْده وآسه؛ وأبدت صدورُ أباريقه أسرارها، وضمت عليه الحجالس (۱) أزرارها؛ والراح يديرها أهيف وأوطف، والأماني تُجْنَى وتُقطَف، فقال:

يارُبُّ ليل قد هتكتُ حجابه بمدامة وقادة كالكوكب يسمَّى بها أُجوى الجفون كأبَّهَا من خَدِّهِ ورُضاب فيه الأشنب بدران: بدر قد أمنت غروبه يَسْمى ببددر جَامِح المغرب فإذا نعمت برشف بدر غارِب فانْعَمْ برشفة طالع لم يَغْرُب حتى ترى زُهْر النجوم كأنها حول المَجَرَّة رَبربُ في مَشْرَب والليل مُنْحَفِرُ يطيرُ غرابُه والصبح يطردُه بباز أشهب والليل

وله يمدح بعض الأعيان

وقال يمدح بعض الأعيان ، وهي قصيدة اشتمات على المحاسن اشتمال الليل ، وانفردت بالمحاسن انفراد سُهيَيْل ؛ ودَرَّت فيها أخلافُ الإبداع ، وزُرَّت عليها جيوبُ الانقطاع ، وأفصح فيها لسانُ الإحسان ، وسَحَّ عليها عَنانُ الأفتنان ؛ فِاءت بالإغراب محفوفه ، ولاحت كالخريدة المزفوفه .

<sup>(</sup>١) لعلها: « المحاسن » .

وسمفت السيّي الاعتقاد ، الفهم والانتقاد ، الكافر المُلْحِد ، المنافر لمن يعظّم الله ويُوسِّحَد ؛ الذي ما نَطَق مُتَشَرِّعا ، ولا رُمِق مُتَورِّعا ؛ ولا أقر بباريه ، ولا قرَّ عن جريه في مَيدان الغيّ وتباريه ؛ يَدَّعِي مدحها ، ويقول : إنّه إليه بعث نَفْحَها ؛ و إنه الذي افتض عُذرتها ، وقطف زَهرتها . وحاشا لقائلها أن يَمدح بها المذموم ، ويَنْضَح بكوثرها نَفْحَ سَمُوم ؛ أو يُشَرِّف بها وضيعا ، ويُر شِع ثديها مَنْ غدا للؤم رَضيعا ، وهي :

[٩٩٤] أما إنه لولا الدُّموع الهــــوامعُ

لما بات منى ما تُجنُّ الأضالعُ وهاجت ليَ الشوقَ الديارُ البلاقع تلظَّى الحشا وارفضَّ مِنَّى المدامِعِ أم المُزْن في جَفَنيّ بالودْق هامع وفى الخدِّ من ماء الشــئون مَرابع هو البَدْرُ أو بدرُ الدُّحِي منــه طالع وإنْ لاح يومًا فالجيوب مَطالِع بخدَّيه من فَتُك الجُفون وَقائع بسهم نَحَدَا من مُهجتى وهو وادع إلى قلبه من قَسُوة الهَجْر شافع فحاكَت لَمَّى الأحْباب منه الطُّبائع ســـجاياه أيامُ الشّرور الرّواجع

وكَمْ هَنَكَتْ سَتْرَ الْهُوى أُعَيِّنِ الْمَهَا خليليَّ مالي كلما لاح بارق هَلِ الْأَفْقِ فِي جِنبِيِّ بِالبرقِ لامِـعْ وَفِي القَلبِ من نار الشُّجون مَصايفٌ وما هاجَ هذا الشوقَ إلا مُمَهِّفُهُفُّ إذا غاب يومًا فالقُــلوب مَغاربُ^ يُضرِّجُ خَـدَّيه الحياه كأنما رَمَانِيَ عن قوس الَمَحَاجِرِ لَحْظُهُ وما زلت ُ من ألحاظه مُتَوَقِّيًا (١) يَرَقُّ فُتُورِ اللَّحظِ منه كَأَنَّهُ ۗ كَمَا رَقَّ بِالْآدابِ مَأْنِيعُ محمد رَخِيمُ حواشى الطّرف خُلُون كأنما

<sup>(</sup>١) في الأصول: متوقعاً ؛ ولعله محرف عمـا أثبتناه .

تُنافِسها زُهْرُ النجومِ الطُّوالعُ أبا بكر أستوفيتَ زُهْرَ محاسن أينير فتَعْشى البارقاتُ اللوامع قدحتُ زنادًا من ذَ كائك لم يَزَلُ فَيَصْدُقَ ظُنُّ أَو يُكذُّبَ طَامِع وَمَا ذَاكَ عَن نَيْـلِ لديك رجـوته ولا أنا ممن يَرتضي الشـعرَ خُطُّةً یجاذبنی فیك الموی وینازع ولـكنّ قلبًا بين جنبيّ قد غدا تَبَدَّت لها فوق اللسان طلائع طُوًى لك من تَحْض الوداد كَمَائِنًا لك السَّبْقُ فيــه والوَرَى لك تابع أَأْزَعُمَ (١) في نظم البديع ولم يَزَلُ وأيُّ بديع لي ومنك البدائع وأيُّ مقال لي وقولُك سائرْ وقال يتغزَّل ، وتصرَّف فيه تصرف غَيْلانِ مَيٌّ ، ووصف كلَّ حَوَّاءَ وحى ، وذكر العِشق ، وارتاد الإبداع ، حتى عدا به مِصره ، فأجاد معانيَه ،

وله يتغزل

فبات على جَمْدِر الأسى متقلّبا عواصف ربح الشَّوق حتى تصبّبا وأَبدين من سِرِّ الهدوى ما تغيّبا تذكّرت كروقاً بالعَقِيق وزَيْنَبا وأَطْمِع بالثاوين (٢) قلبًا مُعَدذًبا به وبوصد ل الحَبْل أن يَتَقَضّبا أَبَى الوَجْدُ إلا أن تَجُودَ فَتُغْرباً (٢) تَأُوّبَهُ مِن هَمِّهِ مِا تَأُوّبَا مَرَتْ مُزْنَ عَينيه عَداةً نَحْمُلُوا دُموغُ هَكُنَ السِّتْرعن مُضمر الجَوَى خَليل لِي كلى لاحَ بارقُ خَليل بالنائين نَوْمًا مُشرَّدًا وَمَنْ لَى برَدِّ الْحِل إِذْ جَدَّت النَّوَى أَفِى كلِّ حِين أَمْتَرى غَرْب مُقَلَةٍ

وأشاد ميانيه:

<sup>(</sup>١) يقال زعم يزعم زعامة ( من باب شرف) : بمعنى ساد ورأس .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : « بالتامين » ولعلها محرفة عما أثبتناه ، أو عن كلة عمناها .

<sup>(</sup>٣) يقال : أغرب الساقى : إذا أكثر الغرب ، أى الملء ، وأغرب الحوض والإناء : ملاهما .

بینه وبین **أن**الحسن راشد

وقد دعاه إلى

مجلس أنس

تذكَّرْتُ مَنْ عَنَّى الفؤادَ وعَـذَبا إذا عنَّ لي ظَفَّيْ بوجْرَةَ شــادنْ وَتَثْنَى عِنانِي الصِّبا نَفَحَةُ المِّبا وأرْتاح للأرْواح من نحو أرضها لأمرع خدى بالدُّموع وأعشبا ولولا التهابُ الشُّوق بين جوانحي إلى مَصْرَعي طوعًاوقد كنتُ مُصْعَبا(١) ألا قاتلَ الله الهَوى كيف قادَني وماكنتُ أُخْشى أن أبيتَ مُعذَّبا بَعَذْب رُضاب مَنْ حَمَى الثْغَرَ أَشْنَبَا وخَــدِّ أَلاَق دُونَ شَمَّ رياضــهِ مرن اللحظ هنديًّا وللصُّدغ عَقربا يُجدُّ نَشاطا (٢٠) في ذُري الأفق أهدبا حَسبْت الظلامَ آبُنُوسا مُذَهَّبا إذا مايدا في الجو أُحمرَ ساطعًا تَردَّيْن وَشْيَ العَبْقريُّ المَخَلَّبا(٣) كأنَّ الرِّياضَ الحُوَّ غبَّ سمائه خـــدودٌ زهاها الحسنُ أن تَتنقبا كأن الشُّقيقَ الغضَّ والفجرُ ساطع فلا بُدَّ يومًا أن يَبينا ويَذْهبا تَمَتَّعُ برَيْعَانَ الشَّبابِ وظـلَّه

فَمَا العيشُ إِلاَّ أَن تَرَوح و تَغْتدى عُجِبًا بَرَاه سُـــــَقْمُه أَو مُحَبَّبا \*\*

\*\*

وكتب إلى الكاتب أبى الحسن راشد يستدعيه إلى مجلس قد لاحت شموسُ مُدامه ، وارتاحت نفوس نِدامه ، وتأوّدت تأودَ الغُصون قدودُ خُدَّامه :

عندى مشكود (أمن الخَمْر عَبِقْ فيك مُنَى مُصْطَبِح ومُغْتَبِقْ يحكى شذًا المسك إذا المسك فُتِقْ كأنه من خُلْقِكَ الحُلُو خُلَقْ

(۱) المصعب من الإبل: الفحل الذي لا ينقاد. (۲) هذه الكلمة غير ظاهرة في الأصول. وهي في ص أقرب إلى ما أثبتناه. (۳) المخلب (كمعظم): الكثير الوشي. (٤) في الأصول: « مسكود » ، ولا معني له. ونظنه محرفاً عما أثبتناه. والمشكود: الممنوح.

( A -- - 4 - is ale Il de )

كأنما كئوسُه نحت الغسَقُ في راحـة الساقى نجوم تأتلِق تخالمُ وهي تَلَظَّى كَالْحَرَقْ أحشاء صَبٍّ مُلِئت من الحُرَقَ ترى لَدى الَمَوْجِ إِذَا اللَّهُ الْمَدْفَقُ فيها حَبَابًا لاح كالدر النَّسَقُ وأنت أنسى والْفَدَّى بالحَدَق فاطلُع طُلُوع القَمر التِّم التَّم اتَّسَقَ في يومنا هــذا إذا الظُّهر نَطَقُ ياراشدًا إذا دُجَى الغَيِّ عَسَقْ وماجدًا قد حاز في السَّبْق السَّبَق للهِ مَعْنَى طابقَ أسمًا لكَ حَقَّ تُوَافقًا فيك إذا الاسْمُ اتفَقْ

فراجعه راشد:

[•٩٦]

لَبَّيْكَ من داع إلى العيش الغَدَقُ فَى سَجْسَج من ظِلِّهِ غَضِّ الوَرَقُ نُديرُ صَفْو الراح صِرْفا قد عَتَقَ وشِبْهَا لونًا وطما وعَبَقُ وكان يُجْلَى في مُلاء مِنْ فَلَقُ تَعَسُده في حُسنه بيض السَّرَقُ تَعَسُده في حُسنه بيض السَّرَقُ

ثم كساه الشُّهُد ثوبا من شَفَقْ بل مِنْ إِياةِ الشَّمس من غير رَنَقُ (١) كأنه من خَـدٍّ مَن أهوى استرق فجاء يَشْفِي من جَوَّى ومن خُرَقْ أحلى من الأمن أتى بعد الفَرَقُ رضيته مصطبحا ومعتبق على رياض أُدَب ذات أنتَقْ أَجْنَيْنَ مَا أَهُوَى وَأَذَهُبُنَ الْقَلَقُ عند فتى ندب عبيرى الخُلق مؤتزر بالمكر مات مُنْتَطِقُ إن قال قدسُدْتُ الورَى قيل صدَق

\* # 4

وقال يصف تَجْلس أنس وتصرّف فى وصف سُقاته ، و إقبال الصُّبح لميقاته ، وله يصف مجلس أنس وتصرّف فى وصف سُقاته ، و إقبال الصُّبح لميقاته ، أنس ومَدح الراح بأحسن أسمائها ، وطلوع الفجر هازما لدُجي لياتهم وظَلْمائها ، و إيقاظ أصحابه من نومهم ، وتر غيبه لهم فى اصطباح يَومهم :

صاح ِ نَبَّهُ كُلُّ صاح ِ يَمُعْطَبِحْ فَضْلَةَ الزِّقِ الذي كَانِ اغْتَبَقْ قَهُوةً تَحْكِى الذي فَي أَضلي من جَوى الحُب ومن لَفْح الحُرَقُ بيدَى ْ ساق تَرَى في طَوْقه بدرَ تِمْ قد تجلَّى في غَسَقْ بيدَى ْ ساق تَرَى في طَوْقه بدرَ تِمْ قد تجلَّى في غَسَقْ

<sup>(</sup>۱) في ط ، من : « زقق » وفي م : « زنق » . ولعلها محرفة عما أثبتناه . والرنق : الكدر .

خِلتُهَا إذ غربَتْ في ثغره شمسُها أبقت (١) بخديه شفَق أُ أُفرِغ الماء عليها فحكت ذائب الإبريز أو ذَوبَ وَرِق وَ إنّ مسك الليه قد أعقبه مِنْ سَنَى الإصباح كافور عَبِق في فكأن الفجر عين فُجِّرت وكأن الليه ل زَنجي غَرِق وكأن الليه وكأن الأبها فأفترق وكأن الله وكأن الأبجم الزُّهْ مَهًا راعه السِّر حان صُبْحا فافترق وكأن الأبجم الزُّهْ مَهًا راعه السِّر حان صُبْحا فافترق

وله في الزهد

وقال فی الزهد ، وهو غرض قد أكثرَ القول فیه ، والضراعةَ لباریه ؛ وراشَ أنواعه و بَرَى ، وحَلَب فُنُونه ومَرَى ؛ وذلك ممایدل علی وَرعه ، وصفاء منهله فی التقی ومشرَعه ؛ فكثیرا ما یُعْلِن به و یُسِرَّ ، ویَطلُع علی لسانه مُتمًّا ولا یَسْتَسَرُ :

وإنى لَساع في رضاك وجاهدُ إِلَهِيَ إِنَّى شَاكَرُ لَكُ حَامَدُ [ • 4 v ] على المائد التوَّاب بالعفو عائد وإِنَّكَ مهما زَلَّتِ النَّمَلُ بالفتى وحلما (٢) فأنت اللَّذَّني المتباعد تباعدت تَجُدًا وادَّنيتَ تَعَطُّفًا إذا وَهِمَتْني الْمُضلات الشدائد ومالى على شيء سواك مُعَوَّلُ وقد أوضح البرهانُ أنك واحـــد أُغـيرَكُ أَدعو لي إِلٰهًا وخالقًا على ذاك برهانُ ولا لاح شاهد وقيدُمًا دعا قومٌ سواك فلم يَقُم وللنَّيِّرات السبع داع ٍ وساجد وبالفَلَكِ الدَّوار قد ضلَّ مَعْشر ۗ وَكُلُّهُمْ عَن مَنْهِجِ الْحَقِّ حَايِّد وللمقل عُبَّاد وللنفس شِيعة ونهج الهُدَى من كان نحوك قاصد (٢) وكيف يَضِلُ القصدَ ذُو العلمِ والنَّهُى

<sup>(</sup>١) في م: «ألدت».

 <sup>(</sup>۲) كـذا في قلائد العقيان . وفي الأصول : « علما » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول وقلائد العقيان.

وله یمدح الظافر ابن ذی النون

وَهَلُ فِي الَّتِي طَاعُوا لَهَا وَتُعَبَّدُوا لأمرك عاص أو لحقَّك جاحدُ إذاصح فكر أو رأى الرشدراشد وهل يوجد الَمْعُلُول من غير عــلة وُجودَكُ أَمْ لَمْ تَبَدُّ منك الشواهد وهل غبت عن شيء فيُنكِر مُنْكر من الصُّنع تُنْبِي أَنه لك عابد وفى كل مَعْبُودٍ سُواكُ دَلاَئُلُ وكلُ وُجودٍ عن وُجودك كأنن فواجدُ أصناف الوَرَى لك واجد لأصبحت الأشياء وهى بَوائد سَرَتْ منك فيها وَحْدَة لومَنَعْتُها يَراها الفَتَى فى نَفْسه ويُشَاهد وكمالكَ فيخَلق الوَرى من دلائل تُخاصمهم إن أنكروا وتُعانِد كفي مُكْذِبا للجاحديك نفوسُهم

\* \* \*

وقال يمدح الظافر عبد الرحمن بن عُبَيْد الله بن ذى النَّون ، وهو مدح طابق الممدوح ، ووصف شاكله كالروض والغام السَّفُوح ؛ فنظم الدُّرَّ بأبهى جِيد ، وقلّد الفخر أعلى مجيد ؛ ووضع العلق فى يدَى مُمَيِّزه ، وأَجْرى الجواد فى ميدان مُجَوِّزه ؛ لم يحمله إلى غير موضع نفاق ، ولاشام به تخيلةً ذات إخفاق ؛ فإنه كان أندى مِن العيث ، وأمضى من الليث ؛ وأذكى من الحُسام ، وأبهى من البدر ليلة التَّمَام ؛ حتى خاض هَو لا لم يَسْر فيه إلى صُبح ، وسَلك شِعْبا لم يَنْشَ (١) منه بريح ؛ فصافح المنايا ، وطَلع له غير مَعهود الثنايا ؛ والشعر قولُه :

[٥٩٨] لعلكمُ بعد التّجنُّب والهَجْرِ تُديلونَ من بُعْدٍ وتَشْفُون من ضُرِّ الزمان وَيَستشرى فإن الذي غادرتمُ بين أَضْلعى يزيد على مرَّ الزمان وَيستشرى ولم تُنْدِكم عَنِّى النَّوى غيرَ أنكم رحَلتم من الجَفْن القريح إلى الفِكر ومِنْ عَجبٍ أَنِّى أُسائلُ عنكمُ ومنزلكمْ بين الجوانح والصَّدْر

<sup>﴿ (</sup>١) يقال: نشى منه ريحاً ، أى شمها . والباء هنا : زائدة .

تُعيد الليالي السابقاتِ كَمَا أَدْرى علما بما يؤْثِرْنَ من شِيمَ الغَدْرِ وإن كنت مأنوسَ الجوانح بالذكر وترنوكا أغضى الشريفُ من السُّكُر (٢) ذواتُ الثنايا الغُرِّ والأوجه الزُّهْر كألحاظ أجفان مُلِئَن من السِّحْر لأشنبَ معسول اللَّمي طيِّب النَّشر أَغنَّ يقيم العُــذْرَ في الخَلْع للعُذْر فلو شاء من لِين ٍ تَخَيُّمُ في الخصر بنغمتها مَيْتا للبَّي من القــــبر يطيب الهوى يوما لمن دان بالسِّتْر وقرَّب نحـرًا مِنْ مَشُوق إلى نَحْر وما شئت ُ من نَجُوكى أَلْنَّ من الخُمر وقد أَفْعَمَتْ عُرْضِ البَّسِيطة بالعِطْرِ فذكرَّ نِي دَارِينَ أَو بتُّ بالشِّحْر بصيرةُ إيمان سرت في عَمَى كَفْر لها ذنبُ السِّرْحانِ مِنْ وَضَح ِ الفجر كسا ورق الإصباح ذَوْبا<sup>(١)</sup> من التبر فِحَلَّى ظلام النَّفْع في الجُحْفل المَجْر

وأشتعطف الأيام فيكم لعلّها وأَطْمَعُ منها في الوصال ولم أزَل ويُوحِشُني حُسْنُ الزَّمان لنَأْيِكُم ولم أنسَ إذْ صَدَّت كما صدَّ شادن غَريرُ من الرِّ بْعِيِّ (١) أوجس من ذُعْر تميس كما ماس القضيب على النَّقا وما زلت ُ صَبِّها بالغواني تَصيدني وعندى أحشاء مُلِثْن صَبابةً ولوعــةُ وجد ما تُفيقُ وظأَةٌ وكم فى كِناس السمهرية من رَشًا وأهيف كيثنيه النسيم إذا جَرَى وساحرةِ الألفاظ لو أنها دَعَتْ حسَرت قناع السِّتر فيها ولم يكن ولله ليــل باللَّوى أبعــدَ الجَوَى فما شئتُ من شكوكي أرق من الهوى سَرَتْ لم تمنَّ الطِّيبَ عُجْبًا بحُسْنها فقلت : عُبيــد اللهِ أو نجلُه سَرَى كأنَّنْ ضياء الصُّبح في الليل إذ سَرَى كَأَنَّ مَهًا فِي الْأَفْقِ رِيعَتْ وقد بدا كأنَّ سَنَى الشـــمس المنيرة إذ بدا و إلَّا فُوَجْــه الظافر المَاكِ انجلي

<sup>(</sup>١) الربعى: الحديث الميلاد. (٢) فى م: « الشكر » · (٣) فى م: « ثوبا » .

عجبت لأيام تداعت خطوبُهـا ولم تدر أنى في حِمي الظافر الرِّضا [٩٩٩] حلَاتُ جَنابا منــــه مَدَّ ظلاَلَه جنابُ بڪت فيه غمائمُ جوده وَكُمْ نِلْتُ مُذْ أَصْبَحْتُ أَلْثُمُ كُفَّةً لَدَى ملِكِ ما لاح ضوه جبينــه ومُتَّقِدِ الآراء لو جال في الوَّغي ولولا اضطرام البأس فيه غَدَا القَنَا أرَى عابد الرحمن رحمةً من قَسَتْ وكعبة كمال كثيرا حجيجُها له من حجاه بالسماحـــة آمره فتَى لم يشـــمِّر قطُّ إلا عَنَا له ولم يَعتركُ بُخُلْ بميـــدان عَدْلِهِ أبا عام لا زلت للمجد عامرًا وَقَمَتَ المِدا عَنَّى بِرَأْفُة مَاجِدِ وأوسعت نُعْمَى ضقْتُ ذَرْعًا بحملها ولمَّا ارتقت ° بى فى سمائك هِمَّــتى فَحَيَّيْتُ شَمْسِ اللَّكُ فِي فَلَكَ المُلل أيرجو ضلالا أَنْ يُناويك حاسدٌ وأَرْسَى عبيدُ الله ءَيْتَكَ فَى العُــُلاَ

لِتَثْلِمَ مَن غَرْبِي وتقدحَ في وَفْرِي أَرُدُّ العِــدى عنى بصَمْصَامَتَىْ عَمْرو عليٌّ وأعطاني أمانًا من الدهر فأضحكُنَ روضَ الحجدِ عن زَهَر الشكر بیمناه من یُمُن ویُسراه من یُسْر بجنح الدُّجَى إلاكَنَى مَطْلَعَ البَدْر بخاطره أغنَى عن البيض والسُّمر براحتِـــه يهتزُّ بالوَرَق الْخُضر عليه الليالي ، أَمْنَ مَنْ ربيعَ بالفَقْر لها حرم في في مشاعر للشِّمر للسُّمِّر ومن حِلمه ناهِ عن اللغو والهُـُجْر عِداه وساقُ الحرب مُستَبلةُ الأَزْر وجَــدواه إلا فاز جَدُواه بالنَّصر فإنك وُسْطَى العِقد في عُنُق الفَخْر وغَمْر نوال سَرَّ إذ ساء ذا الغَمْرُ(١) فإِن خَفَّفَت عُمري لقد أثقلت ظهري غــدا أُخمَصى فوق النَّمائُم والنَّسر و شِمْتُ سحابَ الجودِ في بارق البشر وقد حُزتَ خصلَ السَّبْق وهو على الإثر وطَنَّبَهُ بين السِّماكين والغَفْر (٢)

<sup>(</sup>١) الغمر (بفتح العين وكسرها): الحقد . (٢) الغفر: من منازل القمر .

كأنك موسى تفتفي أثر الخضر وجاء بأمر من بدائعه أمرى وبله ما حازوا وما حُزْتَ من ذركر وقت بحق الله في السر والجهر بعظين من سعد جزيل ومن أجر بإقبال نعمى واتصال من العمر بنشر ثناء عنك أذكى من العطر ألاقي بها الرحن في موقف الحشر

كجوانح طُويَتْ على فِكر

أحيا أبو عيسى من الذِّكر

شَيِّمُ عِذَابٌ منه أو شكرى

قِدْمًا بعُرفِ ليس بالنَّكْر

كالطَّير إذ جَنَّت إلى وَكر

ولِقيتُ فيه الفَضْلَ الشُّكْر

وأصبحت كالمأمون تقفو سبيله وما علت صبرًا حين قلّدك العُلا وما علت صبرًا حين قلّدك العُلا فلله ولله ما شادوا وشدْت من العُلا نظمت شتيت المُلك بالعدْل والتّقى وجاءك صوم م إثر فطر قضيته وأدْبر سُقُم عنك بشّر جسمه وأدْبر سُقُم عنك بشّر جسمه سيملأ شكرى كل قطر تحسله وتبقى لكم بين الضّاوع محبة "

\* \* \*

وكتب إلى ذي الوزارتين أبي عيسي بن لُبُون:

قَمْ نَصْطَبِيحٍ مِن قَهُوةً بِكُرِ حَتَى ثُرَى صَرْعَى مِن السَّكُرِ أَنْفُ تِناسَاهَا الوَرَى حَــُقَى لَمْ تَجْرِ فِي بَالِ وَلا ذِكْر

فترىً الدِّنانَ وما حوتْ منها نَفَحَتْ فقُلتُ المسكُ أو ما قدْ

نَفَحَتُ فقلتُ المسكُ او ما قد لا شَيءَ يحكي طِيبِها إلّا

ما زلت أخْـُبُرُ من محاسنه وأحِنَّ نحو لقـِــائه طَرَبًا

فَالْآنَ شَاهَدَتُ الذي يُحْكَى

وكان أبو عيسى ممن رأس وما شَفَ ، ووَكَف جودُه وما كَفَ ؛ وأعاد سوق البدائع نافقه ، ورفع للآمال راية من الندى خافقه ؛ وأوردهم منها جودَه مَعِينا ، وزف لهم من مَبَرّاته أبكارا وعُونا ؛ فِلما بلغه قوله هذا وسمعه ، استنبله وله يمدح اب*ن* لبون

 $[\cdots]$ 

تعریف للفتح بابن لبون ومدح ابن السید له واستبدعه ؛ وأحضره إلى مجلس نام عنه الدَّهر وعَفَل ، وقام لفَرْط أنسه واحتفل () ؛ قد بانت صُروفُه ، ودنت فى الزائرين قُطوفُه ؛ وقال هلمَّ بنا إلى الاجتماع بمُـذهبك ، والاستمتاع بما شئته ببراعة أدَبك ؛ فأقاموا يُعْمِلون كأسَهم ، ويصِلُون إيناسهم ؛ وباتوا ليلهم ما طرقهم نَوْم ، ولا عَدَاهم عن طيب اللذات سَوْم .

ودخل سَرَقُسُطة أيام المستعين [بالله] وهي جَنَّة الدنيا ، وفِتنة المَحْيا ؛ ومُنتهي الوصف ، وموقف السرور والقَصْف ؛ مَلِك نَمِير البشاشة ، كثير الهشاشة ؛ ومُلْك بَهِجُ الفِناء ، أرجُ الأرجاء ؛ يَروق المجتلي ، ويفوق النجم المعتلي ؛ وحَضرة مُنسابة الماء ، مُنجابة السماء ؛ يبسِمُ زهر ُها ، ويَنْساب نهر ُها ؛ وتتفتَّح خائلها ، وتتضوع صَباها وشمائلها ؛ والحوادث لا تمترضها ، والكوارث لا تَفْتَرِ فُها (٢) ؛ وناز لها من عُرس إلى مَو سِم ، وآملها متصل بالأماني ومُتَسم ؛ فنزل منها في مثل وناز لها من عُرس إلى مَو سِم ، وآملها متصل بالأماني ومُتَسم ؛ فنزل منها في مثل المخور ثنق والسَّدير ، وتصرف فيها بين روضة وغدير ؛ فلم يَخِف على المستعين اختلاله (٢٠) ، ولم تَخْف لديه خِلاله ؛ فذكره مُعْلِما به ومُعَرِّفا ، وأحضره مُنوِّها له ومُشَرِّفا ؛ وقد كان فر من ابن رَزين ، فرار السرور من نفس الحزين ؛ وخَلَص من اعتقاله ، خلوص السيف مِنْ صِقاله ؛ فقال يمدحه :

مُهُمُ سلَبُونِي مسنَ صَبرى إذْ بانُوا بأَقَدارِ أطواق مطالعها بانُ لِينِ غادرونِي باللّوى إنَّ مهجتي مسايرة أظُعانَهم حيثاً كانوا سَقَى عهدَهم بالخَيْف عَهْدَ غمامُم ينازعها مُزْنَ من الدمع هَتَّان. أأحبابَنا هل ذلك العهدُ راجع وهلْ لِيَ عنكم آخِرَ الدهم سُلُوان

<sup>(</sup>١) في م: « ورفل » .

<sup>(</sup>٢) تقترضها : تنال منها . ( عن تاج العروس ) .

<sup>(</sup>٣) اختلاله : أي سوء حاله .

فؤاد إلى لُقْياً كُمُ الدهرَ حَنَّانُ وحَفَّت (١) بنامن مُعضِل الخطب ألوان هواجسُ ظنِّ خُنَّ والظنُّ خَوَّان نواظرنا دهما ، ولم يَهُم هَتَّان إذا وطن أقصاك آوتك أوطان أُنوفُ وحازته من الماء أَجْفان فلا ماؤها ضُدًّا ولا النبت سَعْدَان وشـادَ له البيتَ الرفيع سليمان له النصرُ حِزْبُ والمقادير أعوان ثَنَى نَحُونًا مِنْهَا الْأَعِنْـةَ شَنْاَنَ لحُقَّ لنا برُ عليـــه و إحسان فيوجَبَ للمُكدى جفان وحرمان و إن قَصَّرت عن شَأُونا فيه أعيان فَيْرِ مجالُ للمقال وميدان إذا ما قضى حَيْفٌ عَلَى ۗ وعُدُوان يَفيض بعينيه الحيا وهو حَرَّان لها مقلةٌ من آل هُودٍ وإنسان صحيفةُ إقبال لها البشرُ عنوان و بحر وقُدُسُ ذو الهضاب وتُهلان

ولی مقلة عَــُبرَی و بین جوانحی تَكَرَّتُ الدنيا لنا بعد بُعْدِكُمَ أُناخت بنا فى أرض شَنْتِ مَرَ يَهِ وشمنا بروقا للمواعيـــد أتعبَتْ ولا زاد إلا ما انتشته من الصَّـبا رَحلنا سَــوام الحمد عنها لغيرها إلى مَلِكِ حاباه بالمجد يوسُفُ إلى مستعين بالإله مؤيَّد جَفَتْنَا بلا جُرْمِ كَأَن مودةً ولو لم تُفَيِّدُ منا سِوَى الشعر وحدَه فكيف ولمنجعل بها الشعر مكسبا ولا نحن ممن يرتضي الشعر خُطَّةً ومن أوهمتــه غيرَ ذاك ظنونُهُ خلیلی من یُعْدی علی زمن له وهل رِيءَ مِن قبلي غريقُ مدامع وهل طَرَفت عين ملجدٍ ولم تكن فوجه ابن هود كلا أعرض الورى فتَى المجْد في بُرْ دَيْه بدرٌ وضيغمٌ

[4.4]

<sup>(</sup>۱) فی ان خلـکان : « وحلت »

غُيوثٌ ولكنَّ الخواطر نيرانُ من النفرَ الشُّمِّ الذين أكفَّهم هِزَبْر بيمناه من السحر ثعبان ليوث شرىمازال منهم لدى الوغى ومؤتمَن بالله لُقيـــاه إيمان وهل فوق ما قد شاد مقتدر لهم وإلا فإنّ الفخر زُور وبهتان ألا ليس فخر في الوَرَى غيرُ فخرهم به وطن يوما وعَضْمَتُهُ أَزمان فيا مستعينا مُستعانًا لمن نَبا يباهِي بها جيدُ المعالى ويزدان كسوتكَ من نظمي قلائدَ مَفْخَر تجاور درٌ في النِّظام ومَرْجان و إن قَصَّرْت عما لبسْتَ فر بّما مَمَانِ حَكَت غُنْجِ الحِسانِ كَأَنْنَى بهنَّ حبيبٌ أو بَطَلَّيَوْس بَغْدان بأرضى أجنتك الثَّنَا منه أغصان إذا غرَّستْ كفاكَ غرسَ مَكارم إ

\* \* \*

وكان عند وصوله إلى ابن رَزين قد رفعه أرفع محل ، وأنزله منزلة أهل العَمْد والحل ؛ وأطلعه في سمائه ، وأقطعه ما شاء من نفائه ، وأورده أصفي مناهل مائه ، وأحضره مع خواص نُدَمَائه ؛ وكانت دولته مَوْقف البيان ، ومَقْذِف (۱) الأعيان ؛ ومُحَصَّب جمار الآمال ، وأعذب موارد الأجمال ؛ لولا سَطَواته الباطشه ، ونَكباته البارية لسمهام الرُّز الرائشه ؛ فقلما سَلِم منها مُفاد الأموال ، ولا أحمد عُقْباه معه صاحب ولا وال ؛ فأحمد هو أوَّل أمره معه ، واستحسن مَذهبه في جانبه ومَنْزَعه ؛ ولم يَدُر أنَّ بعد ذلك الشهد شرب عَلْقَم ، وأن السَّم محت لسان ذلك الأرقم ؛ فقال رجمه الله يمدحه :

عسى عَطفة مِمَّنْ جفاني يُعيدُها فتُقْضَى لُباناتي ويدنو بعيدُها فقد تُعْتِب الأَيام بعدد عِتابها ويُمُحَى بوصل الغانيات صدودها

ولابن السيد يمدح ابن رزين

<sup>(</sup>۱) في ط: « ومقدف » . وفي م : « ومعدن » . وفي ص : « ومقدب » . ولعل السكلمة محرفة عما أثبتناه .

لها إنَّ كُفران الأيادي جحودُها [٦٠٣] وكم للصَّبا عندى يدُ لستُ جاحدا كواكبها حَلَىُ المها وخــدودها عليَّ برُمَّانِ النحور نهودها بوَجْرَةً أغتال المها وأصيدها أسلنَّهُ ألحاظِ قَناها قُدُودها عذاب وَلَبَّات يَرُوق فَريدها و إلاَّ فِينْ تلكِ الثغور غُقُودها عقيلةً خِسدْرِ زِينَ بالدُّر جِيدها سِنانَ انسكابِ والكئوس جُنودها من السكر صرْعَى أنعستها حُدودها(١) بها مُصْطَلُو نار يُشَبُّ وَقُودها أتى اللؤاؤ المكنونُ وهو وَليدها هُذيلا من الشمس استقامت سُعودها ليحمي سماء المجد ممن يكيدها بشُهُبِ القَمَا حتى استشاط مَريدها وأيد له كالقَطْر جَمِرٌ عَــديدها فَإِنَّ عُلاهُ ليس يَبْلِي جديدها فإن قَنا عَبد الليك عودها فما إن له من رُتبــة يستزيدها

لياليَ أَسْرِي في ليالِي غـداثرِ وأُهْصِر أغصان القدود فتَنْثَنى فَلِلَّهِ لِيلْ بِتُّ فِيكِ مِنْ أَنَّى أبيخ ثُغُورًا كالثغور ودُونها تَشَابِهِ منها ماحوته مَباسمُ فإنْ تكُ من تلك العقود ثغورُها وحمراء حَــالاَّها المِزاجُ فخِلتُها بدت في دلاص من حَباب وأشْرَعَتْ فِمَا بَرَحَتْ حَتَّى كَأَنَّ شُروبَهَا ترى شَرْبَهَا جُنْحَ الظلامِ كأنهمْ إِذَا أَنْكُمُ حُوا مِنْ فِضَّةُ المَاءُ تِبْرُهَا كما أنكحوا البدر استقامت سُعودُه فجاءا بعبد المَلْكِ للمُلْك كوكبا رمى جنَّ لَاعداء لما سَمَوا لها حَلَفْتُ بِعَلْيا عَابِدِ اللَّكِ ذي اللَّهَا لئَن كَانَ قَدَ أُبِلَتْ هُذَيلًا يَدُ الرَّدَى وإنْ رَفعتْ كَفَّاهُ قُبُةَ مَفْخَر فتَّى أُحْرَزَ العَلْيا ، وحاز مَدَى النَّدَى

<sup>(</sup>١) حدودها: جم حد، وهو سورة الشراب.

وله ترثی أما عبداللك بن

عبد العزيز

إلى أرض آمالي فأورق عودُها سَرَى بارقُ من بشره غَيرُ خُلّب سُعودُ النجوم الزاهرات صَمِيدُها وبَوَّأْنِي من مجـــده في مكانةٍ وقدُمًا رَجًا طَوْلَ الموالي عبيدها فيأيها المولى الذى أنا عبدُه بدائع\_\_\_ مازال منك يُفيدها أَصِخْ نِحُو حُرِّ الشَّعر مِن عبد أُنعُم تُحلِّى سجاياكَ الحسانَ قصيدها قوافٍ تروقُ السامعين كأنما بها اعترفت ساداتها ومَسودها حَبَثُكَ الْعُلاحَقًّا بِمَثْنَى رياسةِ مناخ خُطوب لاينكادَى وليدها ولولاكَ أضحت أرضُ شَنْتِ مَرَيَّةٍ إِذَا أُعِينَ الْأُملاكُ طَالَ هِودُها وما زلتَ يَقْظانَ الجُمُون لرعْبِها [٦٠٤] تَكُنُّ الأذَى عن أهلها وتَحوطها وتُبُدى الأيادى فيهم وتعيدها

وقال يَر ثي الوزير الأجلُّ ، أبا عبد الملك بن عبد العزيز ، و بنو عبد العزيز بهذا الشُّرْق ، هم كانوا بدورَ غياهبه ، وصدور مراتبه ، وبحور مواهبه ؛ نُظِمَتْ فِيهِمُ المدائح ، وعظمت منهم المنائح ؛ ونفقت عندهم ْ أقدار الأعلام ، وتدفقت لديهم بحار الكلام ؛ وخَدَمتهم الدنيا وبنوها ، وأُمِنَتْهُمُ الأيام ولم يأمنوها ؛ فَرَّقَتْ تُجُوعَهِم ، وأَخْلَتْ رُبُوعهم ، و َنَثَرَتْ سلْكهم ، ومزَّقَتْ مُلكهم ؛ وهدَّت مُشَيَّد بنائهم، واحْتَلَّتْ الحوادث في فِنائهم ؛ وَبَقِيَأْ بو عبد الَلكِ هذا آخِرَهم ، فأحيا مفاخِرهم ؛ وكان بدرَ هذا الأفق وشمسَه ، ورُوح هذا القُطْر وَ نَفْسَه ؛ أبدَى لذلك السَّنَى لَمْعَا، وأعاد من تلك العُلا حَمْعًا ؛ إلى أن دَبَّ إليه الحام، واسْتَسَرَّ (١) بدرُه بعد التَّمَام ؛ والقصيدة :

ودمعِي أبتْ إلاّ انسكابا غِزارُهُ فؤادِی قریح قد جفاه اصطباره

<sup>(</sup>١) في م ، س: « واستتر » .

يُسَرُّ الفَتَى بالعيش وهو مُبيدُه ويَغْترُ بالدنيا وما هي داره إذا صحَّ فيها فكرُه واعتباره فأفْصحُ شيء ليسلُه ونهاره سيغنيك عن جهر المقال يسرارُه أبيحت مغانيـه وأقوَتْ دِياره تَناوُشُ أطراف القَنا واشتجاره وقد كان دهْرًا لايُباح دِماره وأمسى قُصيا وهو دان عزاره فلم يبق إلا فعـله وأُدَّ كاره إذا رَقَأَتْ عيني استهلتْ شئونها لمَأْتَم حزن قد أرَنَّ صُواره كترجيع شُول حينَ حَنَّتْ عِشاره عَدُولٌ و يُرْجَى فِي الْمُحُولِ أَنهماره وروضًا من الآداب تُجْنَى ثِمَاره أَثَارَ أُسِّى تُذُ كَى على القلب ناره ولا نَوْمَ إلاَّ قد تجافى غِراْره ونظم من العَلْياءِ حان انْتِثاره ُ وجَـدُ بجَدُ المَـكُرُ مات عِثاره لمين وأنّ الروضَ يَبْقي اخضراره وبدْرَ عُلاً راعَ الأنامَ انكداره عميدُ الندى والمجدِ فيــه قراره ولا بَدْرَ تِمْ فِي الترابِ مَغارِه من المجــد مَغْناه وهُدَّ مَناره

[\*\*\*]

وفى عِبَرَ الأيام للمرء واعظ فلا تحسِبَن يا غافلُ الدَّهْرَ صامِتًا أصخ لمناجاة الزمان فإنهُ أدار على الماضِين كأسًا فكأُهُمْ ولم يَحمهم من أن يُسَقُّوا بكا سهم وغالت أبا عبــدِ المليك صروفُه فأصبح تمجفواً وقدكان واصلا ولم أنسَ إذْ أوْدَى الحِمَام بنفسه تُجاوبُ هذِي تلكَ عند بكائها كأن لم يكن كالمُزْن يَرَ هُبُصَعْمَه ودوحةً عِزٍّ يُسْتَظَلُّ بظلها أَمَا وعُلَى مَرْوان إنَّ مُصابَه فلا شُرْبَ إِلاَّ قَدْ تَكَدَّرَ صَفُوهُ فأَىُّ حَيًّا للفضل أَجْلَى غمامُه خُوك الجِدُمن مَرْ وان والهدَّطُو ْدُه وماخِلت أنَّ الصُّبح يُشرق بعدَهُ فياطَودَ عِزْ زَلْزَل الأرضَ هــدُّهُ هنيئًا للحْدِ ضَمَّ شِلُوكُ أَنْ غَدَا ولم أَرَ دُرًا قَطُّ أصدافه الثَّرَى عَزاءً بني عبد العزيز وإن خلا

وله فی وصف طول اللیل

وله فی وصف مجلس الظافر ففيكم لهذا الصَّدْع آس وجابر وإن كان صعبا أَسُوهُ وانجباره للكُم شرَفُ أَرْسَى قواعد بيتِه أبو بكر السارِى إليكُم نجاره أجلُ وزير عَطَّر الأرض ذكر وأخجل زُهْرَ النَّيِّراتِ فخاره فلو كان للعلياء جِيد ومِعْصَم لأصبح منكم عِقْدُه وسواره

\* \* 1

ومما يُستغرَبُ له ويستبْدَع ، ويشاد بذكره ويسمَع ، ويُعدُّ مما ابتَسكَر مناه داختَ يَ ؟ قراه في دهيف طول اللها عامه ، كاندَ دنه ماعظُ الديه .

معناه واختَرَعَ ؛ قوله فى وصف طول الليل عليه ، كَابَدَ منه ما عظُمَ لديه . تُركى ليلُنا شابتُ نواصيه كَبْرَةً كَا شِبْتُ أَمْ فى الجو رَوْضُ بَهار

كَأَنَّ الليالِي السبعَ في الأَفْقُ مُجِّمَّتُ ولا فَصْلَ فيما بينها لنهارِ

\* \* \*

وحضر عند الظافر عبد الرحمن بن عُبيد الله بن ذى النون ، رحمه الله ، مجلسا رَفَعَتْ فيه الْمَنَى لواءَها ، وخلعت عليه الشمس أضواءَها ، وزَفّت إليه المَسَرَّات

أبكارها ، وفارقت إليه الطير أوكارها ؛ فقال يصفه :

وَمَعْلَسَ جَمِّ الْمُلاهِی أَزَهَرَا أَلَدٌ فَی الْأَجِفَانَ مِن طَعْمِ الْسَكَرَی أَلَهُ وَلا تَرَی لَمْ عَینِی مشـــلَه ولا تَرَی أَنفسَ فَی نفس وأَبْهی مَنظَرا إِذَا تَرَدَّی وشــیه اللَصَوَّرا إذا تَرَدَّی وشــیه اللَصَوَّرا من حَوك عنبقرا ونشج قُرْقُوبِ(۱) ونشج تُسْتَرًا (۲)

 <sup>(</sup>١) قرقوب (بالضم ثم السكون وقاف أخرى ، وبعد الواو الساكنة باء موحدة) : بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز ، وكانت من أعمال كسكر (عن معجم البلدان).
 (٢) تستر (بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء) : مدينة بخوزستان .

[7.7]

خِلْتُ الربيعَ الطِّلْقِ فيــهِ نَوَّرا كأنما الإبريق حين قرقرا قَدْ أُمَّ لَثْمُ الكاسِ حــــين فَغَرَا وَحْشَيَّةُ لَا طُلَّتُ تِناغِي جُوْذَرا كأنما مَجَّ عقيقا أحــــرا أَوْفَتَّ منْ رَبَّاه مِسْكَا أَذْفَرا أوعابدُ الرحمن يوما ذُكرا الظافر اللُّكُ الَّذي مَنْ ظَفرا بقربه نال العَـــلاء الأكبرا لو أنّ كسرى راءه (۱) أوْ قيصرا هَلَّل إكبارًا له وكَبَّرا تُبدّى سماء الملك منــــه قرا إذا حجابُ المجْد عنه سَفَرا يأيها المُنْضِى المطايا بالشرى تبنى غَمامَ المكرُ مات المُعطِرا

وقال رحمه الله :

يَغْلُو لسانى فيكُمُ وما أَفَكُ

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، ص . وراءه : رآه . وفي م : « زاره » .

وله في الغزل

فَاهْزُزْ بِهِ عَضْبًا إِذَا هُزَّ فَتَكُ (١) قَائُهُ قَائِهُ وَالْغِمِدُ الْحَنَكُ

\* \* \*

وقال يتغزل أيام جَرى في ميدان الصّبا مُتهافينا ، وأبدَى له الجَوى نَفَسًا خافتا ؛ وهو من أبدع أنواع الاستعطاف ، وأحسن من النّو و عند القطاف ؛ خَضَع فيه لحجو به وذَلٌ ، وهان له وابْتَذَل ؛ ورَضِي بما سامه من العذاب ، وبذل نفسه في رَشْفة من ثناياه العذاب ؛ وتشكّى من جَو وه وحيْفه ، وبكَى حتّى مِن اجتناب طيفه ؛ واستدعى رضاه ، وخلع ثوب التناسك ونضاه ؛ ونحا في استلطافه أرق مَنْحَى ، وتصام عن قول من عذل ولحى ؛ وهذا غرض مَن كواه الغرام ، وسبيل من رام من الوصال ما رام ؛ فما مع الهوى عِن ولا صبر ، وما هو إلا ذُلُ أو قبر .

أبا عام أنتَ الحبيبُ إلى قلبى وإن كنتُ دَهرا مِنْ عَتَابِكُ فَى حَرْبِ الْمَدُونِ مَتَابِكُ فَى حَرْبِ الْمَدُونِ حَتَى بِالسَّلَامِ مِعِ الرَّبُ الْمَدَى الْمَرَى وَتَبْخُلُ حَتَى بِالسَّلَامِ مِعِ الرَّبُ كُلِ كَانَى أَخُو ذَنِ يَجَازَى بذنبِ مِا كان لى غيرَ المودة مِنْ ذنب فيا ساخِطا هل مِن رجوع إلى الرِّضا ويانازِجًا هـل من سبيل إلى القرب فيا ساخِطا هل مِن رجوع إلى الرِّضا

فيا ساخطا هل مِن رجوع إلى الرِّضا ويانازِحًا هـل من سبيل إلى القرب ويانازِحًا هـل من سبيل إلى القرب وياجَنَّهَ الفِر دوسِ هَلْ يقطع (٢) العِدا بجر يالِكِ المُحتومِ أو مائكِ العَـذْب (٦٠٧] ويابائِنا بان العزاء ببَيْنه فأصبحتُ مسلوبَ العزيمة والقلب

أَذِقْنَى بِالْمُنْبَى جَنَى النحلِ مُنْعِمًا فَإِنكَ قد جرعتنى الصابَ بالعَتْب وَكَنتُ أَرى الْمِجْران أعظمَ حادثٍ فقد صار عند البين من أَصْغر الخطب

(٩ - ج٣ - أزهار الرياض)

 <sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي ص: « إذا هز بتك » . وفي م: « إذا أهوى فتك » .
 (٢) كذا في الأصول .

أتتركني رَهْنا بأيدى حوادث غدوتُ لها نَهْبًا وماكنتُ بالنَّهْب سأجعل عيــدا يوم عَوْدِك يَغْتَدِي أقيم لواءَ الوَصْل في حُــــلَّة الصِّبا لك القلب ما فيه لغيرك مَنزل

مُعَيَّاكُ فيه قِبلةَ الهائم العَّبِّ بِهِ وأُضَحِّى بالصَّبابة والكَرْب مَنَحُتُكُه فانزله بالسَّمْل والرُّحْب

وقال شاكيا مثلَ هذه الشُّكُوك ، مخبرا بما يلقاه من البُّلوَى :

خليليَّ هـل تُقضَى لُبانةُ هائِم أم الوَجْد والتبريحُ ضَرْبةُ لَأَزِمِ فَإِنِّى عِمَا أَلْقَى مِنِ الْوَجْدِ مُغْرَمُ ۚ كَسَالَ وَقَلْمِي بَائِحٌ مِثْلُ كَاتِمٍ ولى عَبَرات يَسْتَهَلُ غَمَامُهَا بِخَدِّى إذا لاحت بروقُ المباسِم كَنَّى حَزَنَا أَنِّي أَذُوبُ صَبَابَةً وأَشَكُو الَّذِي أَنْقَى إلى غير ِ راحم وأَرتع من خدَّيه في جَنَّـة المُنَى ويَصْلَى فؤادي مِن هواهُ مجاحِم تَقَضَّى الصِّبَا واللهوُ إلا حُشاشَةً تجـــــدُّدُ لي عهد الصِّبَا المتقادم كَأْنِيَ لَمْ أَقَطَعَ بَصُبِحِ وَقَهْوَةٍ زَمَانِي وَلَمْ أَنْغُمْ بَأَحُورَ نَاعِمٍ له تحت أستار الدُّحِي وهو لانمي · يُدير هِلالا طالعا في غمائم فهل أنت يوما من جفائك عاصِمي الترضَى فقد أصبحتَ أجورَ حاكم أتظلمني وُدِّي ومازال فيكُمُ ۚ قَرِيعُ عُلِّي يُرْجَى لرد المظالمِ وقد كان فَصَّ الفَخْر في خِنْصَر العُلَا أبوك، ووُسْطَى فوق جِيد المكارم

ولابتُّ في ليل الغَواية لاثما إذا ما أدارَ الكأس وَهْنًا حسِبتهُ أبا حسَنٍ إنى بوُدِّك مُعْصِم (١) جعلتُك في نفسي وقلبي مُعَــكُّمَّا

<sup>(</sup>۱) معصم: ممسك .

بدورَدُجَّى من كل أشوس (١) حازم طونيل نجاد السيف ماضِي العزائم قدَحتَ بها نارَ الأسي في حيازِمي أُحَمِّلها مَرْضَى الرياح النَّواسم توهَّمْتُه مسكا سرى فى خياشمى ضُيحًى بخواف للهَوَى وقوادم لَلَبَّـُتُكُ من تحت الصَّعيد رَمانُمي وماسَجَعتْ في الأيكِ وُرْق الحائم

[4.1]

(٢٠ وقال أيضا جاريا على عادته من التشبيب ، وسالكا جادَّته من الخضوع للحبيب، إلا أنه اعتذر من الهوى في المشيب، وأنكر أخلاق الشُّبَّان على الشيب:

خَليليٌّ ما للربح أنحى نسيمُها أيذكِّرني ما قد مضى ونَسيتُ صَبَوْت بأحــداق المها وسُعِيت جَرى، على قتل الحِبِّ مُقِيت<sup>(٢)</sup> فأحيا ويقشو قلبُه فأموت كالا ووافى سـمدّهُ وشُقيت سَباه لَمِّي كَالشُّهد منك وَليت(١) فَإِنِّى بِحَرِّ الوجــد منك صَليتُ

أَبْعَد نَذيرِ الشَّيبِ إِذْ حَلَّ عارضي ولى سَكَنْ أَغْرَى بِي َ الْحَزِنَ حُسنُه تلاحظني العينان منـــه برحمة فياقَمَرًا أغرى بي النَّقْصَ واكتسى وليتِ فَرَقًى إذ وليتِ لهائمٍ

وجُودِی ببر°د الوصل یاجنهَ الْمُنَی

وكم ضمَّ ظهر ُ الأرض منكم و بطنَّها

وأبلج فضفاض القميص خلاحل

وما أُذْهلتني عن ودادك غَيْبةٌ ۗ

وكم ليَ فيها نحوكُم مِنْ تحيَّة

إذا مرَّ ذكر منكَ يوما على فمي

دعانى إليكالشوقُ فاهتاج طائري

ولو أنني في مُلْحَدِي ودَعَوتبي

سأصْفيك تَحْضَ الوُردُ ماهبَت الصَّبا

<sup>(</sup>١) أشوس: متكبر، وهو من الشوس: النظر بمؤخر العين تكبرا.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: «المحبيب» ساقط فى م.

<sup>(</sup>٣) المقيت : الحافظ للشيء . يريد أنه قادر على قتل من يحبه وإحيائه .

<sup>(</sup>٤) الليت: صفح العنق.

وكتب إليه الكاتب أبو الحسن راشدُ بن عُرَيْب يستدعيه إلى معاطاة

قَهُوْءَ ، وساعات سَلوة :

لابن عريب يستدعيه إلى

ردہ علی ابن عریب

معاطاة قهوة

عريب

طَرِ بَتَ فَأَطَرُ بِتَ الْخَلِيلَ إِلَى الَّذِي وَكُمْ أَسْكُرَتْنَا مِنْكُ مِن غَيْرِ قَهُوْةٍ فَنْلُهُ أَيَامُ بِمَرِ بِكَ أَسْـَعَدَتْ فَسَاعَاتِيَ الطَّهِ لِي لَدِيكَ قَصِيرةَ

طربت له فالنفس نحوك جانحة شمائل تغنينا عن المسك فائحه غواد علينا بالسرور ورائحه وصفقة كنى في التجارة رابحه

شَّفَى فَـكيف بوعدٍ غير مكذوب

فأربت على الصَّهباء لَوْنا ورائحه

لباتت بها في ظُلمة الليل بأمحه

وأخلاقُه 'تَغْـنِي عن المسك فأمحه

\* \* \*

**وله فی و**صف کرتماب جاءه من محبوب

كتب إليه بعض

إخوانه متمثلا

وقال يصف كتابا ورد عليه من محبوب كان هجره، ووعده فيه باللقاء و بَشَّره بَرِ نفسى فداه كتاب حاز كلَّ مُنَّى جاء الرسولُ به من عند محبوب مُبشَّرًا أنَّ ذاك السُّخط عاد رضًا و بُدِّلَتْ مِنه مِنْ بُعْدٍ بتقريب

مُبشِّرًا أَنْ ذَاكَ السُّخط عاد رِضًا وَبُدِّلَتْ مِنه مِنْ بُعْدٍ بتقريب حَسِبتُـه نَاظرًا نحوى بناظرِه ومُهْديًا لَى ما فى فِيه من طيب

ظَائِتُ أَطُويهِ مِن وجْد وأَنشُرُهُ وكَاد يُبليب تقبيلي وتقليبي كَا أَطُويهِ مِن وجْد وأَنشُرُهُ وكَاد يُبليب تقبيلي وتقليبي كَمَ قبلة لِي فَي عُنوانه عَذُبت وبَرَّدَتْ بالتلظِّي حَرَّ تعذيب كَا نه دين جَلَّي الحزنَ عن خَلَدِي « قميصُ بوسف في أجفانِ يَعْقوب »

لوكان ما فيه من مَوْعُوده كَذْبًا

\* \* \*

وكتب إليه بعض إخوانه متمثلا بقول القائل :

وِدادكُمُ كَالْوَردِ ليس بدائم ولا خير فيمن لا يدُوم له عَهْدُ

[٦٠٩]

رده عليــه

وودِّى لَـكُمْ كَالْآسِ حُسْنَا وَ بَهَ عِبَةَ فراجعه بهذا الشعر:

لَعَمْرِي لَقَدَ شَرَّافْتَ وُدِّي بَثَلْمِهِ صَدَقْتَ: وِدادُ الوَرْدِ رَطْبًاوِيا بِسًا ووُدُّكُ مثلُ الآس ليس بنافع أَلَمَ ثَرَ أَنَّ الوَرْدَ يَكُرُمُ إِن ذَوَى أَفَضَّلَتَ عَبِدَ السوء جَهِلا على الذي

وماء إذا عَصْر الأزاهر أَدْبَرا ولا نافح إلا إذا كان أخضرا ويُطرح في الميضاة آسْ تغيّرا غدا في الأزاهـير الأمير المؤمّرا

له خُضْرَةٌ تبقَى إذا ذَهَبَ الوَرْدُ

وصَبَرْتَ لِي فضلاعليك (١) ومَفْخَرَا

\* \* \*

وكتب إلى الكاتب أبى عبد الله بن أبى الخِصال ، يراجعه عن شعر خاطمَه به :

وله فی الرد علی ابن أبی الخصال

حِلًى من علاه بها قد حَبانى ما لم تُمَلَّد نحورُ الغوانى مُعَارًا وأَضِحتُ لديه المعانى فليس يُباريه في السَّبْق ثانى تُ أَهْديتَهَا أَم تغورُ الحِسان على أَفْق بسماء البَيران لَكُ أُم الأَعْيُن الحُورُ جاءت رَوَانى يُسَلِّقُهُ من غير بنتِ الدِّنان ويَشَدُوه مِن وعده بالأغانى ويَشَدُوه مِن وعده بالأغانى غدا من فؤادى بأعلى مكان

[11.]

<sup>(</sup>١) كذا في ط، ص. وفي م: « عليه » .

خطوبُ فقد أحسنت بالتَّـداني ومَهُمَّا أُساءت بطول البعـادِ إليَّ وأنت اعتذار الزمان

ومن شعره الذي يُزْري بزَهم الرِّياض ، وغُنْج الأُعْيُن الِراض ، قوله : أَيا مُمْرضًا جسمى بأَجفانِه المَرْضَى سَلَبْتَ الرَّرى عني فهَبْ منه لِي البَعْضا سميرَ نجوم الليــل ما يَطْعَمُ الفُمُّضَا لِيَهُ نَبِكَ غُوْضُ الدين عمَّنْ تركته وأَرضى بخَدِّى أَن يَكُونَ لَكُمْ أَرْضَا أَتَسْـخَطُ من ذُلِّى لهزِّكَ في الهوى سَعيدٌ ومن يَسْطيع رَدًّا لما 'يُقْضى قضى اللهُ أن أشقى وغيرى بوصْلِكم

ومما أغربَ به وأبدع ، قطعة تَنْفَكُ منها سِتَّ قِطع ، وهي :

نَفْسَى الفِداء لَجُؤْذَر خُلُو اللَّمَي مُســـتحسَن بصُـــدوده أضناني لو عَلَّني بَبَرُودِهِ أُحيــــاني فى فِيه سِمْطَا جوهر يُرْوي الظَّمَا

ثم زاد في غرابة هذا المنزَع ، بأن صنع قطعة تَنْفَكُّ منها تسع قطع ، وهي : فوفَى لنــا بعِدَاتِهِ وقضى الوَطَرْ طيفُ سَرَى من خاطرِ القلبِ الذُّو ِي وشَــهَى الضنى بهِباته ومضى حَــذِرْ بَذُّ الـكَرَى عن ناظِر الصَّبِّ الجوِى

وقال يصف تينا أسود مَكَتَّبا:

ضُمِّخْنَ مِسكا شِيبَ بالكافور أُهْلًا بِتِينِ كَالنَّهُودِ حَوَالِكٍ شهدٌ يُشَابُ بسـمسم مقشــور وَكَأَنَّ مَا زُرَّتْ عَلَيْهُ جِيوبُهَا

(۱) فی ط: «منی ».

وله فی وصف تين

ومما يستجاد له

قطعة له تنفك منها ست قطع

قطعة أخرى تنفك متها تسع قطع

وله فی وصف

حمكام

وله في الغزل

ولهفيمدح القادر

وكَأَنَّمَا لَبِسَتْ لُجَيْنًا نُخْـرَقًا فيه بقايا من بياض سُطور

\* \* ;

وقال يصف حمَّاما :

أَرَى الحَمَّامِ مَوْعظه وذِ كُرَى لكل فتَى أريبِ ذى ذكاءِ يُذكِّرُ نا عذاب ذوى المعاصى وأحيال نعيمَ الأتقياء شَـقًا هَجْرٍ يَشُوبُ نعيم وَصْل وحَرُّ النارِ في برد الهواء إذا ما أرضُه التهبت بنار تبادر سَمْكُه هَطْلا بماء

> كَصَدْرِ الصَّبِّ جاش بمــا يلاقى كأنَّ له حبيبا بانَ عنـــه

[111]

تبادر سَمْهُ هطلا بماء فلجَّ الطَّرْفُ منه بالبكاء فبانَ وخانَه حُسْن العَـراء

\* \* \*

ومن شعره الْمُطرب ، وتَغَزُّله المعجب ، قوله :

أيا قراً في وَجْنتيك نعيمُ وبين ضُلوعي من هواه جحيمُ الله منكَ رَوْعا وقَسُوةً وصَرْما وسُقما إنَّ ذا لعظيم

\* \* \*

ومن مدیحه الذی أبدع فیه وأغرب ، وذهب فیه أحسن مَذْهب ، قوله یمدح القادر ، رحمة الله علیه :

ضَمَانٌ على عينيكَ أنّى هأممُ تَصَدُّعُ قلبى حول وصلك حأممُ فؤادك قاس ليس لى فيه رَحْمة ويوهم منك اللحظُ أنك راحِم ظلمتَ ولم ترهَب مَغَبَّة ما جَنَتْ جفونٌ لها في العاشقين مَلاحم

فحصرك مظاومٌ وردُّفك ظالمُ كما ضنيَتْ فيك الجسومُ النواعم فكلُّ له باللَّفظ مُدْم وكالِم ودِعْصُ النَّقا ما حاز منه المَعاكِم تَجَلُّه قِطْعُ من الليل فاحم بمبسمه المعسول والثغر خاتم بتقصيرهم إن لامهم فيك لأمم وحكمتُه إن قال بالعلم عالم بما رَحَمَت فيك الظنون الرواجم فقالوا ابن مُشعّدي في النوال وحاتم وذلك ما لا تَدَّعيه الضراغم حِمَّى وهو المخدوم والدهر خادم إذا صال في الهيجاء والنقعُ قاتم إذا انْتُضِيَتْ للحرب منه العَزائم إدا انهملت من راحتيه المكارم إذا شامه يوما من الناس شأئم تُرَى ولإسماعيل فيــه مَياسم أساس وأطراف الرماح دعائم فؤادى دارين وشِــعْرى لَطائم

أُظنُّ عقابَ الله نالك في الهوكي ولحظكَ مُضْنَّى ما يُفيق من الضَّني وخدك بالألحاظ يَجْرَح دائبا يقولون غُصِنُ البانِ ما حازَ خَصْرُه وفى طوقه بدر الدُّجُنَّـةِ طالعُ وقالوا اللَّمَى المحمرُ فَصَّ عقيقهِ لك المثلُ الأعلى وفي الجهل عاذِرْ ۗ وما أنت إلا آيةُ اللهِ في الوَرَى لقد بَخَسُوك الحقَّ جهلا وأخطأتُ كَمَا بَحْسُوا يَحِيى بنَ ذَى النُّون حَقَّه وقالوا حكى الضِّرغامَ في الرَّو ع بأسُه وقالوا هو الدهرُ الذي ليس دونه وأُنَّى لِلَيْثِ الغابِ في الرَّوْع بأسُه ومن أين للسيف الحُسام مَضاؤه ومن أين المزن الكَنَهُوْرَ جُودُه لنا بارق من بشره ليس خُلُّبا عليه من المأمون يحيي مَشَابهُ ُهامان<sup>(۱)</sup> شادًا بيتَ مجدِله التُّقى أبا الحسَن استنشق ثنائي (٢) فإنما

[717]

<sup>(</sup>١) في م: « إمامان » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط ، س : ﴿ تَنَاءَ ﴾ .

في القلائد

ومُعْلِمها الإفضالُ والمجدد راقمُ به لم تزل تُمُوك الطُّلَى والجماجم به لم تزل تُمُوك الطُّلَى والجماجم حسامُ ومنه في يد الله قائم تُروضها من راحتيك الغائم الخائم على أفنها المهن حمائم اليك كما زُف الغواني الكرائم كما انشق عن زَهْرِ الرِّياض كمائم ولا أنا ذو إذك بما أنا زاعم وعمدنا فيك النجومُ النواجم

البست حلى الفضل حائكها التَّق وأورثك المامونُ صارمه الذى فصمِّم ولا تُحْجمْ فإنك صارمُ الله الله الله الله الله الله السرحة الفنّاء في المجد لم تَزَلُ رياضُ لنا سَجْع بمدحك وسُطها ودونك بِكْرًا من ثنائي زَفَقتُها كستك بَطَلْيُوسُ بها عَبْقَرِيَّةً وما أنت ذو فقر لما أنا واصف سجاياك تُمْ لِي الفَحْر والدهركانبُ فدُمْ عامرا المجد تعنو لك العِدا

قال أبو نصر: هذا ما سَمَح به خاطر لم تَخْطُر عليه سَـلُوة ، وذهن ناب لم تُوْهَف له نَبُورَة ، ووقت أضيق من المأزق المتداني ، ومَقْت للزمن شغلني عن كل شيء وعَدَاني ، أَتَجَرَّعُ به الصاب ، وأتدرَّع منه (۱) الأوصاب ، فما أتفرغ لإنشاء قول ، ولا أصحو من الانتشاء من هول ، و إلا فهحاسن هذا الرجل كانت أهلا أن يَمْتَد عِنانها ، و يُشـكَب عَنانها ، لـكن عاق عن ذلك الدهر الذي شَغَل ، وأوغلنا في شعاب الأنكاد حيث وَعَل .

انتهى التأليف البارع.

\* \* \*

ولا بدأن نذكر مالأبي نصر من القلائد في حق الرجل المذكور ، وأختصر يى ذكره هنا من النظم .

<sup>[</sup>٦١٣] ما جرى ذكره هنا من النظم.

<sup>(</sup>۱) في ص: «به».

قال في القلائد في حق الشيخ ابن السِّيد المذكور ما نصه :

الفقيه الأستاذ أبو محمد ، عبد الله بن محمد بن السّيد البَطَيْوُسي ، شيخ الممارف و إمامها ، ومن في يديه زمامها ، لديه تُنشَد ضَوَالُّ الأَعراب ، وتُوجَد شوارد لغات الإعراب (١) ، إلى مقطع دَمِث ، ومَنْزع في النفاسة غير مُنْتكِث ؛ وكان له في دَولة ابن رَزين مجال ممتد ، ومكان معتد ؛ ولما رأى الأحوال واختلاكها ؛ وتلك الشموس قد هَوَت ، ونجوم الأمال قد خَوت ، أضرب عن مثواه (٢) ، ونكب عن نَجُواه ، وأغترب (٣) بلوعة ابن رَزين وجواه ؛ ونصب نفسه لإقراء علوم النحو ، وقنع بتغييم جَوِّه (١) بعد الصحو ، وله تحقق بالعلوم الحديثة والقديمة ، وتصرف في طرقها القويمة ، ما خرج بمعرفتها عن مضار مشرع ، ولا نكب عن أصل للسُّنَّة ولا فرع ، وتواليفه في الشروحات وغيرها صنوف ، وهي اليوم في الآذان شُنُوف ؛ وقد أثبت له ما يريك شُفوفة (٥)، وتجد على (٢) النفس خفوفة (٧).

فمن [ذلك] قولُه فى طول الليل:

تُرى ليلُنَا .... البيتين . وقد سبقا .

ثم قال الفتح: وأخبرني أنه حضر مع المأمون بن ذي النون في مجلس الناعورة ، بالمُنية التي تطمح إليها المُنَى ، ومرآها هو المقترح والْمَتَمَنَّى ، والمأمون قد احتبى ،

<sup>(</sup>١) في قلائد العقيان المطبوع بمصر : « اللغات والإعراب » .

<sup>(</sup>٢) في القلائد: « سواه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الفلائد . وفي الأصول : « وأعرب » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م والقلائد. وفي ط، ص: « وجده » .

<sup>(</sup>٥) شفوفه : يريد فضله .

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ فِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) كنذا في الأصول. وفي القلائد: «حفوفه». ولم نوفق إلى تصويبه.

وله يراجع جوشن وأفاض الحُبَا ؛ والمجلسُ يروق كأن الشمس في أفقه ، والبدرُ [كالتاج] (١) في مَفْرِقه ؛ والنَّوْر عَبِق ، وعلى ماء النهر مصطَّبِح ومُغْتَبِق ؛ والتُّولاب يَئن كناقة إثْرَ الحُوَار ، أو كَشَكْلى من حَرِّ الأوار ؛ والجوُّ قد عنْبَرَتْه أنواؤه ، والمروضُ قد رشَّتْه أنداؤه (٢) ؛ والأُسدُ قد فغَرت أفواهها ، ومجت أمواهها ؛ فقال :

يا منظرًا إن نظرتُ بهجتَه . . . . الأبيات . وقد تقدمت .

ثم قال الفتح : ولَهُ وقْمَة يصف بها هذا التصنيف ، يعنى قلائد العقيان :

تأملت فسَح الله لسيِّدى ووليى فى أمد بقائه ، كتابه الذى شرع فى إنشائه ؛ فرأيت كتابا سيُنجِد ويَغُور ، ويبلغ حيث لا تبلغُ البدور ، وتَبيِنُ به الدُّرَى والمناسم ، وتغتدى له غُررُ فى أوجه ومَوَاسِم ؛ فقد أسجد الله الكلام لكلام لكلامك ، والمناسم ، وتغتدى له غُررُ فى أوجه ومَوَاسِم ؛ فقد أسجد الله الكلام لكلام لكلامك ، وأدب برُجومها ؛ وجعل النيِّرات طوق ع أقلامك ؛ فأنت تهدي بنجومها ، وتُر دي برُجومها ؛ فالنَّرة من نَثرك ، والشَّعْرَى من شِعْرك ؛ والبُلغاء لك مَعْترفون ، و بين يديك مُتَصرِّفون ؛ وليس يباريك مُبار ، ولا يجاريك إلى الغاية مُجَار ؛ إلاّ وقف حَسيرا ، وسَبَقَّتَ ودُعَى أخيرا ؛ وتقدمت لا عدمت شفوفا ، ولا برح مكانك بالآمال محفوفا ؛ بعزة الله .

\* \* \*

وله يراجع الأستاذَ أبا محمد بن جوشن عن شعر كتب به إليه ، وتضمّن غن لا في أول القصيدة ، فحذا حذوه :

حلفتُ بَثَفْر قد حَمَى رِيقَه العدنبا وسلّ عليه منْ لواحظه عَضْبَا وَفَرْحَة لُقُيا أَذَهبتْ تَرْحة النوى وعُتْبَى حبيب هاجر أعقَبتْ عَتبا

<sup>(</sup>١) زيادة عن القلائد.

<sup>(</sup>٢) في القلائد: « قد وشته أمطاره وأنواؤه » .

سرورًا كما هزت صَبا غُصُـنا رطبا لقد هزَّ عِطْفي بالقريض ابنُ جوشن حَليفَ بعاد نال من حِبِّـه قُرْبا كسانى ارتياح الراح حتى حَسِبْتُنى وقالوا كبير بعد كَبْرَته شَبًّا وأُطْرَبني حتى دعاني الوَرَى فتَى سروری ولم أسمع غِناءً ولا ضرُّبا كأن المثاني والمثالث هَيَجَتْ فيا 'مزمع التَّرْ'حال قلْ لابن جَوْشَن مَقَالَ مُحِبِّ لِم يَشِبْ جــدُّه لِعْبَا ليَ الشُّهِبِ عِقْدا راقني نظمُه عُجْبا أُرُرُدى ســـجاياه إلى وناظا الْمُهْدِ وأنَّ الدهرَ ينتظمُ الشَّهْبا وما خِلتُ إهداء الشمائل مُمكنا فهل نال عبدُ الله من سحر بابل نَصِيبًا فأَر بِي أَو حوى الدُّهْيَ والإِرْبَا(١) ونظمٌ بديعٌ قد غدوتُ له رَبًّا لِيَهِ نِكَ فَضَلُ حُزْتَ مِن خَصْلِهِ اللَّهَ يَ وهاك سلاما صادرًا عن مودةٍ عَمَرْتُ به (۲) منى الجوانح والقلْما

وله في الزهد

أَمْرَتَ إِلَهِي بِالْمَكَارِمِ كُلِّهِمَا وَلِمْ تَرْ ْضَهَا إِلَّا وَأَنْتَ لِمَا أَهْلُ

وله رحمه الله في الزهد من لزوم ما لا يلزم :

فقلتَ اصفحوا عمَّنْ أساء إليكمُ موعودوا بحلم منكمُ إن بدا جهل فهل لجهُول خاف صَعْبَ ذنوبه لديك أمانُ منك أو جانبُ سهل

[710]

وله رحمه الله يجيب شاعرا قُرُ طُبيًّا مدحه:

قل للَّذي غاص في بحر من الفِكَر بذهنه فَحَوَى ما شاء من دُرَرِ لللهُ عَذْراء زُفَّتْ منك رانحـةً تختالُ من حِبْرها المرقوم في حِبَر

<sup>(</sup>١) الدمى: النكر وجودة الرأى والأدب. والإرب: عمناه.

<sup>(</sup>٢) في س: « بها » .

بصيرتى وسَــوادُ القلبِ لا بصرى(١) صَداقُهُا الصِّدْقُ من وُدِّى ومَنزلُهَا راحٌ وسُكُر بلا راح ٍ ولا سَكُر كأنَّما خامرتني مرس بَشَاشتها لحُسْنَهَا هزَّةَ الْمَشْغُوفُ (٢) للذِّكُر هَزَّت بدائمها عِطْفيَّ من طرب يَصيدها شرَكُ الأوهام والفِكُر ما كنت أحسب أن النَّيرات عُدَت في ناجر غَضَّـةَ الأنوار والزَّهَر ولا توهَّمْت أيامَ الربيـع تُرَى ولو بَدَرْتُ إلى التوجيه بالبدر أمَّا الجزاء فشيء لستُ مدركه إذا القلوب انطوت منه على كَدَر لكن جزائي صفاء الوُدِّ أَضْمرُه ذهنى وفزتَ بخُصْل السَّبْق والظُّفَر جاراكَ ذهني في مضارها فكُما يوما لقُرْ طبة ٍ في حُكم ذي نَظَر وهل بَطَلْيَوْسُ فِي نظمِ مناظِرةٌ (٣)

وله أيضا رحمه الله يصف زَرْ بَطَانة ( ) ( مُلْغزا ] ( ) :

إذا رَمدت فأبصرُ ما تكونُ وذاتِ عَمَّى لها طَرْف بَصير وناظرها لدى الإبصار طين لهـــا من غيرها نَفَسُ مُعار وتبطش باليميين إذا أردنا وليس لها إذا بَطَشَت يَمين

وكتب إلى الأستاذ أبي الحسن بن الأخضر رحمه الله :

يا سيدى الأعلَى ، وعمادىَ الأسنَى ، وحسـنَةَ الزمان الحُسنى ، الذى جَلَّ قدرُه ، وسار مسير الشمس ذكرُه ؛ ومن أطال الله بقاءَه ، لفضل يعلي مَناره ،

وله في وصف زربطانة

رسالته إلى ابن الأخضر

<sup>(</sup>١) في القلائد: «وسواد القلب والبصر».

<sup>(</sup>٢) يريد بالمشغوف: الذي هزله الحب وأضناه التذكر .

<sup>(</sup>٣) في م : « في نظم مشاكلة » .

<sup>(</sup>٤) هي الزبطانة والسبطانة (محركة) ، وهي قناة حوفاء يرمي فيها الطير بالبندق وبالخسبان نفخا ؛ قال في تاج العروس : وهي المشهورة الآن بزربطانة .

<sup>(</sup>٥) زيادة عن القلائد .

له فى الرد على سالة للوزير

ابن سفيان

وعِلْم يحيى آثاره ؛ نحن — أَعَزَّك الله — نتدانى إخلاصا ، و إن كنا نتناءى أشخاصا ؛ ويجمعنا الأدب ، و إن فرَّقنا النَّسَب ؛ فالأشكال أقارب ، والآداب مناسب ؛ وليس يضرَّ تنائى الأشباح ، إذا تقار بت الأرواح ؛ وما مثَلُنا في هذا [٦١٦] الانتظام ، إلا كما قال أبو تمام ، رحمه الله :

الانتظام ، إلا إلى وعلمى ومذهبى وإن باعدَ تنا في الأصول المناسبُ ولو لم يكن لمآ ثرك ذاكر (١) ، ولا لمفاخرك ناشر ، إلا ذو الوزارتين أبو فلان ، أبقاه الله ، لقام لك مقام ستحبان وائل ، وأغناك عن قول كل قائل ؛ فإنه يَمُد في مضار ذكرك باعا رحيبا ، ويقوم بفخرك في كل ناد خطيبا ؛ حتى تُثنى في مضار ذكرك باعا رحيبا ، ويقوم بفخرك في كل ناد خطيبا ؛ حتى تُثنى إليه (٢) الأحداق ، وتُلوى نحوهُ الأعناق ؛ فكيف وما يقول إلا بالذي علمت سَعْد ، وما تقرر في النفوس من قبل ومن بعد ؛ فذكر ك قد أنجد وغار ، ولم يَسِر فلكُ حيثُ سار ؛ وإنْ ليلُ جهل أطلعت فيه فحر تبصيرك ، لجدير أن يصير نهارا ، وإن تَبغ فكر قدحته بتذكيرك لجدير أن يعود مَرْ عنا وعفارا ؛ يسير فلكُ الذي أنت فيه راسخُ القدم ، شامخ العلم ؛ منشور اللواء ، مشهور الذكاء ، مُلِّيت الآداب عرك ، ولا عدمت الألباب ذكرك ؛ ورقيت من المراتب أعلاها ، ولقيت من المراب أقصاها ، بفضل الله .

\* \* \*

.

وكتب مراجعا إلى الوزير أبي محمد بن سُفيان رحمه الله :

يا سيدى الأعلى ، وعمادى الأشنى ، ومَشْربى الأصفى ، ومَنْ أدام الله

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . وفي القلائد : « إليك » .

الموقع ، أطال على إيجازه ، وأطمع بعد إعجازه ؛ وقابلتُ الرغبةَ التي ضَمَّنتها فيه ، بما تقتضيه جَلالة مُهْدِيه ؛ ولئن تراخى الـكتاب ، عن حسن في ذلك العتاب ؛ فإن المودة لم يقدح فيها من المُلَل قادح ، ولم يَسْنَح لها من الخلل سانح ؛ بل كانت كَالْبُرْدُ طُوى عَلَى غَرَّه ، إلى أوان جلائه ونشره ؛ وقد علم علام الضائر ، والذى أيظَن غائبًا وهو حاضر ، أنى أعتقدك القدحَ المُعلَّى ، وأضرب بك المثلُّ الأعلى ، وأرَى أنك تحجيلُ واضح في دُهمة الزمان ، وعِلْق راجح في كِفَّة [٦١٧] الامتحان ، و بَقية سِنْخ كريم ، ما عهدهم عنا بذميم .

عليهم سلام الله ما ذَرَّ شارق ورحمته ما شـــاء أَنْ يترَّحما [ وما أُدَّعى لك جانبا من السياده ، إلا ولك عليه أعدلُ الشهاده ؛ ولكنُّ قديمًا سَفَل ذو الرُّجْحان ، وعاد الكمال على أهله بالنقصان ؛ وكُبتَ الأعالى بارتفاع الأسافل ، حتى اقتضى ذلك قولَ القائل :

فوا عجبًا كم يدَّعي الفضلَ ناقِصُ ووا أسفَا كم يُظهرُ النقصَ فاضل ] (١) وقد جاريتك — أعنك الله — في ميدان من البلاغة أنا فيه كمن كاثرَ البحر والمَطَر ، وجلب التمر إلى هَجَر ؛ والذي حداني إليه ، أنه مرَّ بي (٣) زمن ، أَلْهَى خاطرى عنك فيه وَسَن ، فقلتُ قدكان من المُقوق ، "ترك رعاية الحقوق ؛ فَلَأَسْتَمْطِرَنَّ مُزْنَ القول ، فقد كنتُ عَهِدْتُهَا تَسْجُم فَتُغْدِق ، وَلَأَسْتَسْتَهِينَّ

<sup>(</sup>١) التكملة عن قلائد العقيان.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت للكميت . والمذص : الذي يدخل يده في حياء الناقة لينظر أذكر حنينها أم أنتي . يقول : إن التذمير إنما هو في الأعناق لا في الأرحل .

<sup>(</sup>٣) في القلائد: «لي».

جابية الشَّيْخ العراق ، فقد كانت تَطُمُ فَتَفْهَق (١) ، أيام كنت أسحب ذيل الشباب ، وأُسلُك مَسْلَكُ الكُمّّاب ، ويُعجبني سلوكُ سهل الكلام وحُزونه ، والتصرف بين أبكاره وعُونه ، أَسْتَنُ استنانَ الطَّرْف [ الجامح ، ولا أَثْنى والتصرف بين أبكاره وعُونه ، أَسْتَنُ استنانَ الطَّرْف [ الجامح ، ولا أَثْنى عنان الطَّرْف ] (٢) الطامح ، وأُروِّي هامتي ، وأقول بما صَبَّت على عامتي ، وأول بما صَبَّت على عامتي ، إلى أن تعمَّم مَفْرِق بالقيير (١) ، وعَلَتْنى أُبَّهة الكَمبير ؛ وودَّعْتُ زمنى الزائل ، وعادت سهامي بين رَثُ وناصل (١) ؛ وعرُّيت أفراسُ الصِّبا ورواحله (٥) ، وسُدِّدَتْ عَلَى سوى قصد السبيل مَعادلُه (٢) ؛ فلئن هُريق [ ماء ] (٢) الشباب ، وسُدِّدَتْ عَلَى الأفق رَبابَه ، والسَّبَقَ الله وعلى في الأفق رَبابَه ، وفي حقاق وفي الحوض صُبابه ؛ وعسى أن يكون في أُخلاف المقالة دَرُّ يُرُضع ، وفي حقاق البلاغة دُرُ يُرَصَّع ؛ ولأزُفَنَّها عذرا ، لا ترتضي إلا الأكفاء ؛ فليس يَبين النَّجْد البلا في مازق الهيجاء ، ولا يحسن العقد إلا في عُنُق الحسناء ؛ ولا جعلنَ الشَّعْر لها إلا في مازق الهيجاء ، ولا يحسن العقد إلا في عُنُق الحسناء ؛ ولا جعلنَ الشَّعْر لها شِعارا ، وفقرَ النثر لها دثارا ؛ فاهتصر ها إليك وَلهي عَنُق الحسناء ؛ ولا جعلنَ الشَّعْر لها شِعارا ، وفقرَ النثر لها دثارا ؛ فاهتصر ها إليك وَلهي عَنُق الحَسناء ؛ ولا مَوْرَوْه المَوْسُ ، قد رَضِيت

<sup>(</sup>۱) الجابية: الحوض؟ والعراقى إذا تحكن من الماء ملاً جابيته لأنه حضرى، فلا يعرف مواقع الماء ولا محاله. وفى العبارة إشارة إلى قول الأعشى:

ننى الذم عن رهط المحلق جفنة كجابيسة الشيخ العراقى تفهق (انظر كتاب الكامل لأبى العباس المبرد).

<sup>(</sup>٢) التكملة عن القلائد.

 <sup>(</sup>٣) القتير : رءوس مسامير حلق الدروع ، شبه بها الشيب إذا نقت في سواد الشعر . (عن اللسان) .
 (٤) الناصل من السهام : ما لا نصل له .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى بيت زهير بن أبي سلمي :

صحا القلب عن سلمي وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله (٦) معادل الطريق: مذاهبه ومساك. وهو من قول زهير:

<sup>)</sup> معادل الفريق . معاهبه ومساحه ، ولدو من مون رحاير . وأقصرت عما تعامين وسددت . على سوى قصد السبيل معادله

 <sup>(</sup>٧) استشن الأديم: يبس وتشنج. وجله الإنسان: تغضن عند الهرم. وهو من قول أبى حية النمبرى: \* همريق شبابى واستشن أديمي \*

<sup>(</sup>٨) وَلَهُي : ذَاهَبَةَ العَقْلِ مِنَ الفَرَ حِ .

<sup>(</sup>٩) العروب (في الأصل): الحسناء المتحببة إلى زوجها .

وله عدم این الفر ج

مِكَ مُعِبّا ومحبوبا ، فتُضَمِّخُك بمسكها ، وتؤمِّنك من فِر كها(١) ، وتَذَرُّ ذُرُور (٢) الشمس عليك ، وتَهُزَّ في نَدْوَة الحيِّ عطفيك ؛ فإنَّ قضت من حقَّك فَرْضا ، [٦١٨] ورَتَقَت من فتْق الإخلال ولو بَعْضا ؛ فذاك ما تضمنه الخاطر الذي نَمْنَمَ (٢) بُرْ دَها ، ونَظَم عقدها ؛ و إن أخلف الظنُّ ما أوهم ووَعد ، وقطَّبر الذِّهن فيما أحكم وسدَّد ؛ فللخاطر عُذْر في أنه مُنْصُل أُغْفِل شحذه وجلاؤُه ، حتى ذهب فِرِنْدُهُ وَمَاؤُهُ ، وَمَنْهِلْ ضِيعٌ (١) وَرُدُهُ ، فَنَضَب عَدُّهُ : والشُّونُ مَا حُلِبَت تَدفُّقَ رَسْلُهُا وَتَجِفُّ دِرْتَهِا إِذَا لَمْ تُحْلَب

وله من قصيدة يمدح بها ذا الوزارتين أبا محمد بنَ الفرَج: نَبِّهِ الليل بالوَّجيف ولا تُو لَعُ بدار الهواف بالإغماض

واقرِ ضيفَ الهموم كل أُمونِ عَنْـتريس وبازل شِرُواض (٥) أَنقَذَتْني من الردَى وطُأْتي البيــــد ونقضُ الهَمُوم بالإنقاض(٦) شَكْلُهُا كَالقِسِيِّ وهُيَ سِهِامٌ لِلْفَلَا<sup>(٧)</sup> والرُّغَاءُ كَالْإِنبِ اض (١٠)

(١) الغرك ( بكسر الفاء وتفتح ) : بغضة المرأة لزوجها .

(٢) ذرور الشمس: طلوعها.

(٣) كذا في القلائد . وفي الأصول : « سهم » بمعنى جعل فيه نقوشا كالسمام .

(٤) ضيع (بالبناء للمجهول): صار مهملا.

(ه) الأمون : الناقة القوية على الســفر التي يؤمن عثارها . والعنتريس : الناقة الغليظة

الوثيقة . والبازل من الإبل : الذي طلم نابه ، وذلك في التاسعة من عمره . والشرواض: الضخم . ·

(٦) الإنقاض: حث الدابة على السير ، يقال أنقض بالدابة: إذا ألصق لسانه بالحنك ثم صوت في حافتيه . (٧) في القلائد : « للملا » .

( A ) الإنباض : رنين الفوس عند جذب وترها .

(۱۰ - ج ۳ - أزهار الرياض)

خِلتُهَا حِين خَاصَتِ الليلَ سَبْحًا غُيسَت من دُجاه في خَضْخَاصِ (۱) صَدَعَتْ عَرْمَضَ الدياجر حتى كَرَعَت في ماء الصَّباح المُفَاض (۲) حين راعَ الظَّلامَ وَخْطُ مَشيبِ قد سَرَى في سوادِه ببياض

وله في الزهد

وله یعزی ابن لبون فی أخیه

وقال فى الزهد :

تَجَوْهُرك الأدنى عُنِيتَ بِحِفظِه وضيَّعتَ من جهلٍ تَجوهمكَ الأقصى لقد بعْتَ ما يَبقى بما هو هالك وآثرتَ لوتدرى على فضلك النقصا

وقال فى ذلك أيضا :

« وما دارنا إلا مَوات . . . » البيتين (٣) .

وقد تمثَّلت بهما في خُطبة هذا الكتاب ، فراجعهما .

وله أيضا يُعَزِّى ذا الوزارتين أبا عيسى بنَ البُّون في أخيه :

للمرء فى أيامـــه عَبَرُ والصَّفُو يَحُدُث بعـدَه كَدَرُ خَرَسُ الزمانِ لمن تأمَّلَهُ نُطُقَ وخُـبْر صروفه خَبَر نادَى فأسمع لو وَعَتْ أُذُنَ وأَرَى العواقب لو رَأَى بصر كَمَ قال هُبُوا طالما هَجعتْ منكم عيونَ حَتَّهَا السَّهَرَ

كم قال هُتُبُوا طالما هَجِعَتْ منكم عيونَ حَتَّهَا السَّهَرَ أَبْأَذْنِ مَن هو مُنْصِرى صَمَمُ أَم قلبُ من هو سامعى حَجَر لولا عماكم عن هُدَى نُذُرى ومواعظى ما جاءتِ النَّذُر

<sup>(</sup>١) الخضخان : ضرب من النفط أسود رقيق ، تهنأ به الإبل الجرب .

<sup>(</sup>٢) العرمض : الطحلب يكون على المـاء . والدياجر : جمع ديجور ، وهو الظلام .

<sup>(</sup>٣) البيتان ها:

وما دارنا إلا موات لو اننا نفكر والأخرى هي الحيوان شرينا بها عزا بهون جهالة وشــــــــتان عن للفتي وهوان

هذى مَصارعُ مَعْشرِ هَلكوا وَعَظتُكم بالصمت فاعتـبروا [وميها]:

قالت أرى ليل الشباب بدت

[719]

فأجَبْتُها لا تُكثرى عَجَبًا لَـكُنْ طُوَيْتُ مِن الهموم لَظَّى

حسُنَتْ شمائلُكم وأوجهكم والحسن في صُوَر النفوس و إنْ لاضَعْضَعَتْ أيدى الخطوب لكم

وقال يخاطب مكة أعزها الله: أُمَكَةُ تَفَديك النفوسُ الكرائمُ

وكُفَّتْ أَكُفتُ السُّوءِ عنكِ وبُلِّغت فإنكِ بيتُ اللهِ والحرمُ الذي وقد رُفِعت منكِ القواعدُ بالتُّقى وساويت ِ فَى الفضل الْمَقَامَ كِلا كُمَا ومن أين تَعدوكِ الفضائلُ كلُّهـا ومَبْعَثُ مَن ساد الوَرَى وحَوَى الْعُلا نبي السُّ حوَى فضلَ النَّابِيِّين واغتدَى

وفيكِ كَمِينُ الله كِلْيْمُهَا الْوَرَى

وفيكِ لإبراهيمَ إذْ وَطِئَ الثَّرَى(١)

للشَّيْبِ فيــــه أنجِمْ زُهْرُ من شَيْبَة لم يَجْنَها كِبَر أُضِي لها في عارضي شُرَر

فقطا بَقَا مَن أَى وُنْخَا بِسِرُ راقتك من أجسامها الصُّوَر ركنا ولا راعتكم الغير

ولا بَرحَت تَنهلُ فيكِ الغائمُ مُناها قلوبُ كي تراكِ حوائم

لِعِزَّتُهُ ذَلَّ المِلْسِلُوكُ الأعاظم وشادتْكِ أَيْدٍ بَرَّةٌ ومعــــاصم تُنالُ به الزُّلْنَى وَتُحْمَى المَا تُم

وفيكِ مَقامان : الهُدى والممالم لهم أوَّلًا في فضلِهِ وهو خاتم

كَمَا يَلْمُ النَّيْفَى من المَلْكُ لاثم ضُحَى قَدَم بُرهانَها متقادم

(١) كذا في م . وفي ص ، ط: «الصفا» .

وله يخاطب مكا

قَطُوفٌ من الفَجِّ العَميــقِ وراسمُ دعا دعوةً فوق الصَّــفا فأجابهُ فأُعْجِبْ بدَّءُوكَى لَمْ تَلِيجْ مِسْمَعَىٰ فَتَّى وَكُمْ يَعِهِمَا إِلَّا ذَكِيْ وَعَالَمَ فلم تنتهض مِنِّي إليكِ العزائم أَلَهْ فِي لأَقْدَارَ عَدَتْ عَنَــكِ مَتَى فيا ليتَ شِعْرِي هَلْ أَرَى فيكِ داعيًا إذا ما دَعَتْ للهِ فيكِ الغائم خُطَّى فيك لى أو يَعْمَلاَتْ رَواسم وهل تَمْحُوَنْ عَنِّي خطايا اقترفتُهَا وهل لیَ من سُقْیا حَجِیجِك شَربة ۗ ومن زمزم يُرُوى بها النفسَ حائم إذا يُذِلتُ للنَّاسِ فيكِ اللَّهَاسِمِ وهل لى في أجر المُلَبِين مَقديمٍ " فَحُماً بِهِ عَنْهِ (١) الخطايا العظامُ وكُمْ زارَ مَغْنَاكِ المعظَّمَ مُجْرِمُ ومن أين لا يُضْحِي مُرجِّيك آمنا وقد أُمِنَتْ فيك الْمَهَا والحَامُم فإن هوى نفسى عليك لدائم ليْن فاتنِي منكِ الَّذي أنا رائم عليات فإنى بالفؤاد لقادم [٦٢٠] وإنْ يُحْمِني حامِي المقادير مُقــدِمًا بكعبتك العُلْياً وما قَامَ قائم عليك ِ سلامُ اللهِ ما طاف طائف م إذا نَسَمْ لَم تُهُدِ عَنِّي تحييةً إليكِ فَمُهديها الرياخُ النَّواسِم أُعوذُ بَمْن أَسْناكِ مِن شَرّ خَلْقِهِ وَنَفْسِي فَمَا مِنْهَا سِـوى اللهِ عاصم وأُهْدِي صَـلَاتِي والسلامَ لأحـدِ لعلَى به من كَبَّة النـار سالمَ انتهى ما أوردهُ له في القلائد دون ما قدمناه .

[ولْنختِمْ ترجمةَ ابن السيد بقوله :

إليكَ أُفِرُ من ذُنِّي وذنبي فأنتَ إذا لقيتُ الله حسْبي فإنْ أَحْرَم زيارتَه بجسمى فلم أُحْــرم زيارتَه بقلبي

<sup>(</sup>۲) فى ص ، ط : «عنى» . وفى م : «عند» . ولعلهما محرفان عما أثبتناه .

فدونَكَ يا رســولَ الله منّى تحيةً مؤمن وَهُــــدَى مُعِبٍّ لِصحَّة ما أتيت بِه ِ وحبي سأجعلُ عُرْوَتِي الوُنْقِي يقيني عسى وُرُثُّ ثُورَى لكَّ فى فؤادى على بُعْدُ سيوجبُ منك قربي شهدتُ بأنَّ دينك خيرُ دين بلا شكِّ وصحبُك خيرُ صَحْب] ولْنُمْسِكِ العِنانِ .

ومن أشياخ القاضي أبى الفضل عِياض رحمه الله :

الشيخ أبو عليِّ الجَيَّانيِّ ، وهو حُسين بن محمد بن أحمد الغَسَّانيُّ (بغين معجمة وسين مهملة مشددّة) الجَيّانيّ (بجيم ومُثنّاة من أسفلَ مشدَّدة) رئيسُ الحُدِّثين بقُرطبة ، وليس هو منها ، وإنما نزلهـا أبوه في الفِتنة ، وأصلهم من الزُّهراء .

روى عن أبي العاصِي حَكَم بِن محمّد الجُذاميّ ، وأبي عُمَر بن عبد البرّ ، وأبي شاكر القَبريّ ، وأبي عبد الله محمد بن عَتَّاب ، وأبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبي عُمَر بن الحذَّاء القاضي ، وأبي مَن وانَ الطَّبْنيِّ ، والقاضي سراج بن عبد الله ، وابنه أبي مروان ، وأبي الوليد الباحي ، وأبي العباس العُذري ، وجماعة غيرِهم يطول (١) تعدادُهم ، سمع منهم ، وكتب الحديث عنهم .

وكان من جَهابذة الحِدِّثين ، وكبار العلماء المُسْنِدين ، وعُنِيَ بالحديث وكتبِه وروايته وضَّبْطه ، وكان حسن الخط ، جيد الضَّبط ؛ وكان له بصر باللغة والإعماب، ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب، وجمع من ذلك كله مالم يجمعه أحد في وقته ؛ ورحل الناس إليه ، وعَوَّلُوا في الرواية عليه ، وجلس لذلك بالمسجد

أبو على الغسانى من شيوخ

عياض

<sup>(</sup>١) في الصلة لاين بشكوال: « يكثر » .

الجامع بقرطبة ، وسمع منه أعلام قرطبة وكبارها ، وفقهاؤها وجِلَّتُهَا .

أخبر عنه غير واحد من الشيوخ (١) ، ووصفوه بالجَلالة ، والحفظ والنباهة ، [ ١٣١ والتواضع والصيانة . وذكره الشيخ أبو الحسن بن مُغيث فقال : كان [ من ] أكل من رأيت عِلما بالحديث ، ومعرفة بطرقه ، وحفظا لرجاله ، عانى كُتب اللغة ، وأكثر من روايته الأشعار ، وجمع من سَعة الرواية ما لم يجمعه أحداً دركناه ؛ وصحح من الكتب ما لم يصححه غيره من الحُفاظ ، كتبه حُجّة بالغة ، وجمع كتابا في رجال الصحيحين ، سماهُ « تقييد المهمَل ، وتمييز المشكل » ، وهو كتاب حسن مفيد ، أخذه الناس عنه .

قال أبو القاسم بن بَشْكُوال: قرأت بخط أبى على رحمه الله تعالى فى كتابه: أنا حَكَم بن محمد ، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن رُزَيْق ، قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البغداديّ الورّاق ، قال: سمعت ابن الأصم يقول: سمعت أبى يقول — إذا رأى أصحابَ الحديث — :

أُهُلَّ وسَهُلَا بِالذِينِ أُحبُّهِمْ وَأُوَدُّهُمْ فِي الله ذِي الآلاءِ أَهُلَّ مَلَاء أَهُلِ بِمَوم صالحِينِ ذَوِي تُقَى غُرِّ الوُجوهِ وزَينِ كُلِّ مَلَاء أَهُ لاء ياطالبي علمِ النبيِّ محمد ما أنتُم وسواكُمُ بسَواء ياطالبي علمِ النبيِّ محمد م

وأصابت الشيخ أبا على زَمانة عطّلته ، فأعمل الرحلة إلى المَرِيَّة للاستشفاء ، عاءِ حَمَّتها ، حَمَّة بَكَانة ؛ فقدم عليها في صدر المحرَّم سنة ستّ وتسمين وأربع مِنَّة ؛ وكان نزوله بها على الشيخ الفقيه أبى الرَّبيع سليانَ بن حَزْم السَّبائي ، وفي منزله و بقراءته وقراءة القاضى أبى القاسم بن وَرْد ، كان أكثرُ ماسمع عليه [مَنْ] بالمريَّة ، و يوجد الساع عليه بحمَّة بَجَّانة ؛ ثم قَفَل إلى قريته ، وبها توفي رحمه الله ليلة و يوجد الساع عليه بحمَّة بَجَّانة ؛ ثم قَفَل إلى قريته ، وبها توفي رحمه الله ليلة

<sup>(</sup>١) في الصلة لابن بشكوال : « وأخبرنا عنه غير واحد من شيوخنا » .

الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خات من شعبان ، وقال أبو جعفر بن الباذش لعشر خلون منه سنة ثمان وتسعين وأربع مِئَة ؛ ودُفن يوم الجمعة بمقبرة الرَّبَض عند الشريعة [٦٢٢] القديمة ؛ ومولده في المحرم سنة سبع وعشرين وأربع مِئة ؛ وكان كزم داره قبل موته لزَمانته .

ذكر ذلك كلَّه ابنُ بَشْكُوال ؛ وفيه عن غيره ، وهذا هو الصحيح الذي لا يُلْتَفْت إلى غيره ، ممن قال إن وفاته سنة ست وتسعين وأر بع مِئة . والله أعلم .

\* \* \*

ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عِياض رحمه الله تعالى :

القاضى الشهير [الشهيد] أبو على "الصَّدْفِيّ ، وهو حُسَين بن محمد بن فير "ه ابن حَيُّونَ بن سُكَرَة ، وفي ير في (بكسر أوله ، وياء مُثَناة في أسفل ، وراء مضمومة مشدّدة ، وهاء ساكنة ) : قيل معناه الحديد بلغة العجم ، وقد صَرَّح بذلك صاحب الدِّيباج اللَّذَهَب ، وحَيُّون بحاء مهملة ، وياء مُثناة من أسفل مشددة . وسُكرة : (بضم السِّين المهملة ، وفتح الكاف المُشَدَّدة ، وآخره تاء تأنيث ) : مؤنث سُكر . والصَّدَفيُّ : بفتح أوله وثانيه . وهو من أهل سَرَقُسُطة ، سكن مُم "سية ، مروى بسرقُسُطة عن أبى الوليد سليان بن خَلف الباجيّ ، وأبى محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل وغيرها ، وسمع ببلَنْسية من أبى العباس المُذْرى ، وسمع بالمَر يَّة من أبى عبد الله بن المرابط ، وغيرها .

ورحل إلى المشرق أولَ المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربع مِئة ، وحجً مِن عامه ، و لَقَى بَمَكَة أَبا عبد الله الحسينَ بن على الطَّبَرِيّ : إمامَ الحَرَمين ، وأبا بكر الطُّرْطُوشِيّ ، وغيرَها ، ثم صار إلى البَصْرَة ، فلتى بها أبا يَعْلَى المالـكيّ ، وأبا القاسم بن شُعْبَة ، وغيرهم ؛ وحرج إلى بغداد ، وأبا العَبَّاس الجُرْجانيّ ، وأبا القاسم بن شُعْبَة ، وغيرهم ؛ وحرج إلى بغداد ،

أبو على الصدقى منشيوخعياض

رحلتهإلىالشرة

فسمع بواسِطَ من أبى الممالي محمد بن عبد السَّلام الأصْبَهاني وغيره ؛ ودخل بغداد يومَ الأحد السادسَ عشر لجمادي الآخِرة ، سنة اثنتين وثمانين وأربع مِئّة ، فأطال الإقامة بها خمسَ سنين كاملة ، وسمع بها من أبى الفضل أحمد بن الحسن [٦٢٣] ابن خَيْرُون مُسْنِد بغداد ، ومن أبى الحسين [بن] للبارك بن عبــد الجبار الصَّيْرُفِّيَّ ، وأبي محمد رزْق الله بن عبــد الوهاب التميميِّ ، وأبي الفَوارس طراد بن محمد الزُّ يُنَبِّي ، وأبي عبــد الله الحُميديُّ ؛ وتفقه على [ الفقيه ] أبى بكررِ الشاشيُّ وغيره ، وسمع من جماعة سِواهم من رجال بغداد ، ومن القادمين عليها أيام كُوْنه بها . ثم رحل عنها في جمادى الآخِرَة سنة سبع وثمانين وأربع مِئة ، فسمع بدِمَشْقَ من أبى الفتح [نصر] بن إبراهيم المَقَدِسِيّ ، وأبي الفَرَجِ سَهُلْ بن بِشْر الإسْفَرائِنِيّ وغيرها ، وسميع بمصر من القاضي أبي الحسن على بن الحسين الخِلَعِيِّ ، وأبي العباس أحمد بن إبراهيم الرَّازِي وأجاز له بها أبو إسحاق الحَبَّال ، مُسْنِدُ مِصْر في وقته ومَكثرُ ها؛ وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم مَهْ دِيّ بن يوسف الورَّاق، ومن أبي القاسم شُعَيْب بن سَعْد وغيرها. ووصل إلى الأندلس فى صفر من سنة تسعيمت وأربع مِئة ؛ وقصَد مُرْسِية ، فاستوطنها ، و قَعَد يحدث الناس بجامعها ؛ ورحل الناسُ من البُلِّدان إليه ، وكثر سماعهم عليه . وكان عالما بالحديث وطُرُّقه ، عارفا بِمالَه وأسماء رجاله وَ نَقَلَتِه ، بصيرا بالمُعَدَّلين منهم والمُجَرَّحِين ؛ وكان حسن الخط ، جَيِّد الضبط ، وكتب بيده علما كثيرا وَقَيَّده ؛ وكان حافظا لمصنفات الحديث ، قائما عليها ، ذا كرا لمُتُونها وأسانيدها ورُواتها ، وكتب منها صحيح البخاري في سِفر ، وصحيح مسلم فى سِفر ، وكان قائمًا على الكتابين ، مع مصنف أبى عيسَى التَّرْمِذِيُّ . وَكَانَ فَاصْلاَ دَيِّنَا ، متواضَّعًا حَلَيْهَا ، وَقُورًا عَالَمًا عَامِلًا ؛ وَاسْتُقْطِيَّ بِمُرْسِيَّة ثم

عودته إلى الأندلس استعنَى فَأُعْنِي ؛ وأقبل على نشر العلم وَ بَثُّه .

رفعته ملوك أوانه ، وشَنْعته في مطالب إخوانه ؛ فأوسعته رَعْيا ، وحَسُنت فيه

رَأْيا ؛ ومن أبنائهم من جعل يقصده ، لسَمَاع مُسنده . وعلى وقاره الَّذي كان به . يُعرَف ، نَدَر له مع بعضهم ما يُسْتظرَف ، وهو أَنَّ فَتَّى منهم يَسمى يُوسُف ، لازم مجلسه ، معطرًا رائحته ، ومُنظِّفا ملبَسه ، ثم غاب لمرض قطعه ، أو شغل

منعه ؛ وَلَمَّا فَرَغ أُو أَبِلَّ ، عاود ذلك النادي المباركُ والحِلِّ ؛ وقبل إفْضائه إليه

دلَّ طيبه عليه ؛ فقال الشيخ ، على نزاهته من المجُون ، وسلامته من الفُتُون :

«إنى لأُجد ريح يوسف لولَا أَنْ تُنَفِّنِّدون». وهي من طُرَ ف نوادره، رحمة الله عليه.

ولما ُقلِّد الشيخ أَبُو عَلَى قضاء مُرْسِيَة ، وعُزِم عليه في تُولِيَّه ، ولم يُوسِعْه عُذْراً في استعفائه مُقدِّمُه لذلك ومُولِيَّه ؛ خرج منها فارًّا إلى المَريَّة ، فأقام بها ،

[سنة خمس و بعض سنة ست وخمس مئة . وفي سنة ست قبل قضاءها على كره ،

إلى أن استخفى آخر سنة سبع ، في قصة يطول إيرادها . واطُول مقامه بالمرية أخذ

الناس عنه فيها] ، فلما كانت وقْعَةُ كُنُهُندة ، ويقال قُتُنْدة بالقاف ، من حَيِّزُ

دَوْرَقَة ، من عَمَل سرقُسُطة ، من الثنو الأعلى ، وذلك سنة أربع عَشْرة وخمس مِئة

كان الشيخ أبو على ممن حضرها، هو وقرينه فى الفضل أبو عبد الله بن الفرَّج، خرجا مع الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشَفِين غازيين، فكانا فيمن فُقِد فيها.

واختلف فيها أصحابه ، فجعلها أبو جعفر بن الباذش بعد العصر ، من يوم الأر بعاء

والحملف فيها عابه ، جعمها إلو جعمر بن السَّنة المذكورة ، وتابعه أبو عبد الله بن السَّنة المذكورة ، وتابعه أبو عبد الله بن

عبد الرحيم ؛ وجعلها القاضى أبو الفضل عِياض بن موسى يوم الحنيس ، لسِتٍّ

توليه قضاء مرسية واستشمهاده في وقعة قتنده

بقين منه . وقال أبو القاسم بن بَشكُوال : استشهد القاضي أبو على في وقعة قَتُنْدَةَ ، بثغر الأندلس ، يوم ألحنيس ، ووافق عِياضًا إلا في الشهر ، فإنه قال من [٦٢٠] ربيع الأول. قال ابن الأبَّار: وهو الأصح. وقال أبو عَمرو الخضر بن عبد الرحمن: تُوَفِّى فِي الكَائِنة على المسلمين بَكُتُنْدة ، عَشِيّ يوم الحنيس ، الثامنَ عشَرَ من . شهر ربيع الأول ، فتابع َ ابنَ بَشْـكُوال على الشهر . قال أبو عبد الله بن الأبّار : وقرأت بخط أبي عبد الله بن مُدْركِ الغَسَّاني الما َ لَقي : استشهد الفقيه أبو على رحمه الله تعالى في وقُّعة كُتُندة ، يومَ الحيس ، التاسعَ عَشَر من ربيع الأوَّل ، وذكر السنة . قال : وكانت على المسلمين ، جَبَرَهُمُ الله تعالى ، قُتِل فيها من المطَوِّعَة نحو من عشر من ألفا ، ولم رُيُّقتل فيها من العسكر يعني الجندَ أحد ، وحكَى غيرُهم أنَّ العسكر انصرف مَفلولا إلى اَللَّسِيَة ، في الموفِّي عشرين من ربيع الأول أيضا ، وأن القاضى أبا بكرٍ بن العربيِّ حضرها . قال : وسُئِل مَخْلَصَهُ منها عن حاله ، فقال : حال من ترك الجِبا والعَبا . قال ابن بَشْكُوال : وكان القاضي أبو على يومئذ من أبناء السُّتين ، وقد ذكره ابن بَشكُوال ، وقال : وهو ممن كتب إلينا بإجازة ما رواه ، ولم ألقه . وذكره ابن الأبار في معجم أصحابه ، وقد أُلَّف ابن الأبَّار هـــذا المعجم في أصحاب القاضي أبي على ، كما ألَّف القاضي أبو الفضل عِياض بن موسى معجمَ شيوخه ، رحمة الله عليهم أجممين .

\* \* \*

ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى :

أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الهلاليّ ، يُعْرُف بابن بَقْوَى ، ومُيقال ابن بَقْوَ ع ، ومُيقال ابن بَقْوَة ، من أهل غَرْ ناطة ، وسكن المَرِيَّة وسمع من شيوخ المرية ، مثل طاهر ابن هشام الأزْديّ ، وأبى محمد حَجَّاج بن قاسم بن محمد الرُّعَيْنيّ ، العروف بابن

ابن بقوی من أشياخ عياض

ابن شبرین من **أش**یاخ عیاض المأمونى ، وأبى القاسم خَلَف بن أحد الجَرَاوى ، وأبى العَبَّاس أحد بن عمر العُدْرى ، وغيرهم ؛ ومن الطارئين عليها ، مثل القاضى أبى الوليد الباجى ، وأبى عبد الله محمد بن سَعدون القَروى . وكان خروجه من المَريَّة بعد سنة اثنتين وتسعين وأربع مِثَة (۱) ، وسكن غَرناطة مدة ، وولى الأحكام بعدة جهات من كورة ألبيرة . وكان من حُقّاظ الحديث المعتنين بالتنقير عن معانيه ، واستخراج الفقه منه ، مع التقدم في حفظ مسائل الرأى ، والبصر بعقد الوثائق ، والتقدم في معرفة أصول الدين . روى عنه جماعة . ووُلد في صفر سنة أر بع وأر بعين وأربع مئة ، ويُونِي بغرناطة في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وخمس مئة ؛ ذكره ابن بَشْكُوال .

茶茶岩

# ومن أشياخ القاصي أبي الفضل عياض رحمه الله:

القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن على [ بن سعيد ] بن عبد الله بن شبرين ، بشين معجمة مكسورة ، وباء موحَّدة ساكنة ، وراء مكسورة ، بعدها ياء ، آخِر الحروف ، وآخره نون ، الجُذاميّ ، من أهل مُرْجِيق : حِصن من حصون شِلْب ، بدنهما أر بعون ميلا من الغرب .

أخذ عن القاضى أبى الوليد الباحيّ كشيرا من مَرْويّاته وتآليفه ، وصحبه واحتَصّ به ، وكان من أهل العلم ، والمعرفة والفهم ، عالما بالأصول والفروع ، واستُقضي بإشْبيلية ، ومُحِدت سِيرته ، ولم يزل يتولّى القضاء بها ، إلى أن تُوكُفّى ليلة الأربعاء ، لثلاث خَلون من رجب الفَرْد ، سنة ثلاث وخمس مئة .

قال ابن بَشَـكُوال : كتب إلى القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن

<sup>(</sup>١) الذي في الصلة لابن بشكوال بالأرقام لا بالحروف : « بعد سنة ٤٨٠ » .

عياض بوقاته ، وقال قَيَّدتُها حين وفاته . قلت : وهذا هو الصواب ، لا ما قاله بعض من شَرَح الشِّفا : إنه تُوُفِّ يومَ الحنيس رابع رجب المذكور ، ولمله ظنَّ [٦٢٧] أن يوم دفنه هو يوم وفاته ، على أنَّ مِثل هذا قريب ، لاسيما إن كانت وفاته آخرَ الليل ، فلا يكون بين اليوم والليلة إلا مُدَيْدة قليلة جدًا ، فافهم .

وحكى القاضي أبو الحسن عيسي بن حبيب: أنه رَحَل إلى أبي الوليد الباجئ سنة تسع وستين وأربع مثة ، وصحبه بسرقُسُطة ، ثم سافر معه إلى المَرّيّة ، حتى مات أبو الوليد ، فكانت صحبته له نحو أرْبعة أهوام ، ووصل من منفعته به في العلم في هذه المدة ، ما لم يصل إليه غيره منه في المدة الطويلة ، رحمهما الله تعالى ؟ وأُجَاز له جميع رواياته أبو العباس الهُذْرَى ، وأبو القاسم عبد الجليل الرَّبْعَي القَيْرُوانَى ، مع تواليفه ، وأجاز له أبو عبدالله من المُرابط روايته عن الطَّلَمَنْكِيِّ وِخَلَفَ البَغُوِيّ ، وصحب بعد وفاة القاضي أبي الوليد الباجيّ ابنه أبا القاسم ، وأجاز له جميع ما رواه ، وانصرف إلى حصن مُرْجيق ، فولى الأحكام به ، ثم نُقل إلى قضاء شِلْب ، فأقام بها قاضيا أعواما ، ثم نقله الأمير سير بن أبي بكر إلى قضاء إِشبِيليَة ، بعد صرف أبي القاسم بن منظور عن قضائها ، فضبط الأمور ، وجمع المُفترق من شئون القضاء ، وكان صَلِيبا في الحق ، نافذا في أحكامه ، لا تأخذه في الله لومةُ لائم ، وشَنِئَه أقوام ، فَبَغَوْ اعليه ، بغيا وحسدا ، عند أمير المسلمين على" بن يوسف بن تاشَفِين ، فصرفه عن القضاء ، ثم لم يَلْبَثْ إلَّا نحو خمسةً عَشَر يوما ، حتى ردّه إليه أحسنَ ردّ . وكان الفقيه أبو مَروانَ الباجيّ رُيثُني عليه ، ويبالغ في تقريظه ، ويقول : ما علَّمنا القضاء إلا أبو عبد الله بن شِبْرين . ولم يزل قاضيا بإشْبيلية ، مضْطَلِعا بأعباء القضاء ، حسن السياسة فيه ، ناشراً للعلم ، إلى أن تُوفِّق بها ، رحمه الله تعالى . ذكره ابن بشكوال .

[171]

ابن بتی من شیوخ عیاض

ابن المرخى من شيو خ عياض وإذا تَتَبَعْنَا أَشْيَاخِ القَاضَى عِياضَ بِالتَّعْرِيفَ ، لَم يَسَعْ ذلك هذا الموضوع ، وقد تقدم أنهم نجو المئة ، ورتبهم ولده على الحروف ، حَسْبًا أُنقِل مِن فَهْرَ سَتِهِ .

فنهم في حرف الهمزة:

الشيخ بن بَقِيّ ، وهو أحمد بن محمد بن محمد بن تحفَّلَد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن بَقِيّ بن مَخْلَد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن بَقِيّ بن مَخْلَد . ولد فى شعبان سنة ست وأر بعين وأر بع مِئة . ومات مُنْسَلَخ ذى الحِجّة سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة . وكُف بصره بآ خِر عمره . رحمه الله .

ومنهم في هذا الحرف :

أبو جعفر بن المرخى ، وهو أحمد بن محمد بن عبد العزبز اللَّخْمِيِّ تُوُفِّىَ ليلة الجُمعة ، لثمانٍ بقين من ربيع الأول ، سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة .

ِمنهم : منهم :

الشيخ ابن عَلْبُون ، وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان ابن علبون من الشيخ ابن عَلَمون من المعجمة ، وضم الباء الموحدة ، وآخره نون . وُلِد سنة شيوخ عياض ثمانَ عشرة وأربع مئة ، ومات في شعبان سنة ثمانٍ وخمس مئة .

وسمهم . أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ الشارق ، تُوُفِّقَ أبوالعباس الشارق من قرب حمس مئة .

ومنهم : اللواقى من أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد الفقيه اللّواتى ، بفتح اللام ، منسوب شيوخ عياض لِلُواتَة ، مخففة الواو ، مفتوحتها ، ومفتوحة اللام أيضا ، وتاء مثناة من فوق ، قبيلة . الفاسى ، نسبة لفاس الحضرة المشهورة ، حاط الله أرجاءها ، و بلغها من الأمن والعافية رجاءها . مات في الثامن من تجادي الآخرة ، سنة ثلاث عشرة وخمس مئة .

#### ومنهم

أحمد بن سعيد بن بَشْتَغِير ، وأحمد بن محمد بن مكحول ، إلى غيرهم من جملة سبعة عشر رجلا في هذا الحرف ، أعنى حرف الهمزة .

[744]

#### ومنهم في حرف الحاء:

الحسين بن محمد الصَّدَفق، والحسين بن محمد الغَسَّاني ، وقد تقدم الـكلام عليهما، والحسين بن عبد الأَعلَى السَّفاَقُسي ، والحسَين بن علي بن طريف.

## ومنهم في حرف الخاء:

خلف بن إبراهيم أبو القاسم الخطيب المُقرَّى . وهو خلف بن إبراهيم بن خَلَف بن سعيد ، المعروف بابن النخَّاس ، بخاء معجمة ، وبابن الحصَّار . ولد سنة سبْع وعشرين وأربع مئة ، وتُولُقَّ بقُرطبة يوم الثلاثاء ، سادس عشر صفر سنة إحدى عشرة وخمْسِ مِئة . وخَلَفِ بن خَلَفٍ الأَنْصاريّ بن الأنقر . وخَلَفِ ان يوسف بن فُرْ تُون .

## ومنهم في حرف الميم:

القاضى أبو الوليد بن رُشْد ، والقاضى أبو عبد الله بن حَمْدين ، والقاضى أبو عبد الله بن حَمْدين ، والقاضى أبو عبد الله بن الحاج ، والقاضى ابن الحربي ، والقاضى ابن شِبْرين ، و [ قد ] تقدّم ذكرهم .

ابن بشتنیر وابن مکحول من شیوخ عیاض

منشيوخءياض المذ**ك**ورين في

حرف الحاء

من شيوخ عياض المذكورين في حرف الحاء

Ç

. منشيوخءياض المذكورين فى حرف الميم وأبو عبد الله التميميّ ، وهو محمد بن عيسى بن حسين ، ولد ســنة تسع وعشرين وأربع مئة ، ومات بسَبتة صَبيحة يوم السبت لتسع بقــين من جمادى الأولى ، سنة خمس وخمس مئة .

وأبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل الطَّلَيْطلِيِّ ، بضم الطاءين (١) . ولد سنة ست وخسين وأربع مئة ومات بقُر طبة ، فى ربيع الأول ، سنة ثلاث وعشرين وخس مئة .

وأبوعِمْرانَ موسى بن عبد الرحمن بن أبى تَليد ، بهُمَنَّاةٍ من فوق مفتوحة ، الشاطبيّ الرُّعَيْنى ، منسوب لذِى رُعَيْن مِنْ حِمْير . وُلِدِ سَنَة أربع [ وأر بعين ] وأر بعين ] وأر بع مئة ومات فى ربيع الآخر سنة سبع عشرة وخمس مئة .

ومن شعره رحمه الله ، ورضى عنه :

اللَّيالَى تَسُـوء ثَم تَسُرُ وصُروف الزمانِ ما تَستقرُ اللَّيالَى تَسُـوء ثُم تَسُرُ وصُروف الزمانِ ما تَستقرُ المِنا المرء في حَـلاوة عيش إذ أتاه على الحَلاوة مُرْ فالكريم المصابُ يَفزَعُ فيـه ليكريم ويَنْفَعُ الحَرَّ حُر

وأ بوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الأشقرى المقرئ النحوى ، مات سنة خس وخمس مئة . ومحمد بن على الشاطبي ابن الصّيقل ، ومحمد بن سليان النَّفْزِيّ بن أخت غانم ، ومحمد بن عيسى التُّجِيبيّ القاضى ، إلى غيرهم ، من جملة أحد وثلاثين شيخا في هذا الحرف ، منهم المازَرِيّ والطُّر طوشيّ ، لكن بالإجازة [له] ، إذ لم يَلْقَهُما كما سيأتي قريبا .

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطها الصاغانى . قال شارح القاموس : « والصواب بكسر الطاء الثانية ، كم ضبطه مؤرخو المغرب وابن السمعانى » . وقال ياقوت فى المعجم : « أكثر ما سمعناد من. المغاربة : بضم الطاء الأولى وفتح الثانية » .

#### ومنهم في حرف العين :

أبو محمد عبد الله بن السيّد البَطَلْيَوْسِيّ ، وقد تقدم ذكره . وأبو محمد بن عبّاب الجُذَامِيّ ، الإمام الشهير ، فقيه قُرطبة وإمامها ، وشيخ زمانه في العلم الموروث كابرا عن كابر ، تُونِي سنة ثمان وخمس مئة . وأبو محمد عبد الله بن أبي جعفر ، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله الخُشنِيّ . وعبد الرحمن بن محمد السّبْتي ابن العَجوز ، وعبد الله بن محمد بن أيُّوبَ الفِهْرِيّ . وعبد الرحمن بن محمد بن يَقِيّ . وعلى بن أحمد الأنصاري بن الباذش . وأبو الحسن على بن مُشرَّف [اسم مفعول شرِّف إلتشديد] وهو ابن مُسلَم [مفعول ، سُمَّ مُشدَّد] ابن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنماطي [بفتح الممزة] ، [الإسكندراني . وأبو محمد عبد الله بن أحمد المدّل « بالفقت وسكون الدال » ، التميميّ ] ، مات بسَبْقة عام عبد الله بن أحمد المَدْل « بالْفَتح وسكون الدال » ، التميميّ ] ، مات بسَبْقة عام أحد وخمس مِئة . وعلى بن عبد الرحمن التُجيبيّ بن الأخضر ؟ إلى غيرهم من جلة المحد وعشرين في هذا الحرف .

ومنهم في حرف الغين .

غالب بن عطية المحاربيّ ، وقد تقدم .

ومنهم في حرف السين .

سِراجُ بن عبد الملك بنَ سراج أبو الحسن . وأبو بحر سفيان بن العاصي الأسدى ، مات بقرطبة لثلاث بقين من ُجمادى الآخرة سنة عشرين وخمس مِئَة ، وفي سنة وفاته المذكورة توفى ووُلد سنة تسع وثلاثين ، وقيل أربعين وأربع مِئَة ، وفي سنة وفاته المذكورة توفى

القاضى أبو بكر الطُّرْ طُوشِيِّ رحمه الله ، وفيها أيضا توفى الإمام المؤرخ ، الشيخ الراوية ، أبو مروان حَيَّان بن حَيَّان رحمه الله .

وشيوخ القاضي أبى الفضل في هذا الحرف خمسة .

منشيو خعياض المذكورين في حرف الغين

منشيوخءياض المذكورين في

حرف العين

من شیــوخ عیـاض المذکورین فی حرف السین بعض شيو خ

المذكورين في

حرف المشين

بعض شيو خ عياض

من شعر المرادي

ومنهم في حرف الشين . شُريح بن محمد الرُّعَيْنِيِّ الإِشبيلي .

ومنهم في حرف الهاء . أبو الوليد هشام بن أحمد برخ العَوّاد ، الفقيه المشهور ، ولد سنة

النتين وخمسين وأربع مِئَة ، وتُوُفِّي سنة تسع وخمس مِئَة .

المذكورين فى حرف الماء وهشام بن أحمد الهلاليّ الغَرْ ناطيّ ، وقد تقدم ذكره . ومنهم فى حرف الياء . يُونس بن محمد بن مُغِيث بن الصَّفَّار . بعض شيو خ

عياض و يوسف بن موسى الكَلْبيِّ ، سمع القاضي أبو الفضل منه أَرْجُوزته . المذكورين **ف** حرف الياء [ وهو الضريرُ الأديب الذحويّ المتكلم الزاهد، وأصله من سَرَ قُسْطَة، وسكن مَرًّا كَش ، وبها توفَّى سنة عشرين وخمس مئة . وهو من تلامِذة أبي بكر محمَّد

ابن الحسن المُراديّ الحضرمي . والْمراديُّ هذا أوَّلُ من أدخلَ علومَ الاعتقادِ إلى المغرب الأقصى ، وسكن بأغمات ؛ فلما توجُّه أبو بكر بن عمر إلى الصحراء ، حمله ، وولَّاه القضاء، فمات بأوكر(١) من صحراء المغرب سنةَ تسع وثمانين وأربع مئة ؛ فخلَّفُه أبو الحجاج يوسُف في علوم الاعتقادات، وغلب عليه الزهد؛ وله أرجوزةٌ صُمْوى في علم الاعتقاد ، قرأها عليه القاضي أبو الفضل عياض ، كما ذكرناه . قال عياض : وأجازني أرجوزتَه الكبرى وجميعَ تآ ليفه ورواياته ، وكتابَ التحرير لشيخه المرادى ؛ وعن المرادى كان أكثرُ أُخذِ أَبِّي الحجاج.

قال عياض رحمه الله تعالى: أنشدني لشيخه أبي بكر المرادي رحمه الله تعالى: (١) كذا في الصلة لابن بشكوال ، وفي نسخة منها « أزكد » وفي م : « أركى» . عِلْمِي بِقُبْحِ المعاصى حين أركبُها يقضى بأنِّيَ محمولُ على القَدر لو كنتُ أملكُ نفسى أو أصرِ فها ماكنتُ أطرَحُها فى لُجَّة العِذر كُلِقَتُ فَعْدِ لا أَمْلُ لِلْفَعْلِ أَفْعَالًا بِلا قَدَر وَكَانَ فِي عدل ربِّي أَن يعذِّ بنِي فلم أشاركُهُ فى نَفْع ولا ضَرر وكان فى عدل ربِّي أن يعذِّ بنِي فلم أشاركُهُ فى نَفْع ولا ضَرر إن شاءَ نعَّمَنى أو شاء عذَّ بنى أو شاء صوَّ رَنى فى أقبح الصُّور يا ربِّ عفوكَ عن ذنب قضيْتَ به عدلا على فهَبْ لى صفح مُقْتَدر يا ربِّ عفوكَ عن ذنب قضيْتَ به عدلا على فهَبْ لى صفح مُقْتَدر

ومن شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى في حرف الياء]. يُوسف بن عبد العزيز بن عُدَيس الطُّلَيْطِ لِيَّ ، رحم الله جميعهم .

وممه أجاز الفاضى أبا الفضل عياضا ولم يلف :

الشيخ الأستاذ أبو بكر محمد بن الوكيد الطر طُوشِيّ ، الطائر الصيت ، الشهير الذكر ، وقد تقدم ذكر وفاته .

وهو محمد بن الوكيد بن محمد بن خلف بن سليان بن أيُّوب القُرشِيّ الفِهرِيّ الطُّرُ طوشيّ [ بضم الطاءين المهملتين؛ وقد تفتح الطاء الأولى ] ؛ أصله من طُر ْطُوشة ، بلاد بالأندلس ، ويعرف بابن أبي رَنْدَقة ، [ براء مهملة مفتوحة ، ثم نون ساكنة ، ثم دال مهملة مفتوحة ، ثم قاف . كنيته أبو بكر ، وهو المَعْنِيّ ] بقول ابن الحاجب في مختصره الفقهي ، في باب العتق : « وقال الأستاذ : ومُثقتضاه إذا باعَه قبل التَّقُويم أن يُقوَّم » .

صَحِب القاضَى أبا الوليد الباجئ بسَرَقُسْطَة ، وأُخَذَ عنه مسائل الخلاف ، [٦٣٢] وسمع منه ، وأجازه ، وقرأ الفرائض والحساب بوطنه ، وقرأ الأدَب على أبى محمد ابن حَزْم بمدينة إشْبِيليَة .

ممن أجاز عياضا أبو بكر الطرطوشي ثم رحل إلى المشرق سنة سِت وسبعين وأربع مِنْة ، وحج ودخل بغداد والبَصرة ، فتفقه عندا بي بكرالشّاشيّ ، وأبي أحمد (١١) الجُرْجَانِيّ ، وسمع في البَصْرة من أبي على النَّسْتَرِيّ ، وسكن الشام مدة ، ودرّس بها ، وكان إماما عالما عاملا ، زاهدا متواضعا ، دَيِّنا وَرعا ، متقشّفا متقللا مِنَ الدنيا ، راضيا منها باليسير .

ومن كلامه رضى الله عنه : إذا عرض لك أمران : أمر دنيا وأمر أخرى ، فبادر بأمر الأخرى ، يحصل لك أمر الدنيا والأخرى .

وله عدة تآليف ، منها مختصر تفسير الثعالبي ، والكتاب الكبير في مسائل الخلاف ، وكتاب في تحريم جُبْن الرّوم ، وكتاب سِراج الملوك ، وهو من أنفع الحكتب في بابه وأشهرها ، وكتاب بِدَع الأمور ومُحْدَثاتها ، وكتاب شرح رسالة ابن أبي زيد .

وُلِدِ سنة إحدى وخمسين وأربع مِئة تقريبا ، وتُوُفِّى فى ثُلث الليل الأخير من ليلة السبت ، لأربع بقين من مُجادى الأولى ؛ وقال ابن بَشَكُوال فى الصِّلة : فى شعبان سنة عشرين وخمس مِئة ، كما تقدم ، بثغر الإسكندرية ، وصلَّى عليه ولدُه محمَّد ، ودُفن قبْلِيِّ الباب الأخضر . رحمه الله ورضى عنه .

وقال ابن خَلِّكَانَ في حقه ما نشه (٣): محمد بن الوَليد بن محمد بن خَلَف ابن سُليان ، [ بن أيوبَ ] (٣) القرشيّ الفهريّ ، [ الأَنْدلسي ] (٣) الطُّرطوشيّ المالكيّ ، المعروف بابن أبي رَنْدَقَة (بالراء المهملة المفتوحة (١) ، وتسكين النون) ،

تعریف ابن خلسکان بالطرطوشی

<sup>(</sup>١) كذا في الصلة لابن بشكوال وابن خلسكان . وفي الأصول : « وأبي علم » .

 <sup>(</sup>٢) بين الكلام المنقول هنا عن ابن خلكان والنسخة المطبوعة منه بمصر خلاف كشير بالتقدم والتأخير والزيادة والنقس ، والتصرف في العبارة .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن نسخة ابن خلكان ، طبعة اليمنية بالقاهرة سنة ١٣١٠ هجرية .

<sup>(</sup>٤) ضبطها ابن فرحون في الديباج المذهب بالعبارة : « بضم الراء » .

إمام وَرِع ، أديب مُتَقلِّل . كان يقول : إذا عَرَض لك أمران : أمر أُخْرَى وأمر دنيا ، فبادر بأمر الأُخْرى يحصُلْ لك أمر الدنيا والأخرى .

وله طريقة في الخِلاف، وله أشعار، منها:

إذا كنت في حاجة مُرْسِلاً وأنتَ بإنجازِها مُغْسِرَمُ فَأْرَسِلْ بَأَبْلَهَ (١) خَلَّابة به صَمَمُ أَغْطَشُ أَبْكُم فأرسِلْ بأَبْلَهَ كَا رَسُول يُقَالُ له الدَّرْهَم ودعْ عنكَ كلَّ رسول سِوَى رَسُول يُقالُ له الدَّرْهَم

قال الطُّرطوشي :كنت ليلة نائما في البيت الْقَدَّس (٢) ، إذْ سمعت في الليل صوتا حزينا مُينشد :

أَخُوْفُ وَنُومٌ إِنْ ذَا لَعْجَيْبُ ۚ أَكَلَٰتُكَ مِن قَلْبِ فَأَنْتَ كَذُوبُ أَمَا وَجِلالِ اللهِ لَو كَنْتَ صادقا لَمَا كَانَ للإِنْمَاضِ فَيْكُ<sup>(٣)</sup> نَصْيَب

قال: فأيقظ النُّوَّام، وأبكى العُيون.

وكان الطَّرْ طُوشي أينْشِد (١):

إنَّ لله عبدادا فُطَنَا طَلَقُوا الدُّنيا وخافُوا الفِتَنَا وَخَافُوا الفِتَنَا وَخَافُوا الفِتَنَا فَكَرُّرُوا فِيها فَلَمَا عَلِمُوا أَنَّهُا لِيسَتْ لَحِيِّ وَطَنَا جَعَلُوها لُجَّةً واتخدوا مدالح الأعمالِ فيها سُفنا

ودخل الطَّرْطُوشيّ على الأفضل بن أمير الجيوش ، فوعظه ، وقال : إن الأمر الذي أصبحت فيه من اللك ، إنما صار إليك بموت من كان قَبْلك ، وهو خارج عن يدك ، بمثل ما صار إليك ، فاتَّق الله فيا خَوَّلك من هذه الأمة ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) في م ونفح الطبب وابن خلكان : ﴿ بِأَكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ابن خلكان: « في بيت المقدس »:

<sup>(</sup>٣) فى ابن خلكان : « منك » .

<sup>(</sup>٤) في ط: «ينشد ويقول» .

الله عن وجَلَّ سائلك عن النَّقِير والقطمير والفتيل؛ وأعلم أنَّ الله عن وجلَّ آتَى سليانَ بن داود مُلكَ الدنيا بحذافيرها ، فسخَّر له الإنس ، والجن ، والشياطين ، والعلير ، [ والوحش] ، والبهائم ؛ وسخَّر له الريح تجرى بأمره رُخاء حيث أصاب ، ورفع عنه حساب ذلك أجمع ، فقال عَنَّ من قائل : «هَذَا عَطَاوُّنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بغير حساب » ؛ فما عدَّ ذلك نعمة كما عدد تموها ، ولا حَسِبها كرامة كما حَسِبتموها ، بل خاف أن يكون استدراجا مِنَ الله عن وجل ، فقال : «هذا من فضل ربى ، بل خاف أن يكون استدراجا مِنَ الله عن وجل ، فقال : «هذا من فضل ربى ، ليبلوني أأشكر أم أكفر » ؛ فافتح الباب ، وسيّهل الحجاب ، وانصر المظلوم ؛ ليبلوني أأشكر أم أكفر » ؛ فافتح الباب ، وسيّهل الحجاب ، وانصر المظلوم ؛ وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني " ، فأنشده :

ياذًا اللَّذِي طَاعَتُهِ قُرْبَةٌ وحَقَّهُ مُفْتَرَضٌ واجِبُ إِنَّ اللَّذِي شُرِّفْتَ مِنْ أَجْلِهِ يَزْعُمُ هَـٰذَا أَنَّهُ كَاذِبُ وأشار إلى [ذلك] النَّصراني ، فأقامه الأفضل من موضعه .

وتُوْفَى الطُّرُ طُوشيَّ سَنة عشرين وخمس مئة بالإسكندرية .

انتهى كلام ابن خَلِّكان. وذكرته برُمَّتِه و إِن كان بعضه قد تقدم، تكميلا للغرض؛ وقد يقع لى مثل هذا في هذا الموضوع (١) كثيرا، والقصد به التقوية لما تكرَّر معه، أو غير ذلك ، كارتباط الكلام بعضه ببعض؛ وعلى الله قَصْد السبيل.

\* \* \*

#### وممن أجاز الفاضى عياضا ولم يلقه :

الشيخ الإمام المجتهدُ أبو عبد الله المازَرِيُّ ، محمد بن على بن نحر بن محمد الله المازَرِيُّ ، محمد بن على بن نحر بن محمد التميمي المازَرِيُّ ، بفتح الزَّاي عند الأكثر ، وجَوَّز كسرَها جماعة ؛ نسبة إلى مازَر ، 'بلَيْدة بحزيرة صِقِلِّية ، أعادها الله . أُخَد عن الشيخين أبى الحسن

[348]

ممن أجاز عيا**ضا** أبو عبد ا**لله** المازرى

<sup>(</sup>١) يريد بالموضوع: التأليف.

اللّخ من ، وأبي محمد بن عبد الحميد القروي المعروف بالصائغ ، وكان إماما مُحَدّة الهو أحد الأُمّة الأعلام ، المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه ، عُمْدة النّظار ، وتُحفة الأمصار ، المشهور في الآفاق والأقطار ، حتى عُدَّ في المذهب إماما ، وملك من مسائله زماما . وله تآليف مُفيدة ، عظيمة النفع ، منها كتاب المُعلم ، بفوائد مُسْلم ؛ وكتاب التعليقة على المدوَّنة ، وكتاب شرح التلقين ، وكتاب الردِّ على الإحياء المغزَّ الى ، المسمى بكتاب الكشف والإنباء ، عن المترْجم بالإحياء ؛ وكشف الغطا ، عن لمس الخطا ؛ وكتاب إيضاح المحصول ، من برهان الأصول ؛ وتعليقة على أحاديث الجووزق ؛ وله أيضا إملاء على شيء من رسائل إخوان الصفاء ، سأله السلطان تميم عنه ، وكتاب النّكت القطعية ، وسائل إخوان الصفاء ، سأله السلطان تميم عنه وكتاب النّكت القطعية ، في الرد على الحشوية والذين يقولون بقدم الأصوات والحروف ؛ وفتاوى .

تُوُفِّى ثامنَ عَشَرَ ربيع الأوّل سنة سِتَ وثلاثين وخمس مئة ؛ وقيل [٦٣٠] يوم الأثنين ثامن الشهر المذكور بالمهديّة ، وعمره ثلاث وثمانون سنة ، رحمه الله ورضى عنه .

وحُـكِي أن بعض طابة الأنداس ورد على المهديّة، وكان يحضر مجلس المازَرِيّ، ودخل شماع الشمس من كُوَّة ، فوقع على رجل الشيخ المازَرِيّ ، فقال الشيخ : «هذا شعاع مُنْقَكِس » فذيله الطالب المذكور حين رآه متَّز نا ، فقال :

هَــذَا شُعَاعُ مُنْعَكِسْ لِعِــــــلَّةٍ لا تَلْتَبَسْ لَمَّا رَآكَ عُنْصُرًا مِنْ كُلُ عُلْم يَنْبَجِسْ أَتَى يَمُـــــــدُ ساعِدًا مِنْ نُورِ علم يَقْتَبِسْ وأظن أنّى رأيت هذه الحكاية في نظم الدُّرِّ والعِقْيــان ، للشيخ الحافظ ممن أجاز عياضا الحافظ السلق أَبِي عبد الله التَّنَسِيُّ التِّهِ التَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ التَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

\* \* \*

وممن أجاز الفاضى عياضا ولم يلفه :

الشيخ الحافظ إمام المحدِّثين أبو الطَّاهر السِّلَفِيِّ ، أحد بن محمد بن أحد بن محمد بن أحد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَة الأصبَهانيُّ ، الملقب صَدْرَ الدين .

قال ابن خَلِّكان : هو أحد الحُقّاظ المُكثِرين . رَحَل في طلب الحديث ، ولَقِي أُعيان المشايخ، وكان شافعيَّ المذهب. ورد بَغْداد، واشتغلبها على ألْكِيَا(١) [أبي الحسَن على الهرَّاسيِّ] (٣) في الفِقه ، وعلى الخطيب أبي زكريا يحيي بن على التَّبْريزيُّ اللَّهَويُّ باللغة ، ورَوى عن أبي محمد جعفر بن السَّراج وغيره من الأُمُّة الأماثل ، وجاب البلاد ، وطاف الآفاق ، ودخل الإسكندرية سنة إحدى عشرة [٦٣٦] وخمس مئة ، في ذي القَعدة ؛ وكان قدومه إليها في البحر من مدينة صُور ، وأقام بها، وقصده الناسُ من الأماكن البعيدة، وسمعوا عليه، وانتفعوا به، ولم يكن في آخر عمره في عصره مثلُه . وبني له العادل أبو الحسن على بن السلار وزير الظافر المُبَيَّديّ صاحب مصر، في سنة ست وأر بعين وخمس مئة، مدرسة بالثغر المذكور، وفَوَّضها إليه، وهي معروفة به الآن. وأدركت جماعة من أصحابه بالشأم والديار المصرية ، وسمعت عليهم ، وأجازوني ، وكان قد كتب الكثير ؛ ونقلت من خطه فوائد جمة ؛ ومن جملة ما نقلت من خطه لأبي عبد الله محمد بن عبد الجبّار الأندلسي من قصيدة:

<sup>(</sup>١) قال ابن خلكان: « الكيا » في اللغة المجمية: هو الكبير القدر ، المقدم بين الناس .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ابن خلكان طبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١٠ هجرية .

محقيق ميسلاد الحافظ السلق

ونسبته

لأطلتُ في ذاك (١) الغزال تَغَرُّلي لوكًا اشتغالي بالأمير ومدّحه فتركتُ أوصاف الجال بمعزِّل لَـكنَّ أوصاف الخِلال عَذُبْنَ لي ونقلت من خطه أيضا لبُثينة [صَاحبة جميل ترثيه]:

من الدَّهْر ماحانتْ ولاحان حِينُها و إنَّ سُلُوِّى عن جميل لَساعة ۖ إذا مِتَّ بأساء الحياةِ ولِينُها سَوالا علينا يا جميلَ بنَ مَعْمَر وكان كثيرا ما 'ينشد:

قالوا نُفُوسُ الدار سُكَاَّنها وأنْتُمُ عِنْدِي نُفُوسِ النَّفُوسْ وأماليه وتعاليقه كثيرة ، والاختصار بالمختصَر أوْلَى.

وكانت ولادته سنة اثنتين وسبعين وأربع مئـة تقريبا بأصْبهان ، وتُومُّقُ ضَحْوة نهارِ الجُمُعة ، وقيل ليلة الجُمُعة خامس شهر ربيع الآخِر ، سنة ست وسبعين وخمس مئة ، بثغر الإسكندرية . ودُفِن في وَعْلَة ، وهي مَقْبَرة داخلَ الشُّور ، عند الباب الأخضر ، فيها جماعة من الصالحين ، كالطَّرْ طُوشِيِّ وغيره ، وهي بفتح الواو وسكون العينالمهملة ، و بعدها لام ثم هاء . و يقال إن هذه المقبرة [٣٧-منسوبة إلى عبد الرحمن بن وَعْلَة السَّبَيِّ المِصريُّ ، صاحب ابن عباس رضى الله عنهما . وقيل غير ذلك ، رحمه الله تعالى ، آمين .

قلت: وجدت العلماء المحدِّثين بالدّيار المصرية ، من حُمثلتهم الحافظ زكيُّ الدِّين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى المُنْذِرِيِّ الحِدِّث ، محدِّث مصر في زمانه ، يقولون في مولد الحافظ السِّكَفيِّ هذه المقالة . ثم وجدت في كتاب : زَهْر الرِّياض المفصح عن المقاصد والأغراض، تأليف الشيخ جمال الدين أبي القاسم عبد الرحمن ابن أبي الفضل عبد المجيد بن إسماعيل بن حَفْصِ الصَّفْرَاوِيِّ الإسكندريِّ ، أن

<sup>(</sup>١) كذا في ابن خلـكان . وفي الأصول : ﴿ فِي وصف ﴾ .

الحافظ السَّلَفيّ المذكور ، وهو شيخه ، كان يقول : مولدى بالتخمين لا باليقين سنة ثمان وسبعين ، فيكون مبلغ ُ مُعْمره على مقتضى ذلك ، ثمانيًا وتسعين سنة . هذا آخر كلام العَّفراوي المذكور .

ورأيت في تاريخ الحافظ مُحِبِّ الدين محمد بن محمود المعروف بابن النَّجَّار البغدادي ، ما يدل على صحة ما قاله الصُّفْرَاوي ، فإنه قال : قال عبد الغنيِّ المقدسيِّ : سألت الحافظ السِّلَفِيِّ عن مولده ، فقال : أنا أذكر قتل نظام الْمالْتُ في سنة خمس وثمانين وأربع مئة ، وكان لى من العمر حدود عشر سنين .

قلت : ولوكان مولده على ما يقوله أهل مصر إنه في سنة اثنتين وسبعين ، ما كان يقول أذكر قتل نظام الملك في سنة خمس وثمانين وأر بع مئة ، فإنه على ما يقولونه قد كان عمره ثلاث عشرة سنة ، أو أر بع عشرة سنة ، ولم تجر العادة [٦٣٨] أن من يكون في هذا السِّنِّ يقول: أنا أذكر القضية الغلانية، و إنما يقول ذلك من يكون عمره تقديرًا أربعَ أو خمسَ أو ستَّ سِنين ـ

فقد ظهر بهذا أنَّ قول الصَّفراويِّ تلميذِه أقربُ إلى الصحة ، وقد سَمِع منه أنه قال : مولدى في سنة تمان وسبعين ، وليس الصفراويُّ ممن يُشَكُّ في قوله ، ولا يُرْ تاب في صحته ، مع أننا ما علمنا أن أحدًا منذ ثلاث مئة سنة إلى الآن بلغ المئة ، فضلا عن أنه زاد عليها ، سوى القاضى أبى الطَّيّب طاهر بن عبد الله الطَّبَرَى " ، فإنه عاش مئة سنة وسنتين ، كما سيأتى في ترجمته .

ونِسْبَة السِّلَفِيُّ إلى جَدِّه إبراهيم سِلَفَه ، بَكَسر السِّين المهملة ، وفتح اللَّالم والفاء ، وفي آخره الهاء ، وهو لفظ عجمي ، ومعناه بالعربيِّ ثلاثُ شفاه ، لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة ، فصارت مثل شفَتين ، غير الأخرى الأصلية ، والأصل فيه سِلَمَة ، بالباء ، فأَبْدلت بالفاء .

انتهى كلام اىن خلىكان .

تعليق للمؤلف

شيء من نظم الحافظ السلني

فلت: ولا يخلو ما ذكره من بحث ، لأن السَّلَنِيّ قال : أنا أذكر قتل نظام اللّلك وأنا في حدود العشر السنين ، و بحث ابن خلكان يقتضى أنه ابن ست سنين وبحوها ؛ بل قد يقال : إن قول السَّلَنِيّ وكان في حدود عشر سنين ، لا ينافى قول الآخرين ، لما جرت العادة به من العلماء ، من إلغاء الكسر الزائد . سلمنا عدم ذلك ، فلا دليل فيه لواحد منهما ، فتأمله مُنصفا ، والله سبحانه أعلم . وكأنّ ابن قَنْفد اعتمد في وفاته على قول المصرييّن في مَولد أبي الطّاهر السَّكني ، فلذا قال ما نصّه : « وتُوفّي القاضى بغَرناطة ، أبو عبد الله محد بن القاضى عياض سنة خُس وسبعين وخمس مئة ، وعرف في تاريخه بأبيه ، وفي التي [٦٣٩] تليها تُوفّي الشيخ أبو الطاهر السّلَفيّ ، وعمره مِئة وأربع سنين ، وكان أجاز لكل من أدركته حياتُه ، وسلّفه ( بكسر السين المهملة ) : قرية في المشرق » .

وما قاله فى سِلْفَه مخالف لما سبق قريبا لابن خَلِّكَان ؛ ولعل قول ابن خَلِّكَان ، ولعل قول ابن خَلِّكَان هو الصَّواب ، والله تعالى أعلم .

ومن مشهور نظم السِّلَفيِّ رحمه الله [قوله] :

ليسَ عَلَى الأَرْضِ فَى زَمَانِى مَنْ شَانُهُ فَى الحَديثُ شَانِي عَلَى الأَرْضِ فَى زَمَانِي عَلَمُ شَانِي عِلْمُمَّا وَلَا عُلُوَّا فَيهُ عَلَى رَغَمِ كُلِّ شَانِي وَمِنْ ذَلِكَ قُولُهُ رَحْمُهُ الله :

بالله يا مَعْشَر أصحب إبى إغتَنِموا عِلْمي وآدابِي

حَلَفَ لا يَرْحَلُ إلا بي إن نذير الموت جاء وقد ومن نظمه ، رحمه الله ، ما أجاب به القاضي عِياضًا حين استجازه بقصيدة على رَوى القاف ، أُولُما :

أَبَا طَاهِم خُدُهَا عَلَى الْبُعْدِ وَالنَّوَى تَحْيَدَةً مُشْتَاقَ لَذَكُرَاكَ شَيِّقٍ فأجاله أبو الطاهر بقوله:

أَتَانِيَ نَظِمُ الْأَلْمِيُ الْمُوتِ اللَّهِ وَمَشْرِقَ يَمْيُسِ احْتَيَالًا بِينَ غُو ْبِ وَمَشْرِق وسيأتيان معًا عند تعرضنا لذكر نظم عياض ، رحم الله الجميع .

أَقُول : ولم يزل الفُصَّلاء من الأئمة ، والنُّبهاء من أعلام هذه الأمة ، يستجيزون الأشياخ الأخيار، عند تعذُّر اللقاء و بُعْد الديار، ولو تَتَبَعَّنا ذِكر من فعل ذلك لضاق عنه هذا الموضوع ، ولما احتمله هذا الحجموع . وقد استجاز [٦٤٠] الإمامُ الشهير ، الأديب الـكبير ، الشيخ العلامة أبو الحسن حازم ، صاحب

المقصورة ، وَجيهَ الدَّبن منصورا ، فكتب إليه الوجيه رحمه الله بقوله : إنَّى أَجِزتُ لِحَازِمِ بن محمد صَدْر الأَفَاضُل والإمام السَّيِّدِ

مجموعَ ما رُوِّيتُ \_\_\_\_ ه فرَوَيتُهُ عن ألف شيخ مِن رُواة المُسْنَد في مصرها مع شامها وعراقها وحِجازها من مُتهم أو مُنجد وجميعَ ما صنَّفْتـه وجمعته في علم فقهِ الشافعيُّ محمَّد مَشْروطة بتوثّق وتشدُّد فْلْيَرْو عَنِّي مَا رَوَبْتُ رَوَايَة

ولَيبقَ في رَوض العلوم مُنَقَّها بسعادةٍ وســـــــــــيادةٍ وتأيُّد

و إذَّ جرى ذكر حازم ، فلا بد أن نُورد بعض التمريف به ، فنقول :

الإجازة العلمية عند تعذر اللقاء

ترجمة السيوطي

لحازم القرظاجني

قال الشَّيوطيُّ في الطبقات :

حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الانصارى القَرْطَاجَنَى النحوى ، أبو الحسن ، شيخ البلاغة والأدب .

قال أبو حَيّان : كان أوحد زمانه في النظم ، والنثر ، والنحو ، واللغة ، والعروض ، وعلم البيان . روى عن جماعة يقاربون الألف ؛ وروى عنه أبو حيان وابن رُشيد ، وذكره في رحلته ، فقال : حَبْر البُالغاء ، و بحر الأدباء ، ذو اختيارات فائقة ، واختراعات رائقة ، لا نعلم أحدا ممن لقيناه جمّ [من علم اللسان ما جَمع]، ولا أحكم من متعاقد علم البيان ما أحكم ، من منقول ومُبتَدع ؛ وأما البلاغة فهو بحرها العذب ، والمتفرّد بحره لرايتها أميرا في الشرق والغرب ؛ وأمّا حفظ لغات بحرها العَذب ، والمتفرّد بحره لهو حمّاد رواياتها ، وحمّال أوقارها ؛ يجمع إلى ذلك جود دة التصنيف ، و براعة الخط ؛ ويَضْرب بسهم في العقليات ، والدّراية أغاب عليه من الرّواية .

صَنّف: ميراج البلغاء في البلاغة ، وكتابا في القوافى ، وقصيدةً في النحو على روى الميم ، ذكر منها ابن هشام في المغنى أبياتًا في المسألة الزُّ نْبُور ّية ، وقد ذكر ناها [٦٤١]. في الطَّبقات الكُبرى مع أبيات أخر .

مولده سنة ثمان وست مئة ، ومات ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين وست مئة .

ومن شعره:

من قال حَسْبِي من الوَرَى بَشَرْ فَسْبِيَ اللهُ حَسْبِيَ اللهُ حَسْبِيَ اللهُ عَسْبِيَ اللهُ عَسْبِيَ اللهُ عَ كُمْ آيَةٍ للإِلهِ شَـَاهدةٌ بأُنَّهُ لا إله إلا هُـوو انتهى كلام السيوطي . تكملة المؤلف

لترجمة حازم

وَلْمَرْ دَ نَحَنَ مَا أَسَكَنَمَا ، حَيْثُ لَمْ يُوفِّ السيوطي بحقه في الطبقات الصَّغْرى ، لأنها مبنية على الاختصار ، ولم نقِفْ على الطبقات الكُبرى التي أحال عليها ؛ فنقول :

قال بعض المؤرخين : هو حازم بن محمد بن الحسن بن حازم الأنصارى ، فِعل والد الحسن حازما ، وجعله الشيوطي محمدا ، فلا ندري هل هذا من النَّسْبة إلى الجَدّ ، فيرجعَ مع ما عند السُّيوطي إلى وفاق ، أو ها مختلفان ؟

القرَّطَاجَيِّ : منسوب إلى قرَّطاجَنة من سواحل كُورة تُدْمِير ، من شَرْقِيً الأَندلس . وهو خاتِمة شعراء الأندلس الفُحول ، مع تقدمه في معرفة لسان العرب وأخبارها ، ونزل إفريقيَّة بعد خروجه من بَلَده ، فطار له بها صِيْت ، وعُمِّر إلى أن مات بتونِس، حضرة ملوكها ، ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان ، من سنة أربع وثمانين وست مِئة . وفي بعض الحجاميع الأدبية من تأليف ابن المُرابِط نزيل تُونِس ، أنه كان في حضرة ممرة اكش أيام الرشيد ، انتهى

فلت: وله فى الرشيد أمداح كثيرة ، أنشدها فى الإشادة ، ومدح الأمير أبا زكرياء ، صاحب إفريقية ، وولدَه أبا عبد الله المستنصر ، وله ألَّف المقصورة المشهورة ، وقصر محاسنها على مدحه ، ومَدَحَ أخاه أبا يحيى .

[ ومطلعها <sup>(۱)</sup> :

لله ما قد هِجْتَ يا يومَ النّوَى على فؤادى من تباريح الجَوَى قلت: قلت: قد كنت ضَمّنت مطلقها باكتفاء وتورية فقلت: لم أنسَ يومًا للنوى عيُوبَه في نهر فاس شَجَنُ هاج الجوَى

(١) زدنا هذه الكلمة ليتصل الكلام .

جيميته التي يعارض بها رائية

ابن عمار

فقلت إذ ذكر آنى مَعَاهِ لله ما قد هِجت يا يوم النوى » ومقصورته تدل على اطلاعه ، وصَدَّرها بخطبة بليغة جدًّا ، وتولى شرح هذه المقصورة الشيخ أبو القاسم الشريف الحَسَنى القاضى كان بغرناطة ، وسَمَّى شرحه هذا رفع الحُجُب المستورة عن محاسن المقصورة ، وملأه بكل غريبة ، وقد طالعته غير مرة . وقد ألف الإمام المسكُّودي شارح الألفيه ، مقصورة بديعة نبويه ؟ وعاب على ابن دُرَيْد وحازم جعلهما مقصورتهما مدحا فى بنى الدنيا ، فكان من جملة أبياتها :

فحازم قد عُدَّ غيرَ حازم وابن دُرَيد لم يفده ما دَرَى وابن دُرَيد لم يفده ما دَرَى وقد تولى شرح مقصورة المكوديّ بعن أصحابنا ، وهو الكاتب الأديب أبو عبد الله المكلانيّ أعانه الله تعالى ] .

ومن بديع نظمه رحمه الله قصيدة جيمية ، غميبة المنزَع ، لها صيت عظيم عند الحُذَّاق من أهل الأدب ، والنحارير من الفضلاء ، عارض بها في المعنى رائية ابن عمَّار (١) الوزير ؛ المعتمد بن عَبَّاد . وفضَّل غيرُ واحد هذه الجيمية

الحازمية ، على تلك الرائية العَمَّاريَّة :

أَدِرِ اللَّدَامَةَ فَالنَّسِيمُ مُؤَرَّجُ

والرَّوضُ مَرقومُ البُرودِ مُدَبَّجُ فَكَأَنَّمَا هِي كَاعبُ تَتَبَرَّجِ لَمُدَبَّجُ فَكَأَنَّمَا هِي كَاعبُ تَتَبَرَّج لَقْيا النسيم عُبابُه مُتموِّج أبدا يُوشِّي صفحه ويدَبَّج فَتَزيدُه حُسْنا بِمَا هِيَ تنسُج

والأرض قد لَبِسَتْ بُرُودَ جَمَالِهَا والنَّهُر مَمَا ارتاحَ مَعْطِفُ ــــــ هِ إِلَى يُمْسِى الأصيل بعسْجدى شعاعه وترومُ أيدى الريح تسلُب مااكتسَى

<sup>(</sup>۱) مطلع رائیة ابن عمار :أدر الزجاجـة فالنسيم قد انبرى

والنجم قد صرف العنان عن السرى

أو كأس خمر من لَماه تُثْزَج قلبَ الخَلَى إلى الهوى وتُهيِّج ومَثَالِثًا طبقاتها تَتَدرَّج للقلب منه مُعرِّكُ ومُهمَيِّج للْأُنْس دَهْرُ للهدوم مُفرِّج طَربت جماداتُ وأَفصَح أعِبَمُ ﴿ فَرَكُما وأَصبح من سرور يَهْزُ ج والحيُّ للسَّراء منــه أحوج عاطاك فيــه الكأسَ ظبي أدعَج عَبْلُ وِخَصْر ذو اختصار مُدْمَج ولصفحة منه بدت تتأجَّج مِنْ تَحْتُهَا يَنْأَدُ أُو يَتُمَوِّج غُصن تَحَمَّلُهُ كثيب رَجْرَج قلبُ الخَلِيِّ إلى الهوى يُسْتَدْرَج شيئين بينهما المنكى تُستَنتج قد حَلَّ وهو يُشِبُّها ويُؤُجِّج والعيسُ تُحدَى والمطايا تُحْدَج قد حازها دون الجوانح هَوْدَجُ قر" منير" بالهلال مُتَوَّج بضيائِه تشرى الركاب وتُدْ الج تُطْفى غليلا فى الحشا يتَأْجّج

بل نارُها في مائه\_ا تتوهَّيجُ

واسكَر ْ بنَشوةِ لحظِ مَن أَحببْتَه واسمع إلى نَغَات عُود تَطَّى بَمُ وزير يُسْعدانِ مَثَانِيًا فأجبْ فقــد نادَى بألسُن حالِه أْفَيَفْضُلُ الحِيَّ الجمادُ مَسرَّةً ما العيش إلّا ما نَعمْتَ به وما عِمَّنْ يَرُوقَكَ منه ردْف مُرُّدَفُ فإذا نظرتَ لطُرّةِ ولغُرّةِ أيقنتَ أن ثلاثَهن وما غدا كأس ومحبوب يظل بلحظِه یا صاح ِما قلبی بصاح ِ عن ہوی و بمهجتي الظُّنيُ الذي في أَضلُعِي ناديْتُ حادى َ عِيسه يُومَ النَّوَى قف أيها الحادى أُودِّعْ مهجةً لما تواقَفُنا وفى أحـــداجها ناديتُهمْ قولُوا لبدركُمُ الذِي يَحْيَا العليلُ بلفظةٍ أو لحظةٍ

فارتح اشرب كُثوس راح ينَو ْرها

[787]

فأجبتهم خَلُوا اللواعج تَلْعَجُ قالوا نَخافُ يَزيد قلبَك لاعجًا عَبَراتنا بحود ببحر يُمزَج و بكيتُ واستبكيتُ حتى ظَلَّ مِنْ ما بيننا طَوْرا وطورا يُرُّتج و بقيت أفتحُ بَعْدَدَهم بابَ الْمنى به ــ بَاح قرب ليلها يتباتج وأقولُ يا نفسُ اصبرى فعسى النَّوَى والدهر من ضِـد لضد يخرُج فَترقُّب السَّرَّاء من دهر شُجَا فلكلِّ هم في الزمان تفرُّج وَرَجَّ فُرْجَة كُلِّ هُمَّ طارق

[ وتذكرُّت بهذه الجيمية قصيدة ابن قلاقِسَ الإسكندريّ ، رحمه الله تعالى :

حَوْراه في طَرَف الظـ لام الأدْعَج شمسين في أُفق وكلةٍ هو ْدج غازلْنَ معتدل الوشيج الأعوج دمع النَّجيع من الـكَوِيِّ الأهوج لغباب بحر صـبَاحِه المتموِّج نُظِمِت على صرح من الفَيْرُورج مُتَفَرِّدا وكأنه قلب الشَّـجي وسَهرتُ أرقبُ من سُهيل خافقاً منها ثنورَ مُفَوَّف ومدَّجُّ واستعبَرَت مُقلَ السحابِ فأضحكت

عرَضَتْ إِمْعُتَرض الصباح الأبلَج فتمزقَتْ شيّة الدُّجا عن مُعْنَ تَيْ من كلِّ مبتسم السِّنان إذا جرَى ولقد صحبتُ الليــلَ قلَّصَ بُرُ \*دُه وكأن منتـــثر النجوم لآلئُ

وابن قلاقسَ هــذا له في النظم الباع المديد ؛ ومرن محاسنه قوله رحمه الله تعالى :

سَددوها من القـلوب رِماحًا وانتضـو ها من الجفون صِفاحًا

ولابن قلاقس أيضا

حيمية ابن

فاستحالتْ – ولا كِفاحَ – كِفاحَا يا لهَـا حالة من السَّـلم حالت أنَّهُم أثخنوا القـــــــــلوب جراحا صح إذ أذرت العيون ماء أتفطَّرتَ أم وَضَعْتَ سلاحا يا فؤادى وقد أُخِذْتَ أُســيرًا ضربوا فيـــك بالعيون قِداحا قل لأعتــادِك التي اقتسمَوها كيف تستأسِرُ القاوب الصّحاحا عجبًـــا للجفون وهي مِراضٌ آهِ من مَوْقف يَوَدُّ به المُهْـــرمُ لو مات قبله فاسـتراحا فيه أو يَعْقِــــــــدَ العِناقُ وشاحا حيثُ يَخشى أن يَنْظِمَ اللَّهُمُ عَقْدًا

رجع إلى قول حازم رحمه الله تعـالى:

# في قوله من فصيدة :

عن مِسْكَةٍ قَطَرَتْ مع الأنداءِ فَتَق النسيمُ لَطامُم الظُّلْماء بالشرق عن كافورة بيضاء وغدا الصباحُ يفُضُّ خاتمَ عَنْبر في مائه كالدَّرة الزهراء والكوكب الدُّرِّيُّ يَزْهو سابحا منــه 'يفيد الريحَ طيبَ ذَكاء وكأنما ابنُ ذكاءَ يُذْ كِي مِجْمَرًا

وقال سامحه الله من قصيدة في المستنصر:

تذكرتَ مَنْ حَلَّ الأَبارقَ فَالسِّمْطَا أَمِنْ بارق أُورَى بِجُنج الدُّجَى سِقْطَا

وَسَطَّ وَلَكُن طَيْفُهُ عَنْكُ مَا شُطًّا وبان ولـكنُّ لم يبن عنك ذكرُهُ من الحسن لاستدنى من البدر واستبطا حبيب لو أنَّ البدر جاراه في مَدَّى كَمُوسًا بمعسول اللَّمَي (١) خُلطَتْ خَلْطًا ســقى اللهُ عيشا قد سمّانا من الهَوَى

(١) في ط: « المني » .

(١٢ - ج ٣ - أزهار الرياض)

وله يتغزل في صدر قصيدة

ولحازم في

الوصف

مديحية

وله مطلعَ قصيدة :

سُلْطَانُ حُسْنِ عَلَيْهِ للصِّاعَلَمُ إِذَا رأَتُه جيوشُ الصَّابِ تَنهزمُ

\* \* \*

وله يصف وردة

وقال رحمه الله يصف وردة بيضاء :

لعينيْكَ قُلْ إِن زرتَ أَفضلَ مُرْ سَل

وفى طَيْبةٍ فَأَنْزِلْ ولا تغشَ منزلا

وزُرْ رَوضةً قد طالما طابَ نشرُها

لَدَى كعبة قد فاضَ دمعي لبُعْدها(١)

فيا حادِيَ الآبال سِرْبِي ولا تَقُـــلْ

فَقَـــ دُ حَلَفَتُ نَفْسِي بِذَاكَ وَأَقْسَمَتْ

فقاتُ لها لاشَـكَ أَنَّى طائعٌ

وَكُمْ خَمَلَتْ فَى أُظْهُرِ العزمِ رَحلَهَا

وعاتبَتِ العجزَ الذي عاقَ عنهمَها

ومُبيضَّةِ الْأَثُوابِ تَدُعَى بوردةٍ تَقِلُ لهـا الأَشباهُ عند الْتَاسِما أَنافَتْ على ساقِ لتشربَ عندما أشارتْ لهـا كَفَ البُروقِ بَكَامِما [1:1] كَارِيةٍ قامت ببيض غلائل مُرَفِّعةٍ أذيالَها حول راسما

\* \* \*

تضمينه معلقة امر**ى** ً القيس

ومن بديع نظمه رحمه الله تعالى تضمينه قصيدة امرى القيس ، وصَرف معناها إلى مدح المصطنَى صلَّى الله عليه وسلم ، وهي من غُرِّ القصائد :

«قِفا نبكِ مِنْ ذِكرَى حبيبٍ ومَنْزلِ» «بسِقْطِ اللَّوَى بينَ الدَّخُول فَوْ مَل»

« لِمَا نَسَجْتُهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلُ ﴾

« لدى السِّنْرِ إلَّا لِبْسَةَ الْمُتَفَسِّل »

« على النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْمِيَ مِحْمَلِي ﴾

«عقرتَ بَعيرِي يامْرأُ القيْس فانزل»

« على وآلت حَلْفَةً لم يَتَحَلَّل »

« وأنَّكِ مَهْما تأمري القلبَ يفعل »

« فيما عجبًا مِنْ كُورِها الْمُتَحَمَّل »

« فقالتُ لكَ الويلاتُ إنكَ مُرْجِلي »

(۱) في م: « لذكرها».

« أَلا أَيُّهَا اللَّيلُ الطُّويلُ أَلا أَنجِل ﴾ « إذا هيَ نصَّته ولَا بَمَطَّل » « نزولَ اليمانِي ذِي العِيابِ المُحَمَّلِ » « تَعْرُّضَ أَثْنَاءِ الوشاحِ الْمُفَصَّلِ » « بشِقِ وشِقُ عندنا لم يُحوَّل » « كُلْمِ اليَـدَيْنِ فِي حَبِيٌّ مُحكِلْلٍ » « وَبَيْنِ إِكَامٍ بُعْدُ مَا مُتَأَمَّلُ α « بُمُنْجَر دِ قيدِ الأوابدِ هَيْكل » «بضاف فُوَيْقَ الأرض ليسَ بأعزل». « بجيدٍ مُعِمِّ في العشيرة مُغُول » «كَمَا زَلَّتِ الصَّفُواء بالمَتَنَزَّل » «كبيرُ أناس في بجادٍ مُزَمَّلٍ » « لنا بطنُ حِقَف ذِي قَفَافِ عَقَنْقَل» « إذا جاش فيه حَمْيُه عَلَىٰ مِرْجَل » « ولا تُبُعِدينا مِنْ جَناكِ الْمُلَّلِ » ( بسمميكِ في أعشار قلبٍ مُقَتَّلٍ» « ترائبُها معقولةٌ كالسَّجَنْجَل » « يقولون لا تهلِكُ أُسِّي وتَجَمَّل » « لَدَى شَمُراتِ الحَيِّ ناقِفُ حَنظل » « بَصُبِح وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بَأَمْثُلُ ﴾

« و باتَ بِمَنْنِي قائمًا غيرَ مُرْسَل »

نبيُّ هُــدًى قد قالَ للـكفر نورُهُ تلا سُـورًا ما قَوْلُهُا بِمَعَارَض لقد نزاَتْ في الأرض مِلَّةُ هَــدْيهِ أتَتْ مَغْرِبًا من مَشْرِق وتعرَّضتْ ففازت بلادُ الشرق مِنْ زينةِ بها فصلَّى عليـــــه اللهُ ما لاحَ بارقْ نَبِيٌ عَزَا الأعـــداء بينَ تلائم فَكُمْ مَلكِ وافاه في زيٌّ مُنْجدٍ وكم من يَمان واضح جاءهُ اكْتَسَى ومِنْ أَبْطَحِي يَنيطَ مِنْكُ لَهُ بَجَادُهُ ونادَوْا ظُبَاهُمْ لا يَفُتْكِ فَتَى وَلَا [٦٤٠] وفَضَّ خُموعًا قد غــدا جامعًا بها وأُخْمَوْ ا وَطْيِسا فِي خُنَــِيْنِ كَأَنَّهُ ۗ ونادَوْا بناتِ النَّبْعِ بالنصْرِ أَثْمَرِي و مِمَّنْ لَهُ سَدَّدْتِ سَهِمينِ فاضربي فاأغْنتِ الأبدانَ دِرعٌ بها اكتست وقد د فَرَ مُنْصَاعُ كَا فَر خَاضِبٌ وَكُمْ قَالَ يَا لَيْلَ الْوَغَى طُلْتَ فَانْبَلِجْ فلیتَ جوادِی لم یسِر بی إلی الوغی

« مَتَى مَا تَرَقُّ العَينُ فيله تَسَهُّل » وَكُمْ مُرْتَقَ أُوطَاسَ مِنهِمْ بِمُسْرَجِ وقَرَّطَهُ خُرُوصًا (١) كمصباح مُسرِج « أَهَانَ السَّلِيطَ فِي الذَّبالِ الْمُنتَّلِ » « بناظرةٍ من وَحْش وَجْرَةً مُعْلَفِل » فيرْنُو لهادٍ فوق هاديه طَرْفُه « أثيث كَقِنُو النخلة المتعَنْكل» ويَسْمَعُ من كافورَتين بجانبي « و إِرْخَاهُ مِسرْحَانَ وَتَقْرِيبُ تَتْغُلُ» تَرَوَّغُ أَن رُيعْزَى له شَــــــ لَّهُ شادن ِ « يَكُبُّ على الأَذْقان دَوْحَ الكَنَمَ مُرَل » ولكنَّه يَيْضِي كَمَا مَنِّ مُزْبِدٌ « كَجُلُود صخر حَطَّهُ السيلُ من عَل » وَ يَغْشَى العِدا كَالسَّهُمْ أُو كَالشِّهابِ أَوْ « وهل عند رشم دارس مِنْ مُعَوَّل » جيادُ أعادتْ رَسْمِ رُسْتُمَ دارِسًا «جَواحِرُها في صَرَّةً لم تَزَيَّـل» ورِيعتْ بها خيلُ القياصِر فاختفَتْ (٢) «إذا ما اسبكر تشبين در عو معول » سَبَتْ عُرُ بًا مِن نِسُوة الْمُرْبِ تَسْتَى « نَوُ ومَ الضُّحَى لَم تنتطِق عَن تفضُّل » وكم من سَبايا الفُر س والعَثْفُر أَسْهرتْ « تَضِلُّ اللَّداري فِي مُثَنَّى وَمُرْسَل » وَحُزْنَ بُدُورًا مِنْ ليالِي شُــورها « بأرجائها القصوى أنابيش عُنْمُل » وأبقت بأرض الشام هامًا كأنَّها « وقيعانها كَأَنَّهُ حَبُّ فُلْفُل » وما جَنَّ من حَبِّ القلوب بغُورها « أساريع ُ ظُنِي أومساويك إسْحِل » لخضراء ما دَبَّتْ ولا نبتتْ بهــا « وساقِ كَأُنْبوبِ السَّقِيِّ الْمُذَلَّلِ» شَــدَا طيرُها في مُثمر ذِي أُرومةٍ « بَكُل مُغَار الفَتْل شُدَّ بيذْبُـل » [٦٤٦] فَشُدَّتْ بروض ليس يَذْبُل بعدَها « عَذَارَى دَوارِ فِي الْمُلَاءُ الْمُذَيَّلِ » وكم \* هَجَّرت فِي القيظ تحكمي دَوارعًا

 <sup>(</sup>١) الخرص « بالضم ويكسر » : حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط ، أو الحلقة
 الإصفيرة من الحلى . يريد بها الحلقة التي في عذار اللجام .

<sup>(</sup>۲) فى م: « فاغتدت » .

« وُ يُلُوى بأثوابِ المَنيفِ المُثقَلِ » « أَثْرِنَ غُبارا بالكَديد الرَكَّل » « من السَّيل والغُتُاء فَلَكَةُ مِغْزَلَ » « ولا أُطُمًا إلا مَشِيدًا بِجَنْدَل » « بأمراس كَتَّانِ إلى صُمِّ جَنْدل » « وأَرْدَفَ أَعجازا وناءَ بكاحكل » « وأَيْسَرُهُ على السِّتار فَيَذْبُـل » «عَلَى أَثَرَ بِنَا ذَيْل مِرْطٍ مُرَجَّل» « مَنارة مُمْسَى رَاهِبِ مُتَبَتِّل » «عُصَارَةُ حِنَّاء بشيْب مُرَجَّل» « صَفِيفَ شِواء أَوْ قَدِيرِ مُعَجَّلٍ » « وشَحْم كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّل » « دِراكا ولم ْ يُنْضَحُ بَماء فَيُفْسَل » « مَدَاكُ عَروسِ أَو صَلَايَةٌ حَنْظَل » « وليس صِبَاىَ عن هواهَا بَمُنْسَل » « ولا سِيًّا يوم بدارة جُلْجُل » « وجارَتِهِا أُمِّ الرَّبابِ بَمَأْسَــل » «يقلُّب كَفَّيْهِ بخيطٍ مُوَصَّل » « تمتعتَ مِنْ الْهُوِ بِهَا غَيرَ مُعْجَل »

وَكُمْ أَدْلَجَتْ والقَطْرُ يُهْفُو هَزيزُهُ وخُضْنَ سيولا فِضْنَ بالبِيدِ بعدَ ما وكم ركَزُوا رمحــا بدِعْص كأنّه فلم تَبَن حِصنا خوف حِصْنهمُ العِدا فَهُدَّتْ بِعَضْبِ شُلِدًّا بعد صِقالِه وجَيش بأَفْصَى الأرض أَلقَى حرانَهُ ۗ يَدُكُّ الصَّفا دَكًّا ولو مَرَّ بعضُه دعا النصرُ والتأبيــدُ راياتِه اسْحبي لوا؛ منيرُ النَّصْلِ طَاوِ كَأَنَّهُ كأن دَمَا الأعداء في عَذَباته صِحابٌ بَرَوْا هَامَ الغُداة وَكُمْ قَرَوْا وكم أ كُثَروا ما طابَ من لَحْم جَفرةٍ وَكُمْ جُبْنَ مِنْ غَبْرَاءَ لَمْ يُسْقَى نَبَتُهُا حَكَى طِيبَ ذَكُراهُمْ وَمُرَّ كَفَاحِهِمْ لأمداح خير الخلق قلْبي قد صَبَا فَدَعُ مَنْ لأيامٍ صَلَّحْنَ لَهُ صَبَا وأصبحَ عن أُمِّ الحُوَيْرِث مَا سَلَا وَكُنِ فَي مديح المصطفَى كَمَدَبِّج إِ وأُمِّلْ به الأُخْرَى ودُنياكَ دَعْ فقدْ

 <sup>(</sup>١) في الأصول ونفح الطيب: «شيب»: ولعلها محرفة عما أثبتناه.

« نَصِيح على تَعْذَالِهِ غَير مُؤْتَلُ » وكُم لِنَبيث للفؤاد مُناَبثٍ (١) «على بأنواع المموم ليبتلي» ينادي إللي إن ذَنبي قد عَدَا «على حراص لو يُشِرُّونَ مَقْتلي » فَكُنُّ لَى مُجيرًا من شياطين شَهُوةٍ « أَفَاعُمَ مُهُلا بِعَضَ هَذَا التَّذَلُّلِ » وُينْشِــــُدُ دنياه إذا ما تَدَلَّاتْ «و إن كنت قدأ زمنت مَمر مِي فأ عجلي» فإن تصلى حبلى بخير وصَلْتُهُ « فَسُلِّي ثيانِي من ثيابك تَنْسُل » وأُحْسِنْ بقطع الحبل منكِ وَبتهِ « نَسَمَ الصَّبَا جاءت بَرِيًّا الْقَرَانْفُلُ » أَيَا ســـامعي مدح ِ الرسول تَنَشُّقُوا وروضـــةً خَمْدٍ للنــبيِّ محمدٍ « غَذَاهَا نَو بِي الله غيرُ المُحَلِّل » ويا مَنْ أَبِّي الإصْغاءَ ما أنتَ مُهْتَدِّ « وما إنْ أرى عنكَ العَايةَ تَنْجَلي » « فأَلْميتُها عن ذي تمانُّمَ كُول » فلو مُطْفِلا أنشَدْتُهَا لَفَظَّهَا ارْعَوَتْ « فأنزل مِنها المُصْمِ مِنْ كل منزل » ولو سَمِعَتْــه عُمْم طَوْدٍ أمالَها

[12Y]

وله فی مدح الرسول

وقال رحمه الله في مثل هذا الغرض ، مؤديا من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المفترض ، مضمنًا قصيدة أخرى لامرى القيس :

أَقُولُ لعزمِي أَوْ لَصَالِحَ أَعَمَالِي ﴿ أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّالُ الْبَالِي ﴾ أَمَا واعظِى شَعِبُ سَمَا فوقَ لِنَّتِي ﴿ شُمُو حَبَابِ المَاءَ حَالا عَلَى حَالَ ﴾ أَمَا واعظِى شَعِبُ سَمَا فوقَ لِنَّتِي ﴿ مُصَابِيحُ رُهْبَانِ تُشَبُّ لَقُفَّالَ ﴾ أَنارَ به ليلُ الشَّارِ والناسَ أَحُوالَى ﴾ نهانى عن غي وقال مُنبَهًا ﴿ أَلَمْتَ ترى الشَّارُ والناسَ أَحُوالَى ﴾ نهانى عن غي وقال مُنبَهًا ﴿ وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانِ فِي الشَّارُ والناسَ أَحُوالَى ﴾ يقولون غَيِّرُهُ لَتَنعُم بُرُ هَمَةً ﴿ وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانِ فِي النَّعَلَمُ وَالْحَالَى ﴾

<sup>(</sup>۱) النبيث: ما يستخرج من البئر من التراب ، شبه به ما فى القاب من خواطر السوء . والمنابث فىالأصل: الذى يستخرج التراب ، والمراد هنا من يستخرج أسرار غيره .

«كَبَرْتُ وأَلَّا يُحْسِنُ اللَّهُوَ أَمْشَالِي » « بَا نِسَةِ كُأنَّهَا خطُّ تِعشال » « ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال » «كَمَا شَغَفَ المُهْنوءَةَ الرجُل الطَّالى» « دیار اسکه عافیات بذی خال » « لَناموا فما إنْ مِنْ حديثٍ ولا صَال » « لَمُوبِ تُنُسِّيني إذا قمتُ سِرْبالي » « بأنَّ الفَتَى يهذِي وليسَ بفَعَال.» « هَصَرتُ بُغُصْنِ ذِي شَمَارِ يَخَ مَيَّالَ » « عليه القتامُ سَيِّئَ الظنّ والبال » « لخيلي كُرِّي كَرَّةً بعد إجْفال » « قليل الْهُموم ما يبيتُ بأَوْجال » «بیتربَ أَدْنی دارها نظر عالی » « صَبًّا وشَّمالُ في منازل قُفَّال » « وقد يُدُّرِكُ الحِدَ المؤثلَ أمشالي » «كفانى ولم أطلب قليل من المال » « تميلُ عليه هُونةً غير مِجْمَال » « ولو قَطَّعوا رأسيي لديكَ وأوصالي » « وَكَانَ عداء الوَحْش منّى على بالى » « ليقتُلَغِي والمرة ليس بقتَّال » « طويل القَرَا والرَّوْقِ أُخْنَسَ ذَيَّال »

أغالِطُ دهرى وهُو يعلَمْ أُنني ومُؤْنِسُ نار الشيب يَقْبُح لهُوْهُ أَشَيْخًا وتأتى فعلَ من كان عمرُه وتَشْفُفُكَ الدنيا وما إنْ شَـغفْتُها ألا إنها الدنيًا إذا ما اعتبرتها فأين الذينَ استأثروا قبلَنا سها ذهلْتُ بها غَيًّا فكيف الخلاص مِنْ وقد عَلِمَتْ مني مواعيــدُ تَوْ َبتي وَمُذْ وَثِقَتْ نفسى بحب محمد وأصبح شيطان الغواية خاسئا ألا ليتَ شعرى هل تقول عزائِمي [٦٤٨] فأنزل دارًا للرَّسُول نزيلُهُا فَطُو بَى لنفسِ جاورتْ خير مرسَل ومِنْ ذَكَرهِ عند القَبول تعطُّرتْ جِوارُ رسول الله عَجْدُ مُؤَثَّلُ ومَنْ ذَا الذي رَيْنني عِنانِ السُّرَى وقدْ أَلَمْ تُرَ أَنَّ الظبيـةَ استشفعت به وقال لها عُودى فقالت له نعمُ فعادت إليـه والهوى قائلُ لهـا وَيَا لَبُهُ \_\_\_ير قال أَزْمَعَ مالكي وتُوْرِ ذبيح بالرسالة شـــاهد

وحَنَّ إليه الجذعُ حَنَّـــة عاطِش وأصْلَين من نخل قـــد الْتَأْمَا له وقبضة ِ تُرْفِ منه ذَلَّتْ لَمَا الظُّبَا وأضحى ابن جَحْش بالمَسدب مُقاتلا وحسبُك من سَوْط الطَّفَيْل إضاءةً وَ لذَّتْ له العَجْفالة كلَّ مُطَهِّم ويا خَسْف أرض تحتَ باغيه إذ علا وقد أُخْمَدَتْ نارْ لفارسَ طالمًا أَكِانَ سَبِيلَ الرُّشْد إذْ سُبُل الهُدَى لأحمدَ خــــير المرسلينَ انتقيتُها المس فأَدْرِكَ آمالِي وما كُلُّ آمِــل

« لغيثِ مِنَ الْوَسْمِيُّ رائدُه خَال » « بما احتَسبَا من لِين مسّ وتَسْهال »

« ومَسْنُونة ۗ ذُرُق كأنيابِ أغوال »

« ولیس بذی رُمْح ولیس بنَبّال »

« كَوْصِبَاحِ زَيْتِ فِي قَنَادِيلِ ذُبَّالِ »

« له حَجَباتُ مشرفاتُ على الفَال »

« على هيكل نهد الْجُزارَةِ جَوَّال »

«أصابتْ غَضَّى جَزْ لأوكُفَّ بأجزال»

« يَقُلْنَ لأَهْلِ الحِلْمِ ضُلاً بِتَضْلال » « ورُضْتُ فَذَاّتْ صعبةً أَى الذّلال »

« ولستُ بمثْليِّ الخِلال ولا قالى »

« بُمُدُّرِكُ أَطْرَافِ الْخَطُوبِ وَلَا آلى »

قلت: هكذا وجدت بخط بعض أعلام مَرَّاكُش نِسبةَ هذه القصيدة لأبي الحسن حازم اللذكور ، واعتمدت على هذه النِّسبة ، ثم بان لي خطؤها ، و إنما هذه القصيدة من نظم الفقيه العلامة أبي بكر بن جُزَيّ الكابِّيّ الغَرْ ناطى ، حَسْما نصَّ على ذلك غير واحد .

ولْنُورِدُ كلام بعض الأُمَّة في حقه ، لأنَّ فيه المطلوبَ وزيادة ، ونصَّه (١) : [٦٤٩] -عِمَّدِ بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يُوسُف بن جُزَى الكابي،

> (١) هذه الترجمة لأبي القاسم بن جزى ، والد أبي بكر صاحب القصيدة، وستأتى ترجمته بعد والده .

تحقيق نسبة القصيدة السابقة

ترجمة أبى القاسم ابن جزی

بعض شيوخــه

تواليفه

أيكني أبا القاسم ، من أهل غَرناطة ، وذوى الأصالة والنباهة فيها ، وأصل سلفِه من وَلْبَه ، من حِصن البراجلة ، نزل بها أولهم عند الفتح ، مُحْبلةَ قريبهم أبي الخطَّار حُسام بن ضِرار الكُلْبِيِّ ، وعند خلَّع دعوة المرابطين كان لجدهم [يَحْيَى] بجَيان ، رياسة وانفراد بالتدبير .

وكان رحمه الله على طريقة مُثلَى ، من العُـكوف على العلم ، والاقتيات من حُرِّ النُّشَب ، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين ، فقيها حافظا ، قأمًا على التدريس ، مشاركا في فنون من العربية والفقه والأصول والقراءات والحديث والأدب، حافظا للتفسير، مستوعبا للأقوال، حَمَّاعةً للـكتب، مُلُوكِيُّ الخِزانة، حسن المجلس ، مُمْتِع المحاضرة ، قريب الغوّر ، صحيح الباطن ؛ تقدم خطيبا بالمسجد الأعظم من بلده ، على حَداثة سِنَّه ، فاتَّفْقَ على فضله ، وجَرَى على سَنَنِ أَصالته .

ومن شيوخه الأســتاذ أبو جعفر بن الزّبير وابن الــكَمَّاد وابن رُشَيْد والحضرين وابن أبي الأحوص وابن بر طال ، وأبو عام بن ربيع الأشعري " والولى أبو عبد الله الطُّنجاليِّ ، وابن الشاطُّ .

نوايفه : كتاب « وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم » ؛ و «الأنوار السَّنيَّة في الكلمات السُّنِّيَّة » ؛ وكتاب « الدعوات والأذكار » ؛ وكتاب « القوانين الفِقهية » ؛ وكتاب « تقريب الوُصُول إلى علم الأصول » ، وكتاب « النور المبين في قواعد عقائد الدين » ؛ إلى غير ذلك مما قيّده في التفسير والقراءات .

مُعره: قال في الأبيات الغينيَّة ، ذاهبا مذهب الجماعة ، كأبي العلاء المعرى ، [10.] من شعره يبا*ن* غرضه فىالحياة

والرئيس ابن المظفّر ، وأبى الطاهم السَّلَغِيّ ، وأبى الحجاج بن الشيخ ، وأبى الربيع

ابن سالم ، وأبي على بن [أبي]الأحوص ، وغيرهم :

لَكُلِّ بني الدُّنيا مُرادٌ ومَقْصِدٌ وإنَّ مُرادِي صَحَّـةٌ وفَراغُ لْأَبْلُغُ فِي عَلِمِ الشريعة مَتْبَلَغًا يَكُونَ بِهِ لِي لِلْجَنَانِ بَلَاغُ فغي مثل هذا فلينافسْ ذوو النَّهَى ﴿ وَحَسْبِيَ مَنْ دَارِ الغُرُورِ ۖ بَلاغُ هَا الفوز إلا في نعيم مُؤَبِّد به العيشُ رَغْدُ والشرابُ يساغُ

فيُسلى حُسنُها قلبَ الحزين

محافظةً على عرضى وديني

قَصُورِيَ عن إدراك تلك المناقب

لَمَا بَلِغَتُ فِي القول بعضَ مآربي

على مدحه لم يبلغوا بعض واجب

وعجزا وإعظامًا لأعظم جانب

ورب كلام فيه عَيْب لعائب(١)

وله يفخر بعفته

وقال في مذهب الفخر:

وكم من صفحة كالشمس تبدو

غَضَضُتُ الطرف عن نَظَرى إليها

. [ انتهى ] .

وله في جلال مقام النبوة

ومن مشهور نظمه رحمه الله :

أرومُ امتــداحَ المصطفَى فيردُّنى ومَنْ لِي بإحصاءُ الحَمَى والسكواكب ومَنْ لي بحصر البحر والبحرُ زاخرُ ۗ

ولو أن أعضائي غدتْ وهي ألسنُ ولو أن كلَّ العالمين تألَّفُوا

فأَقْصرت عنه هيبة وتأدُّبًا ورُبَّ سكوت كان فيــ اللاغة ُ

ورأيت بخط الإمام ابن داود أن قوله وكم من صفحة ٠٠٠ البيتين ، ليس

 <sup>(</sup>١) كذا فى ط ، م . وفى س والديباج لابن فرحون ونفح الطيب : «عتب لعاتب» .

مــولده

وفاته

وله فی الرجو ع إلی الله

ترجمة أبى بكر ابن جزى من كلامه ، بل من كلام ابنه أبى بكر ، وهو خطأ ، لأن ابن الخطيب ذكر فى الكتيبة أن البيتين للشيخ أبى القاسم لا لابنه أبى بكر ، والله الموفق . ثم قال هذا المعرّف بابن جُزَى :

101

مولده: يوم الخيس التاسع لربيع الثانى من عام ثلاثة وتسعين وست مئة . وفاته : فُقِدَ وهو يُحَرِّض الناس ويَشْحَذُ بصائرهم ويُثَبِّهُمْ ، يوم الكائينة بطَريف ، ضَحْوة يوم الاثنين ، السابع لجمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة . تقبّل الله شهادته . [انتهى] .

ولنختم ترجمته بقوله [رحمه الله تعالى ، وعفا عنا وعنه بمنه]:

يارَ بِّ إِنَّ ذُنوبِي اليومَ قد عَظُمَتْ فَا أُطِيقُ لهَــا حَصْرًا وَلا عَدَدَا وَلا عَدَدَا وَلا عَدَدَا وَلا عَدَدَا وَلا عَدَدا وَلِيسَ لَى بَعْذَابِ النَّارِ<sup>(۱)</sup> مِن قِبَلِ وَلا أُطِيقُ لها صَــبُرًا وَلا جَلَدا فانظر اللهِي إلى ضعفي ومَدْكَنتِي وَلا تَذْيَقَنَّنِي حَرَّ الجَحيمِ غَــدا

\* \* \*

نم قال فى التعريف بولده أبى بكر المقصود ذكره هنا ، وهو الذى ألّف له (٢) أبوه الأنوار السنية ، ما نصُّه :

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جُزَى الكانى ، يُكنى أبا بكر، من أهل الفضل والنزاهة والهمة ، وحسن السَّمت ، واستقامة الطريقة ، غَرَّبَ فى الوقار ، ومال إلى الانقباض، وله مشاركة حسنة فى فنون ، من فقه وعربية وخط ورواية وأدب ، وشعر تسمو ببعضه الإجادة إلى غاية بعيدة ، وقرأ على والده ولازمه ، واستظهر ببعض تا ليفه ، وتَفَقّه وتأدب به ، وقرأ على بعض معاصرى أبيه ، ثم ارتسم فى

<sup>(</sup>١) كذا في ص ، م والدبباج لابن فرحون . وفي ط : « الله »

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصول. وفي نفج الطيب « أو » بدل « له » .

الـكتابة السلطانية لأول دولة السلطان أبى الحجَّاج بن نَصْر ، وولي القصاء بَبَرْجة و بأندَرَش ، ثم بوادى آش ، مشكور السيرة ، معروف النزاهة .

شعر له فی حب الناس للمال

ومن شعره:

أرى النَّاس يُولُون الغنيَّ كرامةً و إن لم يكن أَهلاً لِرفَعَة مِقْدارِ وَيَلْوُونَ عَن وَجِه الفقير وَجُوهَهُم و إن كان أَهلا أَن يُلاقَى بإكبار بنو الدهر جاءتهم أحاديثُ جَة شَ فَمَا صَحَّحُوا إلا حديث ابنِ دينار

> تصدیره أعجاز قصیدة امری ٔ القیس

\* \* \*

707

ومن بديع ما صدر عنه تصدير أعجاز قصيدة امرى القيس بقوله: أقول لعزمى أو لصالح أعمالي «أَلا عِمْ صباحًا أيّها الطّلَلُ البالي » ثم سرد منها أحد عشر بيتا إلى قوله:

فأين الذين استأثروا قبلَنا بها «لَناموا فها إن من حديث ولا صال » ثم قال ما نصه: وهي ثمانية وأر بعون بيتا ؛ ولا خفاء ببراعة هــذا النظم،

و إحكام هذا النسج ، وشدة هذه العارضة .

\* \* \*

بعض تواليفه وأعماله

وله تقیید فی الفقه علی کتاب والده المسمى بالقوانین الفقهیة ، ورجز فی الفرائض ، و إحسانه کثیر .

وتقدم قاضيا للجاعة بحضرة غَرْناطة ثامن شوال عام ستين وسَبْع مئة ، ثم صُرف عنها . ثم لما تُونِق الأستاذ الخطيب العالم الشهير ، أبو سعيد فَرَجُ بن لُب رحمه الله تعالى ، وكان خطيب الجامع الأعظم بغَرناطة ، وُلِّيَ عَوَضًا منه أستاذا وخطيبا ، عام اثنين وثمانين وسبع مئة ، فبقى فى الخطابة ثلاثة أعوام ، ثم تُونِق فى الخطابة ثلاثة أعوام ، ثم تُونِق فى وظن أن وفاته إنما كانت فى أواخر عام خسة وثمانين وسبع مئة ، رحمه الله تعالى . انتهى .

ترجمهٔ أبی عبدالله بن جزی ولاشك أن ما ذكره هذا الإمام في حق والده، إنما هو من كلام ابن الخطيب في الإحاطة ، والله أعلم .

\* \* \*

ولأبي بكر بن جُزَي هذا أخ كاتب مجيد ، من عبائب الزمان ، وهو الفقيه الكاتب محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن الأمير أبي بكر عبد الرحن ، النائر بجيًان ، ابن يوسف بن سميد الفرناطي ، المتوفّى بفاس في عام ثمانية وخمسين وسبع مئة رحمه الله ، وقيل بل تُونِفي آخر شوال من السنة قبلَها مَبْطُونًا ، رحمه الله .

فلت: وهذا هو الصواب في وفاته ، فإني رأيت بخط من يُوثَق به من الأعلام الذين عرفوا حاله (١) ، أنه تُو فِي بداره من البيضاء ، قُرب المغرب من يوم الثلاثاء التاسع والعشرين لشوال ، من عام سبعة وخمسين وسبع مئة ، وكان دفنه يوم الأربعاء بعد صلاة العصر ، وراء الحائط الشرقي الذي بالجامع الأعظم ، من المدينة البيضاء ؟ وكان مولده في شوال من عام واحد وعشرين وسبع مئة . انتهى .

يكنى أبا عبد الله . قال ابن الأحمر في تثير الجان : أدركته ورأيته ، وهو من أهل بلدنا غَرْ ناطة ، وكان أبوه أبو القاسم محمد أحد المُفْتِين بها ، عالم الأندلس ، الطائرة فتياه منها إلى طرا بُلس ، وقُتل شهيدا في المُقترك ، في الوقيعة التي كانت للنّصارى ، دَمَرهم الله ، بطريف على المسلمين ، في سنة إحدى وأر بعين وسبع مئة ، بعد أن أبلى بالاء حسنا .

وأبوعبد الله محمد هذا كتب بالأنداس في حضرة أبن عم أبينا أمير المسلمين أبي الحجَّاج يوسف ، وله فيه أمداح عجيبة ، ولم يزل كاتبا في الحضرة الأحمرية

<sup>(</sup>١) في م : « وفاته » .

النَّصْرية ، إلى أن امتحنه أمير المسلمين أبو الحجاج ابن عَمِّ أبينا.

فلت: كان هذا الامتحان الذى ذكره ابن الأحمر، هو أنه ضربه بالسياط من غير ذنب اقترفه، بل ظلمه ظلما بَيْنًا. هكذا ألفيته فى بعض المَقَيَّدات، والله أعلم.

ثم قال ابن الأحمر: فقَوَّض الرحال عن الأندلس، واستقرَّ بالعُدوة، فكتب بالحضرة المَرينية، لأمير المؤمنين المتوكل على الله أبى عِنان، إلى أن تُومُنِّي بها رحمه الله.

#### عالم رحم الله:

طلع فى سماء العلوم بدرا مُشرقا، وسارت براهنة غربا ومَشرقا، وسما بشهره فوق الفرقدين، كما أربى بنثره على الشّهرى والْبُقائين، له باع مديد فى التاريخ، واللغة ، والحساب ، والفقه ، والنحو ، والبيان ، والآداب ، بصيرا بالأصول والفروع والحديث ، عارفا بالماضى من الشعر والحديث ؛ إنْ نظم أنساك أبا ذُوَّ يُب بِرقَّته ، ونُصَيْبًا بمَنْصِبه ونَخُوته ؛ وإن كتب أربى على ابن مُقْلَة بخطّه ، وإن أنشأ رسالة أنساك العاد بحسن مساقها وضبطه ؛ وهو رب هذا الشان ، وفارس هذا الميدان ؛ ومع تَفَنَّنه فى العلوم فهو فى الشعر قد نَبَغ ، وما بلغ أحدُّ من شعراء عصره منه ما بلغ ؛ بل سلموا التقدَّم فيه إليه ، وأَلْقَوْا زِمام الاعتراف بذلك فى يديه ؛ ودخلوا تحت راية الأدب التى حمل ، إذ ظهر ساطع براعته ظهور الشمس بالحَمَل .

[301]

قصیدة له فی مدح أبی الحجاج یو سف

أنشدني لنفسه يمدح أميرَ المسلمين أبا الحجّاج يوسف بن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل ، عَمِّ أبينا ، ابن جدنا الرئيس الأمير أبي سعيد فرج ، ابن جدنا

الأمير أبي الوليد إسماعيل ، ابن جدنا الأمير أبي الحجاج يوسف الشهير بالأحر ، ابن جدنا أمير المؤمنين النصور بالله أبي بكر ، محد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر الخَررحي ، هذه القصيدة البارعة ، وحذف منها الراء المهملة :

قَسَمًا بوضَّاحِ السَّنَى وهَّاجِ مِنْ تحت مَسْبولِ الذوائبِ داجِ وبأَبْلج ِ بالمسكِ خُطَّتْ نُونُهُ مِن فوقِ وَسنانِ اللواحظ سَاجِ و بحُسْن خَدِّ دُجِّتَ صَفَحاتُهُ فَعَدَتْ تَحَاكِي مُذْهَبِ الدِّيباجِ و بَمَبْسِمِ كَالْعِقْد نُظِّم سِلْكُهُ وَلَمَّى حَكَى الْعَبَّهْاءَ دُون مِزَاج أَنْسَى المسامع نَغْمة الأَهْزاج فَيَمِيسُ كَالْحُطِّيِّ يُومَ هِياجِ مُتَفعَّفُ يشكُو من الإدْماج من بَعْدُ طُول تَمَنُّع ولَجَاج تَشْمُسَ الشُّلافَةِ فِي سَمَاءِ زُجَاجِ فيها وباتَ لها النسيمُ ينـاحي رَجُنُتُ بَعِيشِ للصَّبَا عَجَّاجِ عَينُ الغَامِ عَدْمَعٍ تَجَّاح تُخفى حَدِيثًا بَيْنَهَا وتُناَحى فَهَدِيلُهُنَّ لِذَى الصَّبَابِةِ شَاحَى والبأسَ طوعُ يَدَى أبي الحجَّاج لم يَسْتَجِزُ في الدين لُبْسَ التاج فالحقُّ أَبْلَجُ واضحُ المنهاج ومُذَاِّلُ العاتى وغوث اللَّاحِي

وبمنطِقِ تصبُو القلوبُ لحسنِهِ وبمائِس الأعطافِ تَثْنيه الصَّبَا ومُنَعَم مثل الكثيب يُقلُّهُ وبمَوْعِدِ للوصل أَنْجِزَ فَجَأَةً و بأ كُوُّسَ أَطْلَعَنَ فِي جُنْحِ الدُّجَي وحَدَائق سَحَبِ السَّحَابِ ذُيُولَهُ ۗ وَجَدَاول سَلَّتْ سُيوفا عندمَا و بأُقحوان قد تضاحكَ إذْ بَكَتْ وقُدُودِ أُغصان كَيمْلْنَ كَأَنَّهَا وحمائم يهنيفن شَجْوًا بالضَّحَى إن المعالى والعوالى والنَّدى مَلِكٌ تَتَوَّجَ بِالمهابة عنـــدما وأَفَاض حكم العدُّل في أيامِهِ هو مُنْقِذُ العانى ومُغْنِي الْمُعْتَنِي

[400]

طَلْقُ المُحَيَّا والْخُطوبُ دَوَاحِي ض\_\_\_لُوا لوقْع الحادث المُهْتَاج والمَحْلُ يُبْدِي فاقةً المحتاج والبيضُ تَنْهَـل في دَم الأُوْداج وجه كَيْثُلُ الكُوكُ ِ الْوَهَّاجِ أُعْلَى بني قحطانَ دُون خِلاج تُخْلق مَعالِمَهَا يدُ الإنهاج فَتَظَلُّلُ الْآفَاقَ سُحْبُ عَجَاجِ رُبِيجَ الكُاةِ بأناع الإزعاج أعيا سـواهُ بعد طول علاج أُخُواتها كالغـــادة النُّناج ومِن العَبيـد مُداهِنٌ ومُدَاجِي ليست إليه صلاتها بخداج الشعاب كل منهما ولاج فأتت منَ الإحسان في أفواج أَهْداكُها مَا يَبْتَغِي مِن حَاجِ

ماضِي العزيمةِ والسيوفُ كليلةٌ عَلَمَ الْهُدَى والناس في عَمْياء قد غيثُ النَّدَى والسحب تبخلُ بالحيّا ليثُ الوعَى والحيلُ تُرُوجَى بالقَنَا يَتْقَشَّمُ الإظلام إذ يبدو لَهُ من آل قَيْلَةَ من ذُوَّابة سَعْدِها حيثُ العُلا ممدودةُ الأطناب لم والأَعْهِ حِيَّاتُ السوابقُ تُمتَطَى والبيض والأسكل العوامل تقتضي مَجِدُ ليوسفَ جُمّعت أشتاتُه مولاي هاك عقيلةً تزهُو على إنشاء عبيد خالص لك حُبُّه أُوَّى إلى أكناف أنْعَاكَ التي سَبَّاقُ مَيدان البلاغة والوغَى جانبتُ أُخْتَ الزَّاي فيها عامِدًا فافتح لها بابَ القَبول وأوْل مَن

\* \* \*

قال ابن الأحمر: وأنشدني أيضا لنفسه ، يمدح أمير المؤمنين المتوكل على الله ، أبا عِنان فارسًا مَلِكِ المغرب ، رحمه الله :

إِنَّ قلبي لَمُهَّدة الْصَّبرِ نَاكَثُ عَن غَزَالٍ فِي عُقْدةِ السِّحْرِ نَافَثُ أَضْرِمَ النَّارِ فِي فَوَادي وَوَلَّى قَائِلًا لَا تَخِفُ فَإِنِّي عَابِثُ

قصیدة له فی مدح أبی عنان فارس

[ وَرَماني مِن مُقْلتيه بسهم ثم قال اصطبر لثان وثالث] كم ْ عَدُول أَتَّى يُناظِرُ فيــه كانَ تَعذاله على الحبِّ باعث فقضَى حسنه بأني حانث ويمين آليتُها بالتَّسَلِي صَدَعَتْ شَمْلَهُ صُروف الحوادث [207] جَبَرَ اللهُ صَدْع قلبٍ عميدٍ عن نسيم الصَّبا ضِعاف الأحادِثُ فهُو يهفُو إلى البروق ويَرَ وي من أمان حباكهن رَثائيث سَلَبْتُه الأشـجانَ إلَّا رَبْقَايا و بكاء على عهود مواض مَلاَتْ صدره هموما حَدائث استُ وحْدى أَشَكُو بَاليَّة وَجْدِي إنَّ داءَ الغرام ليسَ بحادث يا مُضِيعَ الْعُهُودِ واللهُ يعفو عنك إنى ارتضيت خُطَّةَ ناكث غَرَّني مِنك والجمال غَرُورٌ وظُبَا اللحظِ في القلوب عَوَابث بالرضا مِنِّيَ اقتسامَ الْمَوَارِث مُقَلِّ يَقْتَسِمْنِ أَعشارَ قَلْبِي وتغيرتَ لي ولَنْت بحارث كَيْفَ غَيَّرَتَ بِانْتَزَاحِكُ حَالِي فَرُطَ خُبِّي وفَرُطَ خُبِّكَ إلا أنَّ عَيْنيكَ بالفُتور نَوافث وندَى فارس وحُسْنُكَ رَدًّا قولَ من قال سُدًّ بابُ البَواعث مَالِكِ البأس والنَّدَى فَهُو بالسَّيْدِ فِي وَبِالسَّيْبِ عَابِثُ أَوْ غَائِثُ مُعْرِز الْجِدِ والثناء فهذا سائرٌ في الورَى وذلكَ لابث أَوْطَأً الشُّهْبَ رجْـلَهُ وتَرَفَّى صاعدا في سُمُوِّه غيرَ ما كِث فَدَرَارِ تَسْرِى وما لحِقَتْه ونجومٌ خلف القصورِ لوابث وله المُقْرَبات لا بل هي العِقْـــبانُ من فوقها اللَّيوث الدَّلاهث مُطْلِعات مِنْ كُلِّ نَعْلِ هِلالا فلهذا تجلو دُجَى كل حادث

إِن تُوَاقَفُنَ فالجِبالُ الرواسِي

أو تَسَابَقْنَ فالغيوثُ الحثائث

حِدَّة الذهن منه عند المباحث وهي مايو مُطهِرات الخبائث مُع يَصْدُرُن ناهلات طَوامث مَع يَصْدُرُن ناهلات طَوامث حَكُلَّ فَصْلِ يَنْصُه مَنْ يُحادِث بالأَزاهير في البطاح الدَّمائيث ويُوالى في ذاته ويُناكث ففدته سامٌ وحامٌ ويافث ليس يسمُو لها من الناس طامِث ومَعان لا تَنْتَحِيها المَبَاحث [٦٥٧] كنتُ دونَ الورَى لهنَّ الْوَارث عُرضَةَ البحث فليكن جِدَّ باحث

والمواضى كانها قد أعيرت والمواضى كانها قد أعيرت وأفي نار مُحَرِّقات الأعادي وأفير دن الوعَى ذكورا عطاشا أمن معاليه قد رأينا عيانًا في كالنسيم مَرَّ سُمَّ عَيْرا بن في سبيل الإله ميقصي ويدني ويدني في سبيل الإله ميقصي ويدني وأسرَّف المُلكَ منه سام وحام في ها كها مِن بنات فكرى بكرًا له فات الفط لا يعتريه اختلال وأعاء القريض أبقوا بقايا وأعاء القريض أبقوا بقايا من أراد انتقادها فهي هذي من أراد انتقادها فهي هذي

\* \* \*

حسن تخلصه في القصيدة

فلت: رأيت بخط ابن الصَّباغ العقيلي على حاشية قوله:

« وندى فارس وحسنك رَدًّا ... » البيت ، مانصه : ما أبدع تخلصه الهدح وأطبعه ، فإنه أشار إلى قول الشاعر رادًا عليه بالتبكيت ، ومُعَنِّفا له بالتَّعْنيت : قالوا تركت الشَّمر قلت ضرورة بابُ السماحة والملاحة مُعْلَقُ مات الحرامُ فلا كريم يُر ْ تَجى منه النوالُ ولا مَليحُ يُعُشَق انتهى .

\* \* \*

وعَلَقَ بَحَفَظَى أَن السلطان أَبا عِنانِ أَطَلَّ مِن بُرْجٍ ، يشاهد الحرب بين الثور والأسد ، على ما جرت به عادة اللَّوك ، فقال ابن جُزَى " هذا في وصف

ولهفي وصفحال

الحال ، ما يكاد تُعَدُّ معارضته من قبيل الحال ، وهو :

لله يوم بدار الْمَلْك مَرَ بِهِ من العجائب ما لم يَجْر في خَلَّدٍ لاح الخليفةُ في بُرْمج العُلا قرًّا يُشاهِد الحرب بين الثور والأسَد

[ ومن بارع نظمه رحمه الله تعالى :

فليس لوُدٍّ بالفـــؤاد شَتاتُ أبا حسن إنْ شتَّت الدهر شملنــا اِلْقَابِي على حفظ العهود ثَبات و إن حُلْتَ عنعهد الإخاء فلم أزَلُ ألم تتقدم قبلَها حسنات!] وهبنى سرَتْ منى إليكَ إساءَةُ

وهو الذي ألَّفَ رحلة ابن بَطُّوطَة ، حَسْبها هو معلوم .

قال ابن الأحمر : ومن بارع نظمه رحمه الله تمالى قوله وهو بحال مرض :

إِنْ يَأْخَذِ السُّقْمِ مِن جِسْمِي مَآخَذَهُ وأُصبِحَ القومُ مِن أُمْرِي عَلَى خَطَر فإنَّ قلبي محمَّ د اللهِ مُرْتَبَطُ الصَّبر والشكر والتسايم للقَدَر

فالمرء في قَبْضَةِ الْأقدار مَصْرفُهُ للبُرء والشُّقْمِ أَوْ للنَّفْعِ والضَّرَر

وحكى لى غير واحد ، أن الفقيه الكاتبَ القاضيَ الحاجُّ الرحَّالَ أبا إسحاق ابن الحاج النُّمَيْرِيُّ ، بقي في خَلُوته جميع شهر رمضان المعظِّم ، من عام سبعة [٦٥٨] وخمسين وسبع مئة ، فلما خرج يومَ عيد الفطر أنشده سيدى أبو عبد الله بن

جُزَى المذكور لنفسه يخاطبه:

فلماذا أَرَى سِرارَك شَهِرًا ما سِرَارُ البُدُورِ إلا ثلاثٌ أَتَعَجَّلْتُهُ سُرُورًا لعـــام

وله في حفظ العهد

أانف رحلة اىن بطو طة

ومن شعر له في مرضه

ومن شعره يخاطب أبا إسحاق بن الحاج

ثُمَّ تَبْقَى في سائرِ العام بَدْرا

وله مصحّفا

ولابن الجياب مصحفا

ولابن جزی فی المرية وأهلها

> وله في زاوية أبى عنان

وحُكِيَ أَنه كتب رحمه الله للرئيس الكاتب ، أبى القاسم بن رِضوان ، يطلب منه شَرَاب سَكَنْجَبين ، وقَصَد التَّصحِيف بقوله :

أُحِبُّ شَرَابَ سَكَنْجَبِينِ شُرْبُهُ بُرُ \* مَرَضى .

أَحَسَنْ زَانَ بَيْتَكَ نَجِيبٌ تُسَرُّ بِهِ بُرُ ۗ مَرَضِي .

[قال] فجاو به ابن رضوان بقوله :

« إِنَّ بِرَّكَ نَفْيِسُ » . تصحيفه مَقْلُوبا : « يَشْفِيكَ رَ بُّنَا » ـ

وتذكرت بهــذا ما وقع للرئيس ابن الجَيَّاب ، فإنه أهدى له الفقيه ابن قَطْبَة رُمَّانا ، ثم دخل عليه عائدا ، فلما رآه قال له : يا فقيه ، نَعِمَ بالهُدْنَةِ زَمانُك ، أراد : رِنْعُمَتِ الهَديةُ رُمَّانُك . وكان هذا قبل موته من مرضه بيسير ؛ وهو مما يدل على ثُقُوب ذهنه ، حتى قرب الموت ، سامحه الله ، وغَفَر له .

ومن نظم أبى عبد الله بن جُزَىٌّ المذكور قولُه :

رَعَى الله عَهْدا بالمَريَّة لا أَرَى له أبدًا ما عشتُ في الناس بالناسيي وَكَيْفَ تَرَى بِاللَّهِ صُحْبة معَشْرِ ﴿ مُجَاهِدُ بعضٌ منهِمُ وَآبَنُ عَبَّاس

ومن ذلك قوله رحمه الله فى الزاوية التى أنشأها أبو عِنان ، وهو مكتوب عليها إلى قرب هذا التاريخ:

والرِّفقِ بالشُّكانِ والزُّوَّارِ دارٌ على الإحسان شِيدَتْ والتُّقي فجزاؤها الحُسْنَى وعُقْبَي الدَّار ومن يديع نظمه

هى مَلْجاً الواردين ومَوْرِدُ لابن السبيلِ وكلِّ ركْب سارِى الثارُ مولانا الخليفة فارس أكْرِم بها في الحجد من آثار لا زال منصور اللواء مُظَفَّرًا ماضى العزائم سامى المقدار بنيت على يد عبدهم وخديم با بهم العنالي محمِّد بن جِدار في عام أربعة وخمسين انقضَت من بَعْدِ سبْع مِئينَ في الأعْصار

[704]

\* \* \*

ومن بديع نظمه رحمه الله [ قوله ] :

وما أُنْسَى الأحبَّةَ حين<sup>(١)</sup> بانوا تنحوضُ مَطِيُّهُم بحُـرَ الدُّموعِ وقالوا اليومَ مَنزلُنـــا الحناَيا فقلتُ نعم ولـكنْ من ضُلوعى

\* \* \*

وقولُه رحمه الله :

ورُبَّ يَهُودِيِّ أَنِي مُتَطَّبِّبًا لِيَأْخِذَ ثَاراتِ اليهُودِ مِنَ النَّاسِ إذا جَسَّ نَبْضَ المُرَّ أَوْدَى بِنَفْسِه سريعًا أَلْم تسمع بِفَتْكَةَ (٢) جَسَّاس

\* \* \*

وقوله رحمه الله:

مِنْ أَىِّ أَشْجَانِي التي جَنَتِ الهَوَى أَشْكُو العذاب وهُنَّ في تَنُويعٍ ؟ مِن وصلى الموقوف أو مِن هجرى السمة وصول أو مِن نومي القطوع؟

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ص،م: «يوم».

 <sup>(</sup>۲) فى م: « بقتلة » .

### وقوله رحمه الله :

فَخَدِّی وجسمی والفُؤاد وأدْمُعِی شہود بہم دعْوَی الغَرَامِ تُصَحَّحُ ومِنْ عَجَبِ أَنْ رَجَّحَ الناسُ نَقْلَهُم وَكُلَّهُمُ ذو جَرْحَةٍ فيـه تَقْدَح فِسمی ضعیف والفؤاد تُعَلِّطُ وَدَمْعِی مطروح وَخَدِّی مُجَرَّح

\* \* \*

### وقوله رحمه الله :

يا مُحَيَّا كتب الحسنُ بهِ أحرفًا أَبْدَعَ فيها وَبَرَعْ مُ مَي تَعْمِي أَلْبِدَع مُم عَيْنٌ هِي تَعْمِيمُ البِدَع أَنْ لَا أَطْمَعُ فِي وَصْلِكَ لِي وعلى وَجْهِكَ مَكتوبٌ مَنَع

\* \* \*

## قال ابن الأحمر :

ومن إنشائه البارع مُورِّيًا بالكتُبُ ، ورفَعها لأمير المؤمنين المتو لل على الله أبي عنان فارس ، رحمه الله ، يُهمَّنَّهُ الإبلال وَلَدِه وولى عهدِه ، الأمير أبي زيَّان

محمد من تمريض:

تهنئته أبا عنــان با بلال ولده

وتوريته بأسماء

البكتب

ماذا عَسى أَدَبُ الكَتَّابِ يُوضِحُ مِنْ خِصَالِ مَجْدِكِ وَهُوَ الزَّاهِرُ الزَاهِي وَمَا الفصديحُ بكليَّيَّاتِ مُوعِبِها كافِي فَيَأْتَى بإنباء وإنباه

أبتى الله مولانا الخليفة ولسعادته القِدْحُ الْمُعَلَى ، ولزاهر كاله التَّاجُ الحُلَى؛ تُجْلَى منْ حالاهُ نزهةُ الناظر ، ويسيرُ بعلاَهُ المثل السائر؛ ويَتَّسِق من ثَنَاهُ [٦٦٠] العِقدُ المنظَّم ، ويتَّضح بهدَاه القصد الأَمَم؛ ولازالت مقدِّماتُ النَّصر له مبسوطة ،

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن هذه الرسالة مشنملة على التورية بأسماء كثير من الكتب المشهورة. وقد اكتفينا بهذه الإشارة عن التنبيه على كل منها.

ومعونةُ السَّعْد بإشارته مَنُوطه ؛ وهدايتُه متكفِّلةٌ بإحياء علوم الدين ، وإيضاح مِنهاج المابدين ؛ و إرشادُه يتولَّى تَنْبيه الغافئين ، و يأتى من شفاء الصدور بالنور لْلَمِينِ ؛ وميقاتُ الخِدْمة ببابه مَطْمَحُ الْأَنفس ، وملخَّص الجود من كَفِّهِ -بَغْيَةُ الملتمِس؛ قد حكم أدبُ الدِّين والدُّنيا بأنك سراجُ الملوك ، لمِا أَتَتَهُ عوارفُك بِالْمَشْرَعِ السَّلَسَلِ ومعارفُك بنظم السُّلوك ؛ ووضَحتْ معالمُ مجدِكَ وضوحَ أنوار الفجر ، وزَهَتْ بعــدلِكَ المسالكُ والمالكُ زَهْوَ خريدة القصْر، ؛ فلك في جهرة ِ الشَّرَفِ النَّسب الوَسيط ، ومن ُجَل المَآثر الخُلَاصةُ والبسيط؛ وسبلُ الْحَيْرَاتِ لِمَا برعايتك تَيْسير، ومحاسنُ الشَّريعةِ لها بتحصيلك تحبير؛ وأنت حُجَّة العلماء ،الذي تقصُر عن تقصِّي مآثره فِطَنُ الأذكياء ، إن ا نَهَمَ التفسير فَنِي يَدِيْكَ مِلَاكَ التَّأُويِلِ ، أَو اعْتَاصَ تَفُريعُ الفَقِهِ فَعَنْدَكُ فَضْلُ البيانُ لَهُ والتحصيل؛ و إن تشعَّب التاريخُ فلديك استيمابُه ، أو تطاول الأدبُ فغي إيجاز بيانك اقتضابه ؛ و إن ذُكِرَ الكلامُ فني انتقائك من برهانه المحصول، أو المنطقُ فَنِي مُوجَزِ أَمَاليك لُبَّابُه المنخول ؛ وليس أساس البلاغةِ إلا ما تأتى به من فصل المقال ؛ ولا جامع الخير إلا ما حُزْتَه في تهذيب الحكال ؛ ولذلك صارت خدمتُك غاية المطلوب، وحبُّك قوتَ القلوب؛ ولا غَرْوَ أَنْ كنت من العلياء دُرَّتُهَا المكنونة ، فأسلافُك الكِرام هم جواهرها الثمينة ؛ بحاستهم [٦٦١] أُصيبَت مقاتلُ الفُرسان ، وبجَود جُودهم تسـنَّى رِيُّ الظاَّ ن ؛ وبتسهيل عدلهم وضحَت شُعَبُ الإيمان ؛ وأنت المُنتقَى من سِمْط مُجَانهم ، والواسطة في قلائد عقيانهم ؛ عنك تُؤثر سيرة الاكتفاء، وعنْ فُروعك السعداء، تروى أخبار نُجَبَاء الْأَبِنَاء ؛ فهم لمملكتك العليَّة بهجةُ تَجَالسها ، وأنس تُجَالسها ؛ وقُطُب سرورها ، ومطالع نورها ؛ وولى عهدكُ دُرَّتهم الخطيرة ، وذخيرتهم الأثيرة ؛

لا زال كاملُ سعادته بطول مُقامِك محكمًا ، وحِرْزُ أمانيِّه بالجمع بين الصَّحيحين : حبِّك ورضاك مُعْلَمًا ، وقد وجَبَت التهنئةُ عما كان في حيلة برنه من التيسير ، وما تهيأ في استقامة قانون صحته من نُجْح التدبير ؛ ولم يكن إلا أن بَعُدتْ به عنك المسالك ، وأعوز نور َ طَرْفه تقريبُ المَدارك ، وتذكَّر ما عهـــده [من] الإيناس الموطَّأ جنابه عند أفضل مالك ؛ فَوَرَى من شوقه سَقْطُ الزَّند ، والتهب فى جوانحه قَبَسُ الوجد ؛ فأمددته من دعائك الصالح بحِلْيةِ الأولياء ، فظفر لمَّـا شارف مَشَارق الأنوار من حضرتك بالشفاء ؛ وقد حاز إكال الأجر بذلك آئب بالمقصِد الأسنَى من الفتح والتمهيد ؛ يطلُع بين يديك طلوع الشهاب ، ويبسيم عن مفصَّل الثناء في الهناء بذلك زهر الآداب؛ فأعِدَّ له ُ تحفة القادم من إحسانك الكامل ، واخصصه بالتكلة من إيناسك الشامل ، فهو الكوكب الدُّرّي ، المستمدّ من أنوارك السنيَّه ، وفي تهذيب شمائله أيضاح للخُلُق (١) الكريمة الفارسيَّه (٢)؛ لا زالت تزدان بصحاح مآثرك عيون الأخبار، وتتعطُّر بنفحة الزهر، من ثنائك روضة الأزهار ؛ وُتُتْلَى من محامدك الآيات البينات ، وتتوالى عليك [٦٦٢] الألطاف الإلهيات ، بمن الله وفضله .

والسلام الكريم يعتمد المقامَ العليِّ ورحمة الله و بركاته . انتهى .

\* \* \*

وقد قال أبو عبد الله بن جُزَى المذكور رحمه الله عدة قطع يُورَ تى فيها بأسماء الكتب، منها قوله:

من نظم ابن جزی موریا بأسمــاء

الكتب

<sup>(</sup>١) الخلق مذكر ، لـكنه حمله على معنى السجايا ، فأنثه .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى أبي عنان فارس.

من نظم عبدد المهيمن

الحضرمی موریا بأسماء الـکتب. ظبى هو الكامل فى حُسْنه وثغره أَنْهَى منَ العِقْدِ جَالُهُ الْمُشرِق لَكَنْهَا أَخْلاقُهُ تَحْدَكَى صَبَا نَجْدِ وقوله رحمه الله:

لكَ الله من خِل حبانى بِرَقْعَة حبتنى من آياتها بالنوادر رسالةُ رَمْزُ فَى الجمال نَهايةُ ذَخيرةُ نظم أَتْحَفَتْ بالجواهر وقوله رحمه الله:

قَصَّتَى فَى الهَوَى المُدَوَّنَةُ الكَبْسِرَى وأخبارُ عِشْقَى المبسوطةُ حَجَّتَى فَى الغرام وانحة إذ لم تزل مهجتى بوجْدٍ مَنُوطه أقول: ما أبدع هذا الفصل<sup>(۱)</sup> ، الذي حبره هذا الحَبْر فى فن التوريه ، وشاهِدَهُ على استحاقه مُبَرِّزُ عدل ، لا يحتاج إلى تزكيه .

\* \* \*

وتذكّر تبهذه التورية بأسماء الكتب قول بعض الأكابر، وأظنّه الشيخ الكاتب، أبا محمد عبد المهيمن الحضر مَى"، لأن السكاتب أبا إسحاق بن الحاج النّم أبرى رحمه الله، قال حسم وجدت بخطّه ما نصّه:

أنشدني شيخُنا الإمام أبو محمد لنفسه :

من اغتدى مُوَطَّأً أكنافه صحَّ له التمهيدُ في أحوالهِ وقابل استذكارَه بالمنتقى من رأْيه المختارِ من أعماله وأضْحَتِ المسالك الحُسْني له تُدْنِي تَقَصَّيًا قصِي آماله وسارَ منْ مشارق الأنوار في أدنى المدارك [أو] (٢) إلى إكماله

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصول : «الفرد» . ولعله محرف عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن نفح الطيب.

للوزير لســــان الدين بن الخطيب

موريا بأسماء

الكتب

لابن خاتمة موريا

وأسماء الكتب

لأبي على حسبن ثم قال أبو إسحاق بن الحاج المذكور: ولما وقَعَ على ذلك صاحبُنا [٦٦٣] ابن صالح موريا الفاضل العالم، أبو على حسين بن صالح بن أبى دُلامة، أنشدنى له هذه الأبيات، وأسماء المكتب وزاد ذكر القبس والمُعْلَم:
قل للموطّا للوركى أكنافه بشراه بالتمهيد في الأحوال وإذا اكتفى بالمنتقى استذكار، وقى له المختدار في الأعمال

وإدا التنفي بالمنتقى استد كار • وفي له المحتسار في الاطمال ومسالك الحسنى تؤدّيه إلى أقصى التقصّي من قصي الآمال ويلوح من قَبَس الهداية رُشْدُهُ من مُعْلَم التفصيل والإجمال انتهى كلام ابن الحاج.

\* \* \*

ومن هذا المعنى قول الوزير أبى عبد الله بن الخطيب : . وظبى لأوضاع (١) الجمال مدرس عليم بأسرار المحاسف ماهم

وظبي لاوصاع مِن الجمال مدرس عليم باسرار الحاسب ماسر أراد وظبي لاوصاع من المحلَّى وقراً رَتْ ثناياه ما ضَمَّتْ صِحَاحُ الجواهر

وقول ابن خاتمة :

ومُعَطَّر الأنفاس يبسِم دائمًا عن دُرِّ ثغر زَانه ترتيبُ من لم يشاهِد منه عِقْدَ جواهم لم يَدْرِ ما التَّنقيحُ والتهذيب ومن قول ابنِ خاتمة أيضا:

سَفَّهَنَى عاذلَى عليه وقال لى وُدُّه عليلُ فقلت معتَلُّ أو صحيح يودِعُه عينَه الخليل

<sup>(</sup>١) في م : « بأوصاف » .

وقال بعضهم:

تجلو عليك مشارقَ الأنوار حاز الجمال بصورة قُمريّة وحَوَى الكمال بسيرة عُمَريَّة تتلو عليك مناقب الأبرار

ولْنرجع إلى نظم ابن جُزَى ۗ فنقول:

وأنشد في الإحاطة لأبي عبد الله بن جُزَى ِ المذكور:

تَعَبُّدًا يَفْهَمُ معناه

تَمْتَدُّهُ لَكُن تَخَيَّر وانْتَق

إن خُولَفَت أصنافُهُا لَم تَعْلَقَ

تلك الذؤابة (١) ذُبْتُ من شوقى لها واللحظُ يَحمِيها بأيِّ ســــالاح

يا قلبُ فانجُ وما إخالك ناجيًا ﴿ مَن فِتْنَةِ الجَمْدِيِّ والسَّقَاحِ (٢)

وقوله رحمه الله تعالى . وَجْهُ غَرَالَ ظُلَّ بِهُواهُ

وعاشق صلّى ومِحْرَابه

قالوا تعبدت فقلتُ نعَم

وقوله رحمه الله:

رفع اللَّهُ اللَّهُ مجرورُ نصب الحبائل للوركى بالحسن إذ فهُوَّ الْمُحَالَ وقلبيَّ المُكسور وأمالَه عنِّي العواذلُ ضَـــــلَّهُ

وقوله رحمه الله :

لا تعْدُ صِنْنَكَ إِنْ ذهبتَ اصاحب

أَوْمَا ترى الأشجارَ مهما رُ كُبّت

(١) في نفح الطيب: « الذوائب » .

(٢) الجعدى : هو مروان بن مجد آخر خلفاء بني أمية . لقب بالجعدي لمصاحبته الجعد ابن درهم المتكلم . والسفاح : هو أبو العباس عبد الله بن مجد مؤسس الدولة العباسية .

ليعض الشعراء موريا بأسماء ال\_كتب

ومن شعر

ابن جزی

[178]

أَلْزُمْت فِعلا كان أو قُوْلًا

أو سَرَّهُ فَهُو له الأوْلي

إلا إذا أهمَـلَهُ المولى

وانمختم ما أوردنا من نظمه بقرله :

أيَّتها النفسُ قِني عندما

فمن يكن يَرُفي عما ساءه

لا يُتْرَكُ العبد وما شاءه

وقولِه رحمه الله :

ما عَفْتُ فِي حَوْضِ المُنيَّةِ مَوردي لولا ثلاث قد شُغَفْتُ مِحبِّها والفقه فيه وذاك حسب المهتدى وهْبَى الرواية للحــديث وكَــْتُبُه

ولنعد إلى ذكر حازم ، فنقول :

كان أبو الحسن حازم والكاتب الفقيه المحدث أبو عبد الله بن الأبَّار فَرَسَىْ رَهَانٍ فِي ميــدان الآداب ، وقد جمعهما الزمان وتعلُّقهما من الدولة الحفصية بأهداب.

و إذ قدمنا أُنبَّذة من أخبار أبي الحسن حازم ، فلا بأس أن مُنتِّبهَها بمثلها من أخبار الإمام ابن الأبّار .

وهو الفقيه الأجلُّ ، الكاتب الحافل ، الراوية الحدِّث ، الفاضل الناقد البارع ، الحافظ الكامل ، أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله القُضاعي البلنَسيّ ، المعروف بابن الأبتار .

قال قاضي القضاة وَلَى الدِّينَ بن خلدون في تاريخه الكبير ، الموسوم بديوان العِبَر ، وكتاب المبتدا والخبر ، في تاريخ العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، ما نصه: کان حازم واین الأبارَ فرسي ر حان

نرجمة امن الأبار وطرف من

أخباره

### الخير عن مفتل ابن الأبار وسيافز أوليتر

[370]

كان هذا الحافظ أنو عبد الله بن الأبار من مَشْــيخة أهل بلنسية ، وكان عَلَامَةً في الحديث ولسان العرب، وبليغا في الترسيل والشِّعر، وكتب عن السيد أبي عبد الله بن حفص بن عبد المؤمن ببلنسية ، ثم عن ابنه السيد أبي زيد ، ثم دخل معه دار الحرب حين نزع إلى دين النَّصرانيَّة ، ورجع عنه قبل أن يأخُذَ به ، ثم كتب عن ابن مَرْدَ نيش . ولما زحف الطاغية إلى بلنسية ونازلها ، بعثَ زيانُ بوفد بلنسيةَ و بيعتهم ، إلى الأمير أبي زكرياء ، وكان فيهم ابن الأبار هذا الحافظ، فحضر مجلس السلطان، وأنشد قصيدته على روى السيمن يستصرخُه، فبادر السلطانُ بإغاثتهم ، وشحَن الأساطيل بالمَدَد إليهم ، من المال والأقوات والكُسَا ، فوجدوهم في عُسْرة (١) الحصار ، إلى أن تغلب الطاغية على بلنسية ، ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس ، غِبْطة بإقبال السلطان عليه ، فنزل منه بخير مكان ، ورشَّحَه لكَتْب عَلَامته في صدور رسائله ومكتو باته ، فكتبها مدَّة ، تم إن السلطان أراد صرفها لأبي العباس الغسّاني ، لما كان يُحسن كتابتها بالخط المشرقى ، وكان آثرً عنده من الخط المغربي ؛ فسخط بن الأبار ، أنْفَةً من إيثار غيره عليه ، وافتات على السلطان في وضعها في كـــــــاب أمَر بإنشائه ، لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة عليه ، وأن رَبْقيَ مكان العلامة منه لواضعها . فجاهم بالرد ، ووضعها استبدادا وأنفة ؛ وعوتب على ذلك ، فاستشاط غضبا ، ورمى بالقلم ، وأنشد متمثلا :

أُطلُبِ العزِّ في لظَي وذر الله لَّ ولو كان في جِنــان الخلودِ

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط ، ص : «هوة» .

فَنُمَى ذلك إلى السلطان ، فأمر بلزومه بيْتَه ؛ ثم استعتب السلطانَ بتأليف رفَعه [٦٦٦] إليه ، عَدَّ فيه من عُوتب من الكتاب وأُعتِب ، وسَمَّاه إعْتابَ الكُتَّاب ، واستشفع فيه بابنه المستنصر بالله ، فغفر السلطانُ له ، وأقال عثرتَه ، وأعاده إلى الكتابة . ولما هلك الأميرُ أبو زكرياء رفعه المستنصر إلى حضور مجلسه ، مع الطبقة الذين كانوا يحضُرونه من أهل الأندلس [وأهل تونس]. وكان في ابن الأبار أنفة وبَأُوسُكُ وضيق خلق، وكان يُزْري على المستنصر في مباحثه، و يَسْتقصرُ مداركه ؛ فحشُن له صدرُه ، مع ما كان يُسْخِطُ به السلطانَ ، من تفضيل الأندلس وَوُلاتها عليه . وكانت لابن أبي الحسين فيه سماية ، لحقد قديم ، سببه أن ابن الأبّار لما قَدِم في الأسطول من بلنسية ، نزل بَهَنْزَرْت وخاطب ابنَ أبي الحسين بغرض رسالته، ووصف أباه في عُنْوان مكتوبه بالمرحوم ؛ ونُبِّه على ذلك فاستضحك، وقال : إن أبًّا لا تُعرف حياتُه من موته لأبُ خامل ؛ ونُميت إلى ابن أبي الحسين ، وَأُسرَّها في نفسه ، ونصَبَ له ، إلى أن حمل السلطانَ على إشخاصه إلى بجاية ؟ ثم رضى عنه واستقدمه ، ورَجَعه إلى مكانه من الجلس ، وعاد هو إلى مَسَاءَة السلطان بنَزَعاته ، إلى أن جرى في بعض الأيام ذكرُ مولد الواثق ، وساءلَ عنه السلطانُ بعضَ من حضرَهُ فاستبهم ، فعَدا (٢) عليه ابنُ الأبار بتاريخ الولادة وطالعِها ، فاتَّهِم بتوتُّع المكروه للدولة والتربص بها ، كما كان أعداؤه يُشيعون عنه ، بما كان ينظر في النجوم ؛ فتقَبَّض عليه ، و بعث السلطانُ إلى داره ، فرُ فعت إليه كتبه أجمع ، وأُ لْفِي فى أثنائها — فيما زعموا — رقعة بأبيات أوَّلها : طفا بتونِس خلْفُ سَمَّوْه ظُلما خليفه

فاستشاط لها السلطان ، وأمر بامتحانه ثم بقتله ، فُقُتِل قَعْصا بالرماح وسُط محرم [٦٦٧]

<sup>(</sup>١) البأو: الكبر. (٢) في الأصول: « فعدا »

سينيته التي

أبازكرياءالحفصى

من سنة ثمان وخمسين ، يعنى وست مئة . ثم أُحْرِق شاْوه ، وسيقت مجلدات كتبه ، وأوراق سماعه ودوواينه ، فأحرقت معه .

انتهى كلام ابن خلدون .

\* \* \*

والقصيدةُ السِّينيَّة التي أشار إليها ابن خلدون ، كنت عن مت على ذكرها أول تراجم هذا الكتاب ، حين ذكرت أمر الجزيرة ، وأتيتُ بقصيدة صالح ابن شَرِيف ، فنَسِيتُ ذلك ، حتى قضى [الله] به الآن ؛ [وهي] من غُرر القصائد الطنانة ، وهذا نصرا:

إن السبيل إلى منجاتها دَرَسَا فلم يزل منك عن النصر مُلْتَمَسا فطالمًا ذاقتِ البلوي صباح مسا للحادثات وأمسى جَــدُّها تعسا يعود مأتمُها عنهد العدا عُرُسا تَثْنَى الأمانَ حِذارا والسُرورَ أَسا ولا عقائلَها المحجوبة الأنسا ما يَنْسِف النفسَ أو ما ينز فُ النَّفَسا جَذْلانَ وارتحلَ الإيمانُ مُبْتَئِسا يستوحشُ الطَّرْفُ منهاضِعْف ماأً نسا ومن كنائس كانت قَبلَها كُنُسا وللنَّداء غـدا أثناءها جَرَسا مَدارسًا للمثاني أصبحتُ دُرُسا

أَدْرِكُ بِخَيْلِكَ خِيلِ اللهِ أَنْدَلُسَا وهَبْ لهامنءَزيز النصر ما التمستْ وحاش مما تعانيــه حُشاشتَهَا يا لَلجزيرة أضحى أهلُها جَزَرًا ف كلِّ شارقة إلى الله المُ بائقة وكل غاربة إجحاف نائبــة تَقَاسَمَ الرومُ لا نالت مَقَـاسَمُهُم وفى بَلنسية منها وقرطبـــــة مدائن حلَّها الإشراك مُبْتسما وصيَّرتها العوادى العـابثاتُ بها فمن دساكرَ كانت دونَهَا حَرَما يا للمساجد عادت للمِدا بيَعًا لَهْنِي عليها إلى اسْــتِرْجاع فارْتِيها

إِما شئتَ من خِلَعِ رِمو ْشَيَّةٍ وَكُسا فَصُوَّح النضر من أدواحها وَعَسا يستجلس الركب أويستركب الجلسا عيثَ الدَّبا في مغانيها التي كَبَسا تَحَثَّيْف الأُسَد الْضَّارِي لما افترسا وأين(١) غصن جنيناهُ بها سَلِسا ما نام عن هَضْمِها حينا ولا نَعَسا فغادر الشَّمَّ من أعلامها خُنُسا إدراكِ ما لَمُ تطأ رجْلاه مُغْتَلِسا ولو رأى راية التوحيد ما نَبَسا أَبْقِي الْمِراسُ لهَا حَبْلًا وَلَا مَرَسًا أحييْتَ من دعوة المهدىِّ ما طُمِسا و بت من نور ذاك الهدى مُقْتَبسا كالصَّارم اهتزَّ أوكالعارض أنْبَجَسا والصبيح ماحية أنواره العَلَسا يومَ الوغي جهْرَة لا ترقُب الْحُاسَا وأنت أنضلُ مرجُو ّ لِمَن يَئْسا منكَ الأميرَ الرِّضا والسَّيد النَّدُسا خاضتْ خُضارةَ يُعلِيها وَيَخفضُها عُبابُه فَتُعانِي اللِّينَ والشرَسا كَمَا طَلَبْتَ بِأَقْصِي شَـدِدُّه الْفَرْسَا حفص مقبِّلةً من تُر به القُدُسا

وأربُعًا كَمْنَمتْ أيدى الربيع لهـــا كانت حدائقَ للأحداق مونِقةً وحال ماحَوْ لهـا من منظَرَ عَجَب سَرْعان ماعاتَ جيشُ الكَفروَ احَرَبا وابتَزَّ بزَّتُهَا ممـــــا تحيَّفَها فأين عيشُ جنيْناه بها خَضرًا حمى محاسنَها طاغ أُتيح لها وَرَجَّ أرجاءها لما أحاط بها خَلَالُهُ الجُو ُ فامتدت يداه إلى وأكثر الزعم بالتَّثليثِ منفردا صِلْ حبلَهَا أَيُّهَا المولى الرحيمُ فما وأحى ما طمَستْ منها العُداة كما أيام سرتَ لنصر الحق مُسْتبقا وقمتَ فيها بأمر الله منتصرا تمحو الذي كتب التجسيمُ من ظلَم وتقتضى الملك الجبار مهجته هذی رسائلُها تدعوك من كثَب واَ فَتْكَ جَارِيةً بِالنُّجْحِ رَاجِيــةً وربمـا سبحتْ والريحُ عاتية ۗ تؤمُّ يحيى بن عبد الواحد بن أبي

(۱) فی ط: « فأی عبش ... وأی » .

دينًا ودُنْيا فغشَّاها الرِّضا لِبَسا مَلَكُ تَقَــلَدَتِ الْأُمْلِاكُ طَاعِتُهُ وكل صداد إلى أنفاه مُلْتَمِسا من كل غادٍ على 'يمْناه مُستلما ولو دعًا أُفْقًا انَّى وما احْتَبسا مؤيَّدُ لو رَمَى نجبا لأَثْدَتَه ما جال في خَلَد يوما ولا هَجَسا تالله إنَّ الذي تُرْجَى السعودُ له ودولة من ها يَسْتصحِب القَعَسا ويُطلِعُ الليل من ظلمائه لَعَسا يُبْدِي النهارُ بها من ضوئه شَنَبًا طَلْقُ الْمُحَيَّا ووجهُ الدهر قد عَبَسا ماضى العزيمة والأيامُ قد نكَلت تَحُفَ من حوله شُهْبُ القنا حَرسا كأنه البــــدرُ والعَلياء هالُتُه وعُرْفُ معروفه واسَى الوَرَى وأَسا تدبيرُه وَسِم الدنيا وما وَسِعَتْ وأنْشَرتْ من وُجود الجودِ ما رُمِسا قامت على العدل والإحسان دولتُه ما قام إلَّا إلى حُسْنَى وَلَا جَلَسًا مبارَكُ هـــدُيهُ بادِ سكينتُه فيا يبالي طُروقَ الخطب مُلْتبسا قد نوار الله بالتقوى بصيرته في الَّيث مفترسًا والغيث مُرْ تَجسا بَرَى الْمُصَاةَ ورَاشَ الطائمين فَقُلُ حَيًّا لَقَاحًا (١) إذا وفيَّيتُه تَحَسا ولم يُغَادِرْ على سَهْل ولا جَبَــل ورُبّ أَشْوسَ لا تَلْقَى له شَوَسا فرُبَّ أَصْيَدَ لا تُتْلَفِي بِهِ صَيَدًا في نَبْعة أَثْمَرتْ للمجد ما غَرَسا إلى الملائك أينمى والموك مَمَّا وصان صيغته أن تقربُ الدنَسا من ساطع ِ النور صاغَ الله جوهم، ٥ أعزَّ من خُطَّتَيه ما سَمَا ورَسا لهُ الثَّرى والثُرَيَّا خُطَّتان فلا إليه بحياه أن البّيع مَاوُ كِسا حسبُ الذي باعَ في الأخطارِ يركبُها عصاهُ مُحْتَزِمًا بِالْعَدِلِ مُحْتَرِسا إن السعيدَ امرؤُ أَلْق بحضرته

[779]

<sup>(</sup>۱) حيا لقاحاً : لم يدينوا للملوك ، ولم يملكوا ، ولم يصبهم سباء . (۱) حيا القاحاً : لم يدينوا للملوك ، ولم يملكوا ، ولم يصبهم سباء .

وبات يوقد من أضوائها قبسا آماله ومن العَدْبِ المَعِين حَسا من البِحار طريقاً نحوه يَبسا من صفحة فاضمنها النور وانعكسا من راحة غاص فيها البحر وانغمسا ] علياء توسع أعداء الهدى تعسا يُعْيى بقتل مُلوك الصَّفرِ أندلسا ولا طهارة مالم نَعْسِل النَّجَسا

فظل يُوطِنُ من أرجائها حَرَمًا بُشْرى لعبد إلى الباب الكريم حَدَا كَا نَمْ عَلَى والْمِنُ يصحبُه فاستقبل السَّعد وضَّاحا أسرَّتُه فاستقبل السَّعد وضَّاحا أسرَّتُه وَقَبَلَ الجودَ طفَّاحا غوارِبُه يأيها الملكُ المنصور أنتَ لها وقد تواترتِ الأنباه أنَّك مَن طُهِّر بلادَك منهم إنَّهُم نَجَسَ مُجَسَ مُجَسَ

تغييم: «نغسِلِ النَّجَسا»، هكذا ثبت بالنون ، كما رأيته فى بعض النسخ العتيقة ، وهو أصوب مما وقع بخط بعضهم بالتاء، لأنَّ مثلَه لا يصلح للمخاطبات السلطانية ، ولم يشتهر عند أكثر الناس إلا بالتاء؛ والصواب ما قدَّمتُه من أنه . بالنون ، والله أعلم .

وأوطى الفيلق الجرار أرضهم وانصر عبيدا بأقصى شر قها شرقت هم شيعة الأمروهي الدارُ قد نُهِكتُ فاملاً هنيئا لك التأبيد ساحتها واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه انتهت القصيدة.

حتى يطأطئ رأسًا كلُّ من رَأسا عيونهُم أدمُعا تَهْمِي زَكًا وخَسَا<sup>(۱)</sup> داءً وما لم تباشر حَسْمَه انتكسا جُرْدًا سلاهبَ أو خَطِّيَّة دُعُسا لعلَّ يومَ الأعادى قد أَنَى وعَسَى

[.vr]

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الزكا: الزوج؛ والحسا: الفرد.

ارتجاله بيتين في حضرة المستنصر

وذكر غيرٌ واحد أنه دخل مرة على المستنصر بالله الحَفْصِيّ ، فلما مَثَل بين يديه آنسه بإقباله وسؤاله ، فأنشده الحافظ رحمه الله :

بُشْرايَ باشرْتُ الهُدَى والنورا بِلقائيَ المستنصر المنصورا فإذا أمير المؤمنين لقيتُه لم أَلْق إلا نَضْرةً وسرورا

ومن بديع نثره رحمه الله رسالتُــه الحافلة ، التي كتب بها للمستنصر ، وسالتهالمستنصر وهى الرسالة الغريبة مَساقا ، المتلألئة نظا واتساقا ؛ التي لم يُنسَج على مِنوالها ، ولم يأت ِ أَحَدُ بمثالها ؛ يصف وصول الماء إلى تُونس ، ويشير في ذلك إلى إشارات عجيبه ، تدل على أن قَرِ يحته الوقادة لداعي الإجابة مجيبه ؛ وهي :

> الحمد لله حمدًا لا ُنقَلِّه . هذا الزمان الذي كنا نؤمِّلُه ، « بلدةٌ طَيِّبةٌ ورَبُّ غَفُور » ، ودولة مباركة لمحاسنها سفُور .

> إلى أبي حَفْص آلُوا ، فهل جالت النجوم حيث جالُوا ، أو نالت الملوكُ بعضَ ما نالوا ؛ مُلْك يشتمل الإقبال ، وعن يُقلقل الأجبال ؛ وكرم صريح الانتماء ، فى النماء ، وشرف سَمَت ذوائبه على السماء ؛ إلى عَدْل و إحسان ، ها قِوام نوع الإنسان ؛ مع رفَّق و إشجاح ، ضمِنا كل فوز ونجاح ؛ فقد آضت الظلماء أنوارا ، وفاضتْ البركات أنجادًا وأغوارا ؛ أليس العامُ ربيعا ، والعالمُ جميعا ؛ والسعود طالقة ، والعصور طائعة ؛ مصالح الأعمال تُحَلِّمها ، وعلى مَنَصَّات الـكمال تُجَلِّيها ؟ فمن ذا أيها المولى يجاريك إلى مدّى ، أو يباريك في إقدام صادق وَنَدَى ، وَآيَاتَكَ للأَبْصَارِ هُدَى ، وحياتَكَ للـكَفَّارِ رَدَى ؛ بسيرتَكُ عَدَلِ الدَّهمِ وما جار ، ولولا نور غُرتك ما أنار ؛ لقد حَسُنَت بك الأوقات ، حتى كأنك في فم الزمن ابتسام ، أعرقتَ في المَجْدِ والعَلْيا ، وعُنِيتَ بالدين وَعَنَتْ لك الدنيا ؛

أَىُّ عنيدٍ أَو عميدٍ ما أَلَقَى باليَد ، واتقى فى اليوم عاقبة الغدِ ؛ إصفاقا على التعوُّض بصفحك و إسمادك ، و إشفاقا من التعرُّض لصفاحك وصعادك ؛ تَعمُرُ بالحسنات آناءك ، وتَتْبَعَ فى القُرُ بات آباءك ؛ بانيا كما بَنُوا ، بل زائدا على ما أَتَوْا ، و باديا [٦٧١] من حيث انتهوا :

أُناس من التوحيد صِيغَتْ نفوسُهُمْ فَزُرهُم تَر التوحيد شخصًا مركَّبا ومن ساكباتِ المُزْنِ فَيْضُ أَكُفَّهم فَردْهُمْ ترى ماء الغام وأُعْذبا أُمْجَادُ أُجواد ، فَي الحِبَاء بِحار وفي الحُبا أطواد ، تَقَيَّلَ أَبُو زَكَرياء نهج أَبي مُحَد ، وأُيِّدًا جميعاً بأبي حَفْص المؤيَّد:

نَسَبُ ۚ كَأَنَّ عليه من شمس الضَّحَى نورا وَمن فَلَق الصَّــباح عمودا أُولئك صَفْوة الأُمَّهُ ، وحَفَظَة الأذَّة ، والقائمون دون الأمه ، في الحوادث للدلهُّمَّهُ ، وهـذه الدولة المحمدية ، الحالدة بمكانها الدعوةُ المهدية ؛ إليها انتهت المراشد، وعليها التفَّت المحامد، وبها اعتزَّت حين اعتزَت العناصرُ والمحاتد؛ ومن خصائصها انفعالُ الوجود ، ومن مراسمها الإيثار بالموجود ، والبــدار إلى إغاثة الملهوف و إعانة المنجود ؛ ما برحت للخيرات إيضاعها وخَبُّها ، وبالصالحات غَمَاهُمُمَّا وَحُبُّهُا ؛ حتى لقد فهِمَتْ أسرارَها ، وأُودِعَتْ أُنوارَها ، وَكُلِّفَتْ أُو كَفَلَتْ إفشاءَها و إظهارها ؛ يمينا أن يمين الحق به طولَى ، وَلَلَّاخرة خير لها من الأولى ؛ بمولانا أيَّدَهُ الله عَزَّ مكانَّها ، وخُلِّدت سديدةً آثارها ، شديدة أركانها ؛ لا جَرَم أنه الطاهر كالمهاء الذي جلبه للطهارة ، والظَّاهر ولاء ولواء في مَصْعَد الخلافة ومقعد الإمارة ؛ بالسعادة الأبدية وَجْدُهُ وَكَلَّفُهُ ، وما همُّه إلا تَجَاوِزُ مَا أَسَلَفُهُ سَلَفُهُ ؛ فَجَّرَ مَنِ الأَرْضُ يَنْبُوعًا ، وجدد للجدوَى رسومًا عافية " ورُ بُوعا ؛ ساحته الحرَم ، وهو زمزم قُمَّاده وحُجَّاجه ؛ وراحته البحر الخِفمُ ، غيرًا

[٦٧٢] طَعمِه وارتجاجه ؛ ما أظهره خِلالا ، وأبهره جِلالا ، « هَكَذَا هَكَذَا و إلا فلالا » ؛ غابت كَاة المعارِك وشهد ، ونامت وُلاة المالك وسَهد ؛ فمتى قَسَطُوا أَقسط ، و إذا غَوْرُ وا أَنْبط ، ولذلك ما أبطل عملُه أعمالَهم وأحبط ؛ غلبهم على صِفتَى النَّدَى والباس ، وسَلَبَهم مَنْقَبَتَى عمزة والعبّاس .

قال جامع هذا المصنّف: أشار الإمام ابن الأبّار بقوله: « مَنقبتى حمزة والعباس » إلى شجاعة حمزة الشهيرة الذكر ، وثباته الذي يجل عن الفكر ؛ و إلى استسقاء عمر بالعباس رضى الله عنهما ، فأتى من الحيا ما عمّ بالإحيا ، وهمر من الماءما شكى بعميم الإرواء ، نفوس الظّاء ؛ والله أعلم .

# رجع الی کلام ابن الأبار

فلا غرو أنَّ من أمَّن ووقى ، ثم لما كسا وأطم سقى ؛ آيةُ نُعْمَى وَفَتْ بالميعاد ، وحُسْنَى مثلُها يعود الهَمَاد ؛ وأتَتْ بماءً مَعين قد أصبح عَوْرا ، وملأت ما بين لا بَتَيْها جِنانا تَرِ فَ طُلَّا وتَر ق تُنوْرا ؛ فيابُشرى لتونس أخصب جديبها ، وأحسن وصف الروض والغدير أديبُها ؛ وطالما (۱) أطلعت صحراء بل بغضاء (۱) في للإمارة قبلها من يد بيضاء ؛ غُشِّبَتْ حِبَرَ الحبور والسرور ، وعُوِّضَتْ بَرْ دَ الظَّلُ من وهَج الحُرور ؛ خمائل وجداول ، تزاول منها العين ما تُزاول ؛ تلك يضلُ من أحصاها ، وهذه يصِلُ بها حصاها ؛ ويا لقصرها السعيد! نَعِمَتْ في يضِلُ من أحصاها ، وهذه يصِلُ بها حصاها ؛ ويا لقصرها السعيد! نَعِمَتْ أَدُواحه ، وهبَّت على خُضْر الأغصان وزُرْق الغُدران أرواحه ؛ هذا و إن بات الساح المفاض يسقيه ، والجَوْدُ دُ (۲) الفَضْفاض ينقَع فؤادَه ويشفيه ؛ والغاديه ؛ وهنيئًا للمسجد الجامع أنْ رَوِيت جوانحه الصَّاديه ، ومُجِعَتْ في شِرعته السارية والغاديه ؛ والمنارية والغاديه ؛

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في الأصول . (٢) في س : « الجو » .

فها هو فجرُ و بادى الغُرَر والأوضاح ، وصخره منبجِسُ بالزَّلال القَرَاح ؟ وللجمهور بصفوه المُنْساب ، لهَجُ الغُيّاب بالإياب ، وطرَبُ الشيِّب لذكر الشباب ؟ [٦٧٣] أمْسَوا قد سُوِّعُوا مآر بهم ، وأضْحَوا قد علم كل أناس مَشْرَبهم ؛ فهم يردُون على العذب النَّمير ، ويجدون برَكَةَ رأْي الأمير ؛ مَكُرُمَةٌ ذَخَرها لسلطانه الزمان ، وكرامة هناها به الإيمان ، وقضية إن حُجِبَتْ عن داود فما حُجِب عنها سُلمان :

جَمْعَتَ للناس بين الرِّيِّ والشَّبِعِ فَهُم بأخصب مُصْطافِ ومُرْ تَبِعِ وَلَمْ تَدَعُ كُومًا إلا أُتيتَ به تُضيفُ مُبتدَعًا منها لمبتدَع لما وَلِيتَ خَلَمْتَ الخير أَجَمَعُ عليهم فَبَدَوْا في أَجَلَ الخِلَع لله أَيامُك استوفَتْ محاسنَها فلا فضيلة إللاعياد والجُمّع دامت مساعيك والاقدار تُسعِدها تُولِي (١) المساجد إنصافًا من البِيَع

اللَّهُمُّ إِن الإِيالة الخفصية قد أعْلَيْتَ مظاهرها ، ونصَرْتُ معاشرَها ، وقَصَرْتَ على اللَّهُمُّ إِن الإِيالة الخفصية قد أعْلَيْتَ مظاهرها ، ونصَرْتُ معاشرَها ، معاشرَها ، معاشرَها بيتها الصَّراح ، ومَعْدِن سُودَدِها الوَضَّاح ؛ مولانا الأميرَ الأجلَّ ، المؤيد المبارك ، الصَّراح ، ومَعْدِن سُودَدِها الوَضَّاح ؛ مولانا الأميرَ الأجلَّ ، المؤيد المبارك ، أبا عبد الله ، فانتضيتَه حُسامًا في يدك قائمُه ، وارتضيته إماما لا تلين في ذاتك صرائمه ، ولا يَلْحَق شأوه في النَّيْلِ مِن عُداتِك رائمه ؛ يَمْضِي بأسًا حين لا مَضاء للحُسام العَضْب ، ويَهْمِي جُودًا والساء في أَزُرٍ من نَجيع الجَدْب ، ويَنْتَدِبُ سعْيا لكل حُسْني أعيت على القريع النَّدْب .

فاقض اللَّهُمَّ لسلطانه بتأبيد التأييد ، وأدِمْ بأيامه المباركة نعمة التمهيد ، وضاءف عزّة جانبه بأعزازه كلة التوحيد . وَاجْزِه اللَّهُمَّ أَفْضَل الجزاء ، عن

<sup>(</sup>۱) ق م: «توقى».

مخاطبته رئيس منورقة سصد

ابن حکم

إفاضة النعاء ، و إنارة الظلماء ، وكافئه عن نَقْع الغُلَل والأَظاء ، بما فَجَّر من النابيع الماء ، وكما شرَّفْتَ فعله في الأفعال واسمه في الأسماء ؛ فاجعله في الدنيا داعيا إلى سبيلك ، وفي الأخرى هاديا إلى حوض رسولك ، صلى الله عليه وسلم ، الذي آتيته بعدد نجوم السماء .

آمين آمين ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

ومن بديع ماكتب به مخاطبا رئيس مَنُورَقَةَ سعيد بن حكم القُرشيَّ ، رحمه الله تعالى :

إن سعيدَ بن حَكَمْ صِنْوُ الْفُلَا نَجُلُ الكَّرَمْ

رَآسَودَدُ عَجُوعة فيه محاسنُ القَلَمَ وَسُودَدُ مَجُوعة فيه محاسنُ الشّيم مُعْتَمَدُ من شأنه رَغَى العهود والدِّمَ فاتَحَنِي مُمَهِّدًا إلى جوابه القَالَمَ عادَةُ نَدْب أَرْوَع خَصَّ ببرِّه وعَمَّ عادَةُ نَدْب أَرْوَع خَصَّ ببرِه وعَمَّ فشكره في كل حال ومآل مُلْتَزَم فشكره في كل حال ومآل مُلْتَزَم حَيًّا الحَيَا حضرتَهُ وجادَها ثَرَ الدِّبَم

اقتضبتُها أيها السيد الأعظم ، والسّند الأعصم ؛ أبقاه الله وجنابه تَحْفُود ، ومَنَابُه (١) محود ، وحِزبه مودود ، وشر به مورود ، ورواق السعادة ، والنّضرة المفادة ، فوقه مَمْدود ؛ من دانيّة كلاً ها الله تعالى ، والوقت مضايق ، والرّعب مُلازم لايفارق ؛ وأنا بسيادته الأصيلة دائم الاعتداد ، وعلى عنايته الجيلة قاصر الاعتاد ؛ والله

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، س . وفي م : « ومقامه » .

يُبقيه كاسمه سعيدا ، ويُشمِيه مُبدئا في المَعْلُوات ومُعِيدا ، بمنّه .

ووصلني وصل الله حراسته ، وكَلَأْ من الغِيَر والغِيَل رياسته ، مخاطبتُه الكريمة الخطيره ، مشرفة بالسؤال عن خاصِّ الأحوال ومُنيفه ؛ بما تضمَّنتْ مِن الاعتناء، والبر المتوافر الأجزاء، على الأمانيِّ البعيدة والآمال؛ فلَتَمْتُ سطورها قياما بحقه الأكبَر، ولَزمت من شكره ما لا أقصِّر عنه بمشيئة الله تعالى ولا أَقْصَر؛ وَكَانَ الظنُّ بناديه الأشرفِ جميلاً فقد عاد يقينا ، والأمل فيه مَتينا فعاد مُبينا ؛ ويعلم الله سبحانه أنَّى أَعَطِّر بذكره الأمكنه ، وأزكَّى بشكره الأزمنه ؛ و بُوُدِّي لو رَكبتُ ثَبَجَ هذا البحر ، حتى أوفِّيه بعض واجبه ، وأشافهه بما أجنح إليه ، وأُنطَوِى عليه ، مِن اعتماد جانبه ، و إحماد مقاصده الرياسية ومذاهبه ؛ وقد حَمَّلْتُ فلانا عَصَمه الله و يَشَّر مَرامه ، وأدام حفظه و إكرامه ؛ من حُجمل الإعظام ما يُؤدِّيه مُفسِّرا ، وأفهمته أنى كاتَبْتُ معتقِدا خالِصا ومُضْمرا ؛ و إن تَفضَّل سيدى الأعلى حرسه الله بتكليف بعض أغراضه الكريمة ، شَفَع يَدَه البيضًاء بمثلها ، واستزاد مَعْلُوَةً لم يَزَلُ من أهلِها ؛ وما يصدُر عن الجناب الرياسي أسماه الله من الألتفات إليه ، والاعتماد عليه ، فإنه معدود في برِّه الجسيم ، ويَدُ من أياديه التي أعيت على التعديد والتقسيم ، واللهُ يُعلِي مَحَلَّه ، ويُشْعِد عَقْدَه وحله ؛ ويُسَوِّغُه من مَوْرد الإسعاد ، في حالتي الإصدار والإيراد ، أعلاه وأجلَّه ؛ ويَصِل حراسته ، ويؤيد رياسته ، بمنّه وكرمه .

والسلام الكريم ، المبارك العميم ، يَخصُّ به مقامَهُ الأظهر ، مُلتَزِمُ إكباره وإجلاله ، المعتدُّ بتمامه في السيادة وكماله ؛ محمدُ بن عبد الله بن أبي بكر بن الأبّار ، ورحمة الله تعالى و تركاته .

وكتب إليه

وكتب إليه أيضا شافعا ومعتنيها .

تعتَمِدُ رياسَتَكُمُ المؤمَّله ، وسياد تَكُم المُؤ ثَلَة ، تَحَيَّةُ الشاكرِ لاعتنائها ، المباهى

بسناها الوَّضاح وسَنائها، المستديم للأحرار، المُمتعلين إليها أثباجَ البحار، شرف

عَنائها (١) ، وكرمَ غَنائها ، محمد بن الأبَّار ، ولا مَزيدَ على ما عنده من إعظام يُودِّقي وظائفة ، واعتداد يشفع بتالده طارفه ، وثناء 'يعاطيه أولياء جلالـكم

وَمَعَارَفَهِ ، وَاللَّهُ يُصْعِدِ مَكَانَكُم ، وَيُسَعِد زَمَانَكُم ، بَمَنَهُ وَكُرْمِهُ .

و تَتَأَدَّى إلى رياستكم ، حفظها الله ، فى جانب أبى فُلان ، أعنَّ ه الله ، و بلَّغه أبعد أُملِه وأقصاه ؛ وهو مَن علمتم مكانَ بيته النَّبيه مِنْ حَيِّه ، وسببَ نزوجه عن وطنه الحبَّب و نَأيه ، واستحقاقه بالمزايا المعلومه ، والسجايا الكريمه ، لإجزال حفظه ورَعْيه ؛ وما زال لِكَمَالُكُم واصفا ، وعلى تعظيم جانبكم والإفصاح بواجبكم عاكفا ، إمضاء لما أكد بينكم و بينه سالفُ الأيَّام ، وتمييزا بحفظ بواجبكم عاكفا ، إمضاء لما أكد بينكم و بينه سالفُ الأيَّام ، وتمييزا بحفظ

الود الذي لا يحفظه غيرُ الكرام .
ومن مَطالبي له ، حمُّه من التكرمة والتقدمة على النهج الأقوم ، و إنزاله من جلالكم ، هُنَا وهُنَالِكُم ، مَنزلة الهُحَبِّ المكرّم ؛ وتوصية المخصوص بالسفارة في أشغالكم المباركة ، بأن يستصحبه عند الإياب ، ويُورِدَه محفوظ الجانب على ذلكم الجناب ؛ واختصاصه مع ذلكم بمخاطبة كريمة ، ترفعه مكانا عَليتًا ، ويكون لما يَر د عليه ، ويَخلُص بمشيئة الله إليه ، عُنوانا جَليتًا ؛ وَمَجدُ كم حَرسَه الله يغتفر جِناية الإذلال ، ويُبلغ نهاية الآمال ؛ والله بينيق رياستكم تَجْبر الكسير، وتُتَيسِّر المرام القسير؛ وهو سبحانه يُؤيدٌ مَقامكم ، مُنه .

<sup>(</sup>١) كذا في م ، وفي ط ، س : «منابها» .

والسلام الكريم ، المبارك العميم ، يَعتمد تَحَلَّكُم الرياسيّ ، بدءًا وعُوْدًا ، ورحمة الله تعالى و بركاته .

\* \* \*

وكتب يهنى الفقيه الأجل القاضى أبا المُطرّف بن عَمِيرة بولايته قضاء شاطبة:

بأى بنانٍ أم بأى بَيَانِ تَخُطُّ و تُعْلِي شُكْرَها المَلوانِ
لولاية عَقَد لواءها الوُجوب، وأَسْفَرَ وجْهُ محاسنها الحجوب؛ فأشرق لألاء
مُحَيَّاها، وتعاطَى الأولياء مُحَيَّاها؛ فما شئت من جَذْلان يُحَبِّر شُكرا، ونَشُوانَ [۲۷۷]
يَجْهَرُ سُكْرا؛ يَتَرَنَّم كالشادي الباغِم، ويَتَرَنَّحُ كالغصن الناعم، وكلًا أصلح الله قاضينا الأعلى، لا نُكر، على من يصف حالة الشكر؛ و إن تناهى طَرَبا، وقضى من رفض الأناة أربا؛ فالمُرتاح لا يَتَاسَك ولا يتاللك، والارتياح لا يُهالك أحدًا على راحه يتهالك؛ لا جَرَم أنه تسمو به الجدود، وتُذْرَأُ عنه بالشَّبُهات الحَدُود؛ ويأتُها المولى المُولى المُولى أشرف الخُطَط، الضيقُ عن عادي جَلالِه، وخَالِدِي خِلالِه،

قال جامعُ هذا الموضوع أحمد بن محمد المقّرِيّ وفَقَه الله : أشار أبن الأبّار بقوله : « وخالدِيّ خلاله » إلى أن أبا المطرّف من ولد خالد بن الوَليد رضى الله عنه ، فاعلم ذلك .

# رجع الى كلام ان الأبار :

أرحبُ الجطط .

ما نَبَأَ تَهَاداه النَّجْدِ والغَوْر ، واقتسم الحياة والموتَ به العدلُ والجَوْر ؛ سُوِّغ المجدُ المُنِيفُ نِطافَه ، وهز له الدين الحنيف أَعْطَافَه ؛ حين قرَّ الحسكم الشرعىُ في نصابه ، وشُنِي من آلامه وأوصابه ، وأَرْغِم المناصِبُ لذلك بِنَصْبِه

وكتب شافعا في فك أسعِ

وانتصابه ؛ وسُرٌّ مَعلم العِلْم فأسار يرُه مُتَهالُّه ، وسُلَّ حُسام الحق، فأبطال الباطل متسلَّله ؛ وأُشْرِع سِنَانُ الشَّرع ، فكل مُعْتَدِ بالجَهالة مُعْتَدِل ، وهبّ نسيم المهابة ، فكل مُعْتَنِ للسَّفاهة مُعْتَزِل ، أمَّا وخُطَّةً خَطَبَتْ مِنك أَكْفَى أَكْفَائِهَا ، وأقرت عينَ الهُدى بتعيينها لك وهدائها ، لقد عُصِبَتْ بقاض يسمى للقوم ويَسعَد ، ونِيطت بماضِ يَنْهَضُ فى ذات اللهِ ويَنْهَد ؛ ولا عَجَب أن آثَرَتْ جَلالَه ، واعْتَمَدتْ خِلالَه ، فلم تَكُ تصلُح إلاَّ لَه ، فهنيئا لها ما أَ لْبستْ من شرف [٦٧٨] خالد، وأَنْ حُر سَتْ بأقلام ِ ابن سَيْف الله خالد ؛ ويا لَبَلْدَةٍ وَطِيْ تُرْ بَهَا ، و بُوِّئَّ رُنَّبتِها ؟ ما أخصبَ عيشتَهَا وأرغَدَها ، وأَسْعدَ يومَها وغَدَها ! وماذا بها مِنْ دين ودنيا ، وَتَجْد وعَليا ؛ إذ جَمَعَتِ المهاجرين إلى الأنصار ، وأَطْلَعَتْ محامدَها ومحاسنها مِلْءَ الأسماع والأبصار ؛ لا زالت حَوْزتُهَا تحوز الأكابر، [و إِمْرَتُهَا تَعُزُّ عِزَّتُهُا المُكَابِر]؛ ودام عمادُنا المفضِل، وعِهادُنا المُخْضِل؛ بين ولى" شاكر حامد ، وعدوكاشر حاقد ؛ يَنْزِلُ الرتب المنيفه ، ويَطُولُ به مالكُ أبا حنيفه ؛ والله ُ يُنهضه بما تَقلُّد ، ويُخلِّد تَجدَه الأُولَى بأن يُخلُّد .

والسلام الأتم الأكمل يَخصُّه كثيرا ، ورحمة الله تعالى و بركاته .

\* \* \*

وَكَتَبِ رَحِمُهُ اللهُ إلى رئيس شاطبة أبى الحُسين بن عيسى ، شافعا في فكُّ أُسير ، وتنسير عسير :

كتبته إلى سيدى ، حرس الله شَرَفه العِبَادى ، وكلا كنفه السِّيادى ، ولا مَزِيد على ما عندى من الإعظام لرفيع جانبه ، والقيام بكبير واجبه ؛ والله يحفظ شرف بيته العَتيق ، وحديث قديمه الفائت بطيبه المسك العَتيت العَتيق ؛ ومؤدِّيه فلانٌ أدام الله حفظه وعصمته ، وأتم عليه إحسانه ونعمته ؛ والمذكور

يَمُتُ إليهُم بقديم الإخلاص ، و يَرغب أن يُنظَمَ لديكم في أهل الاختصاص ؛ وقد بلغكم ما نابه من غير الدهر ونُو به ، وكيف نَشِب في حِبالة الأسر الذي أتى على نَشَبِه ؛ وعِلْمُكُم بنباهة بيته أغنى عن التنبيه عليه ، وفضلكم كفيل بتسيب الإحسان إليه ؛ وقد وَثق بسعيكم الكريم في جَبْر كَسْرِه ، وأمَّل سيادَتكم للتهمُّم بأمره ، والتَّصريف فيا يَصْرف عليه بعض ما بُذلِ في خلاصه من أسره ؛ للتهمُّم بأمره ، والتَّصريف فيا يَصْرف عليه بعض ما بُذلِ في خلاصه من أسره ؛ ومثلكم اصطنع أمثاله ، وآثر فيا يليق بنباهته استعاله ؛ والله يُعْلِي شأنكم ، [279] ويَحْرُس مكانكم ، والسلام .

\* \* \*

وكتب أيضا شافعا بما نصّه :

تلك السجايا العِذاب ، والكرم النّباب ، والساحة التي ألْبَسما جِدَّته الشّباب ؛ مخصوصة بتحية التوقير والتكبير ، المعبّرة أنفاسُها العبقة عن العبير . ومُنهيها من زان قومَه الأمر والنهى ، وحَسمَ قضاؤهم وعطاؤهم الوهن والوهى ؛ فلكن ، جمع الله له بين الأوطار والأوطان ، وأعاده إلى عادته من عنة الجوانب وشدة الأركان ؛ وهو كريمة كرام ، آمَتْ بعدهم الأيام ، وشكا فقدَهم الأيام ، وليست الجداد عليهم الأسياف الجداد والأقلام ؛ وما بانوا ولا بادوا إلا وأياديهم أطواق في الرقاب ، وتشريفهم باق في الأعقاب ، على من الأحقاب .

وهذا فلان عَرَّفه الله إسعادَ الأقدار ، وأعنى مشارِبَه ومشارِعَه من الأكدار ؟ يَروق وَقارُه ، ويَكرُم سِبارُه (١) ، وعَيْنه فِرارُه ؟ وأدنى حلاه الطَّلَب ، و بعض خصائصه الأدب ؟ ثم شأنه الأخطرُ شانه ، ومكانه من حيه الذي يتقدَّم الأحياء مكانه ؛ ورأى عند أخذه في النُّقُلَه ، وعزمه على الرِّحْله ؟ أن يستصحب إلى

وكتب أيضا شافعا

<sup>(</sup>١) سباره : يرَيد اختباره . والسبار في الأصل : ما يسبر به غور الجرح .

وله في المجبنات

وله يشكو الزماد

مجدكم هذه الحروف ، ويستدفع بمعلوم جَدٍّ كم الصروف ؛ وإن تأمَّلْتم ماله من سَمْتِ وَسِيمًا ، أَقْبُلْتُمُوهُ وجْه الإقبال وَسما ؛ وأوليتموه من رغى الحق الواجب، ما يراه ضُرَاؤكم ضربةً لازب؛ واللهُ يُبقيكم للمكارم تُشَيِّدون رسومها الداثرة، [٦٨٠] وتُنظِّمون عقودها المتناثرة ؛ وهو تعالى يكلأ محلكم الرحيب، ولا يُعُدِّمكم من الزمان وأهمله التَّرْجيب (١) والترحيب ، والسلام .

ومن نظمه رحمه الله قوله في المُجَبَّنات:

بنفسي مُثْلجاتُ للصدور لها سَمْتان من نار ونور حواملُ وهْي أبكارٌ عَــذارَى تُزَفُّ على الأَكُفُّ مع البُكور كَبَرد الطَّلِّ حين تُذاق طَعْمًا وفي أحشائها وهَجُ الحُرور لها حالات بِين فم وكفِّ إذا وافتكَ رائعة السُّفُور فتغرُب كالأهلة في لَمَاة وتطلعُ في يمين كالبدور

وقوله يشكو الزمان :

تحيَّف حالتي حيف الزمان وصِدْقُ اليأس مِنْ كَذِب الأماني وبَرَّتْ في أُلِيَّتُهَا الليالي بترويعي فإنى بالأمان أما قَنَمت وقد كُلفَتْ بهضمي وضيمى دون أبناء البيان أحاول أن أقومَ لما يُوَاتِي فَتُقْمِدُني الخطوب بلا تواني وأُطْباقُ الثَّرى بالحُرِّ أَحْرى إذا أَلْهَى الثَّراءَ من الهوان فهل من آخـذ بيَدَى أَخِيذِ

<sup>(</sup>١) الترجيب: التعظيم .

أَيَّا مَا أَشْتَكَيه مِنْ أَيَّامَى عوار في يَدِ البَّـ لُوَّى عواني وما أَبْغَى على تَلَفِى دليلا كفانى أننى حيُّ كفانى

وقوله أيضا :

و یَشْفیهم شَـکُوی بنبُوءَ أوطانی يعيِّرني قومي بجفوة سلطاني وتلك على تَعْض النباهة برهانى يروْنَ خُمُولًا ءُطلتي لتوقُّفي كفتني إلقاءً بكَفِّي لإذعان وقالوا خُفوفٌ قلتُ لا بل رجاحة فصفْبُ الأسيسم ل وإنْ هدَّأ ركاني إذا عهدونى للنزاهة راكبا

وقوله أيضا رحمه الله :

وحُــكُم الرَّب في المر بوب ماض علَتْ سِنِّي وقدري في انخفاض کأتّی لم أكُنْ يوما براضي إلى كم أَسْخَطُ الأقدارَ حتى

وقال أيضا فى معنى التسليم للمقدور :

فلا تعتقد للدهر جَوْرًا ولا قِسْطًا

[141]

أما إنه قد خُطَّ في اللوح ما خُطًّا عليك به إن الرضا يفضُل السُّخطا ولا تَسْخُطِ المقدور وارضَ بما جرى

وقال أيضا رحمه الله في معناه :

تَخْبطُ جهلا أيّما خَبطِ! إلامَ في حَلَّ وفي ربطِ فإنه ذو القَبْض والبسط دع الورى وارجُ إله الورى ليس لما يُعطيه مِنْ مانع ولا لِمَا يَمْنعُ من مُعْطِي

وله في التسليم للمقدور

وله يعارض الزصافي في

وصف نہر

وقال رحمه الله معارضا للرُّصافي في أبياته التي أولها : « ومهذَّب الشطين تحسب أنَّه »

بقوله:

ونهر كما ذابتْ سبائكُ فضَّة

إذا الشفقُ استولى عليه احرارُه وتحسبه سُنَّتْ عليه مُفاضة ۗ

وتُطْلعُهُ في دُكنة بعد زُرْقة كما انفجر الفجرُ الْمُطِلُ على الدُّحِي

وقال أيضا في معناه :

سَقَيًا لروض رُدْتُهُ رَأْد الضحا شتَّى محاسـنُه فَمِنْ زَهْر على

وكأنما حَمِيَ الربيع لِقطفــــه

غَرَبت به شمسُ الظهيرة لا تَني حتى كساه الدوحُ من أفيائه

وكا ُ عــــا لَمْع الظِّلال بمتنه

وقال في معناه أيضا:

لله نهر كالخباب يصف الساء صفاؤه

وكا نَّمـــا هو رقَّةً

حكى بمحانيه انعطاف الأراقم تبدِّی خضیبا مثل دامی الصوارم لإزهاب هبّات الرياح النواسم

ظِلالُ لأدواح عليه نواعم ومِنْ دونه في الأفق سُحْمِ الغائم

وله في معناه أيضا

وحمامُه طربا يناغى البُلْبُلا نهر يسيل كالحُباب تَسَلْسَلا<sup>(١)</sup> واستلَّ مـنه يذود عنه مُنْصُلا

إحراق صفحته لهيبا مُشعلا بُرُدا تَمزَّق بالأصائل هَلْهلا

قِطَع الدماء جَمَدْن حين تخللا

وله في معناه أ

ترقيشه سامي الحَبابُ فحصاه ليس بذى احتجاب من خالص الورق المذاب

<sup>`</sup> م: «تسللا » .

[747]

غازلتُ فى شَطَّيه أبكار الْمَنَى عَصْرَ الشباب والظل يبدو فوقه كالخال فى خد الكماب لا بل أدارَ عليه خَوْ فَ الشمس منه كالنِّقاب مثل المجَرَّة جرَّ فيها ذيله جَرَّ السحاب

\* \* \*

وله في تمثــال خل النبي

وقال فى تمثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة:

سَجَامٌ لَعَمْرَى أَدْمُع وسِجَال لِأَنْ عَزَّ من نعل الرسول مثالُ وهل يملكُ العينين في مثلها سِوى خلقٍ عداه عن هُداه ضـلال

ومنها

فإغزازُه للحُسنَييْن مَنال حكى وشَهِيدى لو يفوهُ قبال وحسبي منه عصمة ومنال فلا صح عزمى إن صحالى بال تسيح من الرسمة ي على سجال لقم المنانية ومال لقم المنانية ومال بعد تنويل الجوار نوال

مثالُ إلى نعل المُطَهَّر يَعْتَزِي أَقَبِّله شَوْقا تَملَّكَ لَيَ لَمِيَا وَإِلَّى اشتراكُ فَى الترام شراكه ومعْقِدُه مما عقدتُ به الهوى مرادى من تمريغ شيبي عليه أن ومن وضعه فى حُرِّ وجهى ورفعه فأحْظَى بحظّى من جوار محمد

وله فی ذلك المعنی أیضا رحمه الله: لمثال نعل المصطفی أُصْفِی الهوی إذا أصافحه وأمسح لاثما اعتزازی فی جهار تذللی

 وله في التشوق إلى

الضريح النبوي

إن شاقنى ذاك المثالُ فطالما شاق المحبّ الطيفُ يَطْرُ ق فى الكرى لى أَسُوة فى العاشقين وقصْدُهم للمُ الطُّلُول لأهْلِمِن تذكّرا وبكائهم تلك المعاهد ضِلَة تحت الظَّلام على الغرام توفُّرا أفلا أُمَرِّعُ فيه شيبى راشدا وأريق دمعى وسُطَة مستبصرا ثقة بإثرائى مِنَ الخيراتِ فى شَغَنِى بنَعْلَىْ خيرِ مَنْ وَطَى التَّرى

\* \* \*

[785]

وقال في التشوق إلى الضريح الشريف على الدفين به صلوات الله وسلامه:

لَوْ عَنَّ لَى عَوْنُ من المقدار لهجرتُ للدار الكريمة دارِي وحللتُ أطيب طينة من طَيْبة جارا لِمَنْ أَوْضَى بحفظ الجار حيثُ استبانَ الحقُّ للأبصار لَمَّا استثارَ حفائظَ الأنصار يا زائرين القبرَ قبرَ محمد له بشرى لكم بالسبق في الزُّوَّار أوْضَعَيْمُ لنجاتُكُم فوضعتمُ ما آدكم من فادِح الأوزار فوزوا بسبقكمُ وفوهوا بالذي حَمَّلتكم شوقا إلى المختار فوزوا السلامَ سامتُمُ وبرحَدَّه أرجو الإجارة من ورُودِ النار

[استطراد لما قيل في نعل النبي صلى الله عليه وسلم]

فلت: وإذْ جرى ذكرُ النعل النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، فلا بُدَّ أن نورِد جملةً مما قيل في مثالها على جهة التبرُّك ، والتوصُّل بصاحبها إلى الله سبحانه ، أن يُفرِّجَ عنا بجاهه كُرَبَ الدنيا والآخرة ، وأن يجملنا من الذبن حازوا الرتب الفاخرة ؛ وظفروا بالمقام الأسنى ، وفازوا بالزيادة والحسنى .

(١٥ - ج ٣ - أزهار الرياض)

لمحمد بن فرج في نعل النبي مخسا لأسات أبى الزبيع ان سالم

فمن ذلك قولُ الشيخ أبي عبد الله محمد بن فَرَج، مخمسا لأبيات الإمام الشهير أبي الربيع بن سالم الكَلاعي ، رحمه الله ، التي على رَوَيِّها وَقَافَيتُهَا سَلَكُ ابْنُ الأنَّار، رحمه الله، في الأبيات المذكورة آنفًا: خبال عما ما إن جناه سوى النوى نوی مَنْ نوی من کَشْف باوای ما نوی فيا مُنكرًا ما قد عراني في الهوى

«خواطرُ ذي البلوي عوام ُ بالجوي فني كلِّ يوم يعتريه خبالُ» سمِعتُ اسمَه الأعلى الشريفَ الْمُشَرَّفَا فحيلتُني يعقوب ذُكِّر يوســـفا

ومن شيم الصب الْمَتَيَّم ذِي الوَفا «متى يدْعُ داع ِ باسم محبوبه هفا فيهتاجُ بَاسْبَالُ وَيُكْسَفُ بال»

رعی الله صبًّا بالهوی نفسه سمتْ له آية في الحب بالكُثْمِ أُحْكِمَت فَمَا كُمْ يَكُحُ من حبه أثرُ صَمَت

[3AE]

«وإن يَرَ من آثاره أثراً هَمَت له من غروب المُقْلَتين سِجال»

فيا نفسِيَ الجِــــالى دُجاها هلالُها ألا فاعذرى نفسا تجن فحالها

« كحالي وقد أبصرت نعلا مثالها لنعل الرســـول الهاشميّ مثال»

وقد كدتُ لولا نهيُ حي لِأَسْجُدَا هوًى وجوًى إن يَبْلَ دهر تَجَدَّدا «عراني ما يَعْرُو الحِبَّ إذا بدا لِعَينيه من مَغْني الأحبَّة آلُ»

ذكرت به عضرًا مضى ومَعاهدا

فَنُودِيتُ من نفسى نداء مُساعدا

وحَدْتَ فعاوِدْ لَمْ مِهِ وَاجِدا « وَحَدْتَ فعاوِدْ لَمْ مِهِ وَاجِدا « فَمَبَّلْتُ فَى ذَاكُ المثال مُعاودا أرى أن ذُلِّى في هواه جَلال »

مُفتّحة الأزهارِ غَنَّا أنيق\_\_ة

سَــقَتُها غَوَادٍ قد غَدَوْنَ غديقة «وَمَثَّلُتُه نعلَ الرســـول حقيقة وإنى الأَدْرى أنَّ ذاك مُحال»

فيا جاهلا داء الحبين والدَّوَا

غُوَيْتَ ولا تدرى فلا كان مَنْ غوى

أَتُنكِر لَثْم المِثْل في حالة النَّوَى(١)

« ومن سنة المُشَّاق أَنْ يبعثَ الْهَوى مثالُ ويَقْتـــادَ الغرامَ خيال »

تساوَتْ معانى الحُبِّ في كل مَقْصَدِ

فَمِنْ مُقْدِلَة عَبْرَى وَجَفَن مُسَهَدِّدَ وَبَرْحِ وَتَهْيَام وشدوق مُجَدَّد

« فلا فر ق إلا أنّ خُبَّ محمد له هُدَّى والهوى فيمَن عداه ضلال »

انتهى.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في هامش ص عن نسخة أخرى : « أن كمر عرو الحب ... الخ » .

وله فیمدحالنعال علی حروف المعجم

ولمحمد بن فرج المذكور عفا الله عنه ، وتقبّل بكرمه ورحمته مِنْه ؛ [قطع] (١) على حروف المعجم ، فى لزوم ما لا يلزم ؛ وسماها بالقطع المُخَمَّسه ، فى مدح النعال المقدسه .

قال رحمه الله حسبما نقلتُ من خطه :

وآثرت التخميس على التعشير ، ليكون أسرع لحفظها ، وأبرع للفظها ؟ وأبوع الفظها ؟ وأيضا فوجود خمس من القوافى فى نظم لزومي أو نثر ، أهونُ على الفكر من [٦٨٥] وجود عشر . هذا و إن كان اللسانُ العربي فصيحا فسيحا لا يضيق ، ولا يكاد يخرج عنه لسان كل فريق ؛ لكن ليس من شرط المطالعه ، أن يحفظ الغريب من الكلام كل من طالعه ؛ والله سبحانه أسأل أن يجعلها من القربات التي تنفع ، والوسائل التي تشفع ، والتمائم التي تذود كل سوء فى الدارين وتدفع ، وصلى الله على الشفيع المشفع ؛ وسلم تسليما ، من آفة الانفصال سليما .

# قافية الهمزة

أَيْمَالَ نَمْلَ كَانَ يَلْبَسُهَا الذَى إِذَا عُدَّتِ الأَرْسَالُ لِيسَ لَهُ كُفَّ الْوَالْقَاسَمِ الأَسْمَى الذَى وطِئَّ السَّمَا بأخَصِه ليْسَلَا فَشَرَّ فَهَا الوَطَءُ أَوِالْقَاسَمِ الأَسْمَى الذَى وطِئَّ السَّمَا عليلُ وفي تقبيل شكْلِكَ لِي البُرْءُ أَقبِّل في طِرس حَواكَ كَأْنَى عليلُ وفي تقبيل شكْلِكَ لِي البُرْءُ أَقبِّل في طِرس حَواكَ كَأْنَى عليلُ وفي تقبيل شكْلِكَ لِي البُرْءُ أَنَا المَرَةُ بالآثار مَمَّن هُويتُسَهُ قَنَعْتُ وقد يُخْطِي إِذَا قَنَعَ المرء أَنَا المَرَةُ بالآثار مَمَّن هُويتُسَهُ اللهُ تقدَّم عودَ الشيء في الرُّتبة البذء البدء

## فافية الباء

بنفسي مِثالُ النَّملِ نَعـلِ محمّد من أنبيّ الهُدَى المخصوصِ بالقرب والحُبِّ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

بدا لى فكان البدر جَلَى بنوره غياهب أشجان تراكَمْن فى قَلْبى بَكَتْ مُقلقى شوقًا للابسها وهل بمُطْفقة نارَ الأسَى دمعةُ الصَّب بعثثُ به شخصا من الأنس مَيِّتًا فَبشَّرنَى بالقُرْب مند على قُرب بموْطِئِها قد شَرَّف الله تُرْبةً عليها مَشَتْ فالتَّبْر يَحْسُد للتُرْب

## فافية الناء

تلوتُ وقد أبصرتُ مِثْلاً لِنعْل مَنْ تَميَّزَ بالوصف الشريف وبالنَّعْتِ مَن نعلِ بأخصِ مرسَلِ قَدَ أَنقَذَ مِن شر الطَّواغيت والجِبْت تقدسَتِ الأرض التي قد مَشَى بها عليها فصار الفَوقُ يَغْبِطُ للتَّحْت تقدسَتُ الأرض التي قد مَشَى بها عليها فصار الفَوقُ يَغْبِطُ للتَّحْت تقدّسَتُ لو أَنِّى ظَفْرتُ بَتْرْبهِ اللهِ فَرَّغْتُ فيه الحَدِّ للحِين والوقت تمنَّيُ كَتْبِ وَأَبُه حفظ ذى السِّت (۱) تمنَّي صَبِّ عاشق دنِفِ جَو مُعَنَّى كَتْبِ وَأَبُه حفظ ذى السِّت (۱)

## فافية الثاء

ثَمَارَ الأَمانِي قَدْ جَنَى الطَّرْفُ إِذَا رأَى مِثَالَ نِعِالَ المُصطَفَى مِن أُولَى البَعْثِ مِثَالَ نَعِال المُصطَفَى مِن أُولَى البَعْثِ مِنْ أَعْدَى البَعِينَ بِذَى حِنْتُ ثَرَاهَا وَمَنْ أَعْدَى الْجَيْنُ بِذَى حِنْتُ ثُرَيَّا السَّمَا وَدَّتُ لِتُنقَلَ بِالثَّرَى إليكَ فَلِم تُنْقَلَ فَهِاهِنَ فَى بِثُ (٢٠ ثُرَيَّا السَّمَا وَدَّتُ لِتُنقَلَ بِالثَّرَى إليكَ فَلِم تُنْقَلَ فَهِاهِنَ فَى بِثُ (٢٠ ثُولِيَ السَّمَا وَدَّتُ لِتُنقَلَ بِالشَّرَى البَعْثِ المُعْدَ الله المسكنَ فَالطِّيبِ وِالمُكْثُ ثُولِيَتَ بِهِ يَا مِنْ شُرِّفَتْ بِلِباسِهِ عَلَى مَدْحِهَا تَأْمِينُ خُوفِيَ فِي البَعْثُ ثُولِيَ عَلَى مَدْحَهَا تَأْمِينُ خُوفِيَ فِي البَعْثُ

# فافية الجيم

جَلَات أيا نَعلاً بأخمص سيد إلى حضرة القُدس العَلِيّة عارج

<sup>(</sup>١) يريد الصفات الست ، المذكورة في البيت .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول: « ذوبت » . والتصويب عن هامش ص .

جُبِلْتُ على حُبِّ له فَتَى بدا مِنَ آثارهِ شَيْ تَثُور لواعجى جَنَى الأَنفُ مَنها زَهْرَرُوض إِذَا انْبرَى نسيمُ شَذَاهُ بذَّ عَرْفَ النوافج جَبرتُ به صَدْعًا جناه الهَوى وما شُغِفْتُ بغُنْج الخَوْدِ ذات الدَّمالج جزَى الله عنِّى القلْبَ خيرًا فإنه تَعلَّق بالهادِى لأهـــدى المناهج

## فيافية الحاء

حَظيتِ أَيا نَعَلاً بَأْخُصِ مُرْسَلِ قَدَ أَنْوَلُ رَبُّ الْعَرْشُ فَيَهُ أَلَمْ نَشْرَحُ حَلَّتِ بِسَاطَ الْقُدْسُ حَيْنَ عُرُوجِهُ لَيُوضِح فَى الْمُسْرَى لَهُ الله مَا أُوضِحَ حَلَفَتُ : لَأَرْضُ قَدْ وَطِئْتِ تُوابَهَا لَـكَالْمَسَكِ مَفْضُوضًا أَمَا إِنَّهُ أَفْدُوحِ حللتُ نَطِاقَ السَكَثَمِ لَمَّا رَأْيْتُهَا فَصَرَّحَ مِنْ حُبِّى اللَّسَانُ بَمَا صَرَّحَ حَلِيْتُ نَطِاقَ السَكَثْمِ لَمَّا رَأْيْتُهَا فَصَرَّحَ مِنْ حُبِّى اللَّسَانُ بَمَا صَرَّحَ حَبِيبِى الرسولُ المصطفَى ومِنَ أَجْلِهِ مَدَحَتُ لَنَعْلَيْهُ وَحُقَّ بَأَنْ أَمْدِح

## قافية الخاء

خُدِيها أيا نفسي المشوقة كُلّما سَرَى نَفَسْ مِثَن هَواى بِهِ بَذَخْ خَيلةَ شِعْرِ أُودِعَتْ مَدْح نَعْلِ مَنْ بِشِرْعته كُلّ الشرائع قد نَسَخ خَيلةَ شِعْرِ أُودِعَتْ مَدْح نَعْلِ مَنْ بِشِرْعته كُلّ الشرائع قد نَسَخ خَضَبتُ نِصالَ الشَّيْب لما رأيتُها بدمع مُحِبِّ عَقْدَ كِتَهانِهِ فَسَخ خُطَاها أَفَادَ الأرضَ زَهُوا فَأَنْهُا على قِم الشَّهْب المنيفةِ قد شَمَخ خُصِتُ أيا نعلا بأجْد لَى مزية تَبِينُ لمن في العلم أخمصُه رسَخ خُصِصْتِ أيا نعلا بأجْد لَى مزية تَبِينُ لمن في العلم أخمصُه رسَخ

# فافية الدال

دع ِ الطَّرْفَ يَسْرَحْ فَى رياضَ تَزيَّنَتْ عِدْح نَعَالَىْ مَصَطْنَى الرُّسْلِ أَحَـدَا دُ عِى فَشَى فَوق السّاءِ فَلَم يَطَأْ بِهَا مَوضَعًا إلا وأصبح مَسْجِدًا دَنَا فَتدلَّى قَابَ قُوسَينِ إِذْ دَنَا فَأُوحِى الذَى أُوحِى إليه مِن الهُدَى دُنُوَّ حبيب مِن حبيب لأجله لآدم أملاك السموات أَسْجَدا دُنُوَّ حبيب مِن حبيب لأجله مَنْ في الساء فكلهم يروْن وجياء أَلُرسَلينَ محمَّدا [عمر)

# فافية الذال

ذَرِ الْأَنْفَ يستنشقْ خَائلَ رَوْضَةٍ تَبَذُّ نَسِمَ المِسكِ أَنفاسُها بَدًّا فَرَرُتُ بِهِ نَعَلاً لَا كُرِم مرسلِ بَرَاهُ الذي أعلهُ فَي رُسُله فَذًا فَذَا فَرُورُ ثَرَاهَا المسكَ الفَتيقِ شَذًا فَذَا فَرَورُ ثَرَاهَا المسكَ الفَتيقِ شَذًا فَذَا فَرَورُ ثَرَاها المسكَ الفَتيقِ شَذًا فَا فَكُورُ ثَرَاها المُتنَّقُ أَنْ تَكُونَ سَحَاءَةً تَعِيى مَدْحَها أَوْ جِلْدَةً مِثْلَهَا تُحْذَى (١) فَرُوهُ تَعَلَى المُوبِ ابن يعقوبِ أَبوه قَدِ الْتَذَا لَوْهُ وَلَا الْتَذَاقُوا برؤيتها كَمَا بَثُوبِ ابن يعقوبِ أَبوه قَدِ الْتَذَاقَ

## فيافئة الراء

رَأَيتُ مثالَ النَّعْلِ نعلِ الَّذَى به إلى حضرة القُدْس العَلِيَّةِ قد أُسْرِى رَعَى الله منها نعل أَى كريمة برجل علت فخرا على قمة النسر رُوى أنه نُودِى وقد رام خلعها وماء الحيا في وجنتيه معًا يجرِى رسولِيَ لا تَخْلع تُشَرِّف بوطئها بِساطى يَا معنى وجودى يا سرِّى رَفعت لواء المكرُماتِ جميعها بيمنى العُلا والناس في قبضة الذرّ

# فافیۃ الزای ، وھی منجانسۃ

زَفير اشتياقي إذ بدا نعــلُ مُعتِقى مخاطِبَتِي كَـنْمِي وَعَنْ مِيَ قد عزًّا

<sup>(</sup>۱) السحاءة: قطعة صفيرة من الورق تؤخذ من القرطاس. وتهى : تحفظ. يريد أن الشمس تتمنى أن تكون هذه السحاءة التي تحوى مدح نعل النبي ، أو أن تكون قطعة من الجلد مثلها.

به عالَم الإنسانِ أَجْمُهُ عَزًّا مصائبنا العُظمَى المصابُ به عَزَّى ولولاهُ كُنَّا نعبـدُ اللَّاتَ والْعُزَّى هَوانَ هَوانا يا أخـلاءَنا عِزْ ا زَكَتْ شْفَة قد قَبَّلَتْ نعلَ سيدٍ زَعِيمٌ به هَنَّا السُّرورُ لنا وفي زُهُو السناهُ ظُلْمَةَ الشِّركِ قد جلا زَمانيَ لا أَنْفَكُ لا ثُمها أَرَى

## فافد الطأء

طَوَتْ بعضَ مامنوحْشة نشر النَّوَى طفِقْتُ أَنادى حين لاحت لناظِرى طُبعْنا على حبِّ لهُ فيتى يَلُحُ طَلَعْنا نجومًا في هَواهُ وَأَفْقُنا

نِعَالُ خُطاها في المكارم لاتُخطا وزَ نُد الْمُوى بالسِّقط قد وصل السِّقطا نِعالُ الَّذِي جاوزتَ في حُبِّه الفَرَّطا لنا أَثَرَ نَنثرْ مِنَ ٱدْمُعِنا سِمْطا قَدَ أُخلدَ عنه النجمُ للأرض وأنحطًا

# فيافية الظاء

ظَلَاتُ أُنادى إذْ رأيتُ نِعالَ مَن ظهرت ِ لنا في شكل بدر ِ فلم نَكُنُ ظمئنا فكنت الماء مقلوب همزأة ظهیری رسول اللهِ أنتَ لَحَظْتَنی ظِلالُكُمُ مَنْ كُلِّ سُوءٍ حَفِظْنَنِي

قَدَ أَنقَــذني والحمدُ للهِ من لَظَي لبدر الدَّجَى مِن بعد ذَاكُ اِنلْحَظا [٦٨٨] نَقَعْت وميم حِيْءَ في إثرها بِظًا بهمذَى وفي الأخرى تَرَى لِمَنِ الحَظَّا وما كنتُ لولا الفضل منكم لأَحْفَظا

# فافية الكاف

كرُمتِ أيا نعلا لأكرم مرسَــل به وهُوَ وُسْطَى السِّلكَ قدخُتِيمَ السلكُ كأنك في عَيْنَيَّ نافجــةٌ خلَت وأبقَى بها للأنف منْ نفحهِ المسْك بسرٍّ معَنَّى قلبه بالنَّوى يشْـكو به من إسار الشِّر ْك قلبي مفتــك بتوحيده الإشراك أوْدَى فلا شِرْك

كتمتُ فلمَّا لُحْتِ لِي باحَ مَحجري كفاني كفاني أن بَدَا أثرُ لِمَنْ كريمُ كرام الرُّسْل أحدُّها الَّذي

# فاقية اللام

وياطيبَ قلبي كلما قلت يانعـالُ لَهُمَت وما أَبغيهِ باللَّمِ لاَ ولاَ سِواه فما قصدى النعال بلا الرِّجْل. لهَا الله من وجْلِ مشت بأَجَلِّ مَن ﴿ شَأَى رَسُلَ اللهِ الـكرامَ و إن جلُّوا لنا قد أنى منا عزيزٌ عَلَيه مَا عَنِتُنَا رَءُوفٌ راحمٌ ما له مِشْل ولا دُحِيَت أرض ولا بَر ئَ الـكل

لِمثلكِ يا نعب لَل بلابسها نعلو لَعَمْرِيَ لُولاه لما سَحَّتِ السَّمَا

وفيها وفيما بعدها لزوم زائد لم يَهدالله إليه ولاأنْهُم ، إلا بعــد الفراغ من نظم ما تقدُّم ، و إلا فجناب تَجْده فسيح ، ولسان الألكن في مدحه عليه السلامُ فصيح ، [ وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ المليح ] :

مِثَالُكِ نَعْلَ المصطفى هاج لِي جَوَّى جَناهُ هَوَّى قلبي السعيدُ به سَمَا مَدَدْتُ له عَيْـنَىْ مَشُوقِ به عَلَى صَبابتــه ألاَّ تَحَولَ قَدَ ٱقْسَمَا مَشَيتُ بِهِ فُوقَ السَّمَاءَ فَكُلَّمَا وَطِيْتُ سَمَاءً فَاخَرَتُ فُوقَهَا سَمَـا مَواطِـئَهُ قُسِّمْنَ فيها مَناسكاً وَأَسْمَى الَّذَى أَدِناهُ ذَاكَ الْمُقَسَّمَا محمدُ أَبْكَيتَ الثَّرَى إِذْ عَرجْتُمُ وعُدْتُمْ إليهِ بعد ذا فتبَسَما

# فافية النود

نظرتُ بِعَيَنَىْ هَائِمِ القَلَبِ مُدْ نَفَ مَنْ ضَجِيٍّ أَبَى إِلاَّ الْبُكَا طَرْفُهُ خِدْنَا

دَنَا فَتَدَلَّى قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى [٦٨٩] بَمْبَعْمَهِ فَينَا جَمِيعَ الوَرَى سُدْنَا غَدَنا غَدَا مِنْ لَظَى ذَاتِ اللظَى وارثًا عَدْنا ولولاهُ مَا واللهِ للهِ وَحَسَدْنا

نعال حبيب مُصْطَفَّى مِن حَبيبه نَبَى جميع الرُّسُل سادَ حِلَى كَا نَجَى إِلَّ سُل سادَ حِلَى كَا نَجِى إِلَى التَّوْشُ ناج مُعِبَّه نَزَعْنا إلى التَّوْحيد من مُلْكِ شركنا

## فاقد الصاد

حِلاهُ تَعَالَتْ أَنْ تُعَدَّ وَتُسْتَقْصَى عَزَ الِي سَحَابِ نُو يُمْ النَّائَى قَدْ أَقْصَى قَدُ أَسْمَ قَدُ أَقْصَى قَدُ أُسْرِى به لَيلاً إلى المسجد الأقصى وقاهُ الإلهُ الحُقَ والكَسْفُ والنقصا يَقِي وَوَقَى جِيدَ أَعْتَصَامى به الوَقْصَا يَقِي وَوَقَى جِيدَ أَعْتَصَامى به الوَقْصَا

صَبَرْتُ فلما لاح لى مِمْلُ نعل مَنْ مَنْ مَصَبَرْتُ فلما لاح لى مِمْلُ نعل مَنْ صَبَرْتُ دموعًا من جفون كأنّها صَبَوتُ هوى في السَّيّد العَلم الّذِي صَبَرِهُ صَمِيمُ الجِلّةِ الْقَمَرُ الّذِي صِماطى هواه للجِنانِ وإنّهُ صِماطى هواه للجِنانِ وإنّهُ

# قافت الضاد

وليس سوى خاليهما منهما أرضى ذوى النظر الأقوى ذوى النظر الأقوى ذوى السَّن الأرضى فا آثارهم تَشْفِي أُحِبَّتها الرَّضَى بها شرَّف اللهُ السَّمواتِ والأرْضا زكا من رَأى تعظيم مقدارها فرَّضا

ضُلُوعِيَ لا تَهْدَا ودَمْعِيَ لا يَرْقَا ضُلُوعِيَ لا يَرْقَا ضَلالِي هُدَّى فى ذَا الهَوَى عند أهله ضَعُوا قَلْبِي الشَّاكِي بِحَيْثُ نِعَالَهُمْ ضَعُوا قَلْبِي الشَّاكِي بِحَيْثُ نِعَالَهُمْ ضَعُوها تَعْمَدْتِ نَعَالَ الْمُصْطَفَى رِجلَه الَّتِي ضَعُوها كَيْشَلِي فوق أَرْوُسِكُمُ فقد ضَعُوها كَيْشَلِي فوق أَرْوُسِكُمُ فقد فقد أَرْوُسِكُمُ فقد أَرْوُسِكُمْ فقد أَرْوُسِكُمْ فقد أَرْوُسِكُمْ فقد أَرْوُسِكُمْ فقد أَرْوُسِكُمْ فَقَدْ أَرْوُسِكُمْ فَقِدْ أَرْوُسِكُمْ فَقَدْ أَرْوُسِكُمْ فَقِدْ أَرْوُسِكُمْ فَقَدْ أَرْوُسِكُمْ فَقِدْ فَقِدْ أَوْسِكُمْ فَقِدْ فَقَدْ أَرْوُسِكُمْ فَقِدْ فَقِدْ فَقَدْ فَالْهُ فَعْلَا فِي فَالْهِ فَالْمُعْلِقِيقِهِ فَلْهِ فَالْهُ فَالْمُ فَلْمُ فَا لَهُ فَالْهُ فَعْلَا فَالْهُ فَلْهُ فَالْهُ فَالْمُ فَلْهُ فَالْهُ فَالْهُ فَالْهُ فَلْهُ فَالْهُ فَلْهِ فَالْهُ فَالْهُ فَلْهُ فَالْهُ فَعَدْ فَلْهِ فَالْهُ فَالْهُ فَلْهُ فَالْهُ فَالْهُ فَلَا فَالْهُ فَالْهُ فَالْمُ فَلَاهِ فَالْهُ فَالْهُ فَالْمُ فَلْهُ فَالْوْلِيْلِ فَالْهُ فَالْمُولُ فَالْمُ فَالْهِ فَالْهُ فَالْمُ فَالْمِلْهُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمِنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِلْ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُلْمِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْم

# قافية العين

عَلَى وَجْنَتَى فَاضَتْ دُمُوعِى فَصَرَّحَتْ بِسِرِّ فَوُّادٍ بِالْتَكَنَّمِ أُولِمَا عَلَى وَجْنَتَى فَاضَتْ دُمُوعِى فَصَرَّحَتْ بِسِرِّ فَوُادٍ بِالْتَكَنَّمِ أُولِمَا عَشِى بدتْ نعل الحبيبِ كَأَنَّهَا هِلاَلُ بَآفَاقِ القُلوبِ قد أَطلِعِا

يَطِرْ وَيَخْرِقْ شَغَافًا قد حواهُ وأَضْلَعَا يَطِرْ النَّهَا وشيكًا حَبْنَ بِالأَمْسِ طُولِعا مِثَالَمًا يُرِينِي ضَرِيحًا لِلْمَكَارِمِ مُطْلُعا

تَعِيِنْتُ لقلبي أَن رَآهَا وَلَمْ يَطِرُ عَمَاه خيالُ فاستقرَّ ولمَ عَطِرْ عَسَى من أَرَانى نَعلَه أَو مِثْالِها

غَليليَ لا يُطْفا وشَجْوِيَ لا يَفْنَى

غَسَلْتُ بِهِ رَيْنَ الجِوَى وهُو َنكُنْةَ ۗ

# قافية الغبن

ودَمْهِی لغیر المُزْنِ لیسَ بمنبغِی بخدًی وقلت اسْفِكُ بَجِیهَ كَ وَاصْبُغ رفیع شفیع ذی مكارم سُبَغ کریم مُنیل واسع السّیب مُسْبِف وذلك أمر ما لغیرك بَنْبغی

غَدَاةً بدَّت نعل لأكرم مرسل غَيور شكور راحم مُتلطِّف غُيور شكور راحم مُتلطِّف غُلامُكَ يا مولاى بَيْغِى شفاعة

[74.]

# فاقدز الغاء

نِعِالُهُمُ فَاسْتَشْفَيَنَ بَهَا تَشْفَى بِتَقْبِيلُهَا يُشْفَى بِتَقْبِيلُهَا يُشْفَى سَقَامُ مَنِ اسْتَشْفَى فَلِينَ شَفِاهًا تُحْسِنِ اللّهُ وَالرَّشْفَا قَدَ أَشْعَلَهَا شُوقٌ عَلَى الْهُلْكِ بِي أَشْفَى شَرَابِ بطونِ النَّحْلِ المُشْتَكِى أَشْفَى شَرَابِ بطونِ النَّحْلِ المُشْتَكِى أَشْفَى شَرَابِ بطونِ النَّحْلِ المُشْتَكِى أَشْفَى

فؤادى لا تَشْكُ البِعادَ فهذه فَمِي قَبِّلَنْهَا مِثْلَ نَعْلِ كَرِيمةٍ فَلِيتَ يَعْنِي والشِّمَالَ ومِسْمَعِي فليتَ يميني والشِّمالَ ومِسْمَعِي فأُطفِي بالتقبيل والرَّشْف حجرةً فأُقسِم يانعل الحبيب لأَنْت مِنْ

# فافية القاف

عَلَقْتَ به من قَبْلِ مَرْ تَبَةِ الْعَلَقْ هِلَالٌ منير للهُيون قد ائْتَلَق اللابسه كالبُرْدَة انشَقَ وانفلَق ُ قَلَيْهِيَ لَا تَقَنْطُ فَهِذِي نَعَالُ مَنْ قَدُ أَبْصِرَتُهَا فِي أُفْقِ كَلِّهِي كَأَنَّهَا قَفَا فِي السَّنَى آثارَه القمرُ الَّذِي

بأُفْق يميني طالعًا سُـورة الفَلَق قَسَتْ مُهجة قد أُبصرته وما جَرَت مسابقة شُهْبَ المدامِع في طَلَق

قرأت ُ حِذَارَ العين لما رأيتُه

# قافية السبق

على قِم الشَّهبانِ والبَدْر والشَّسْ ليُسْمِيَ أقطارَ السموات باللَّمْس ولا عجب أنْ يفضُل اليومُ للأمس

سموتِ أيا نعــلَ الرسولِ برجــله سرَى ليــلة المِعراج فوق بُرَّ اقِهِ ساء به فَلْتَفَخُّرِي بدرَ سووُدُد سليمَ السنَي يضحِي مُنيرًا كَمَا يُمسي مِسراجٌ به طُلْنا الذين تقــدَّموا سَلَمْنَا بَفَضَالَ اللهِ لَكِيَّنَا وَهُمْ حَرُوفٌ وَمَاالْإِطْبَاقَ فِي الحَرْفَ كَالْهَمْسُ

## فاقدز الشين

رسولِ على السَّبْعِ السَّمواتِ قد مَشَى وقد كنت أعشى القلب والطّرفِ أعشا إذا ما الرجا فيما سِــواها تــكمُّشا يَدَى وَهَى حبلُ (١) التصَـبُر فاخمِشا

شمختِ أيا نعلا لأ كرم سـيدٍ شريفٍ له قد أُسْجِدَ البدرُ والْتَفِتْ شْغَى مُبصِرَىَّ القلبَ والطرفَ نورُهُ شـفاعَتَه نرجو امتـداد ظِلالِها شققت جيوب السكثم وَجْدًا وقُلْتُ يا

# فافية الهاء

هي النعملُ قد كانت سماء ورجْلُه هلالاً فما أسْمَنَي وأضوأً أَفْقَهَا هيا منكرًا تقبيلَها بعددَ بدرها على دَنَفٍ ما أنتَ مِنه بأَفْقَهَا [٦٩١] سيسمعني يوم القيامة خَفْقَها

هل القصدُ إلاَّ رجلُ لا بسها الَّذِي

<sup>(</sup>١) في الأصول: «حد». ونظنه محرفا عما أثبتناه.

وله مقاطيع فى مدح النعال

أيضا

هلالي وشمسي في دُجَى الخشر سَيِّدِي مُبلِّغُ نفسِي ما يوافقُ وَفَقُها هَمَتْ عَبرتي شوقًا له إذ رأَيْتها فما تَرْتجي الأجفانُ من بَعْدُ رفْقَهَا

انتهى ما ألفيتُه مِن هذهِ القطّع ، ولم أجد تـكملة الحروف ؛ وقد كمَّل ما بقى منها على زَمَطِها ، صاحبُنا الفقيهُ الأصيلُ أنو الحسن الشاميَّ ، حفظه الله ، وسيأتى ذلك قريبا .

وأَلْفِيتُ أَيضًا بِخَطَ هَذَا الشَّيخِ مَحْمَدُ بِنِ الْفَرَجِ السَّبْتِيُّ ، رَحْمُهُ اللهُ ، عِدَّةَ قصائد ومقاطيع في هذا الغرض ، منها قوله رحمه الله :

لَمَّا ارتقاها عارِجًا ليُناجَى

ولقد رأيت مِثالَ نعل محمّدٍ فاشتدَّ شوقى عند ذاك وَهَاجَا فظالتُ أمسحُ وَجْنَتَى بشسمعِهِ مَسْحًا وأجملُه برأسيَ تاجا يا نعــلَ أكرم مرسل لما أنَّى دخل الورَى في دينــه أَفُواجا كُرِّمْتِ مِنْ نَمْل حَوَتْ رِجْلاً مَشَتْ بأجلً بادٍ في الظَّلام سِرَاجا شَرُ فَتُ بِمَى طِيَّ نعلهِ السَّــبْعِ العُلَا

ومنها قوله رحمه الله :

دُرًا وشَذْرًا مُفْرَعًا من سلكها نَثَرَتُ مُحَاجِرُ مُقْلَتِي مِن سَلْكُهَا مُرَجُجُ الوَرَى بنجانها مِنْ هُلْكُها شـوقا لمبعوثٍ أنى فاستبشرت ۗ هوَ خانمُ الأرسال وُسْطَى سلكِها فاحَ النوافج بعد فُرْقة مِسْكِها فوجدتُ فيها ريحَه ولَرُ بَمَّا أشرف بها نعلاً عمائم كلَّ ذي شَرَفِ تُقُرُّ بأنّها من ملكِها من راحَتَىٰ كُفْرَانها أو ش فلقد وَءَتْ قَدَمًا سَعَتْ في فَكَها

أُسْرى به لَيــلا مَواضَعَ نُسْــكِها فرتى تُقَبِّلُها شـــهاهي تحكها رَغْدَ المُسرَّة للفؤاد بضَـ مَكها تُعْطَى الموالى أَمْنَهَا في صَكِّها ماقد تراكم من سحائب حُلْكِها عِتقِي يُمَطُ لِلحِينِ عارضُ شَكِّها [١٩٢] ولقد غدا لولاك مَعْطَبَ فُلْكُها حَوِياؤُه لسواكُمُ كُمْ يَشْكِها تقوى الذُّنوب فما أُخَذْتُ بتركها بسُتور لُطْف لا سبيلَ لهنْڪها رَدَّت فَوَاتِكَ خِيفَتِي عَنْ فَتُكُها عِلْما بِأَنَّ الْأَسَّ مُنْسِكُ سَمْكُها

جعلت مَواطنُها الْمَلائكُ عندَما ياليتَ أعضائي شيفاهُ كلَّهَا قد كنتُ ذا خوفٍ وَوَحْشةٍ ٱبْدَلاَ فَكَأُنَّهَا صَكُّ أَتِي عَبِدًا وقَدْ وهلالُ أطلِع فانْجَلَى مِن وَحْشَتى فأَنَا العتيق وإن تَشُكُّ النَّفْسُ في يا مُنجِيَ الحَوْباء مِن بَحْر الرَّدَى شَـُكُوكَى غَريق ذُنوبهِ مَهُما شَـكَتْ ولقد أُمِرتُ بَنَرُكِ أسباب بها وَلَئِن هَدَمْتُ مَبَانِيًا مَسْتورةً فلقد بَنَيْتُ من الرجاءِ مَباينيًا صلِّي عليك إلهنا ماظَلَّ أنْ مَنْ ذَكُرَكَ العَطِرَ الشَّذَا مُسْتَنْكُها

ومن ذلك قوله رحمه الله :

أقولُ وهجراني سَيَعْقُبُه الوصلُ غداةً رأت عيني مِثالَ نِعال مَنْ تمنيت كُو أَنِي ظَفِرت مُ بَتُرُبةٍ فأَ كُمَلَ عينًا أَرْمِدَتْ ببعاده هوالكُحل يجلُو ما بِميْنيَّ من قَذَّى ْ لُوبِاكِ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى وحُقَّ أَنْ

فعَقْدُ الهُوكِ الشُّرْعِيُّ مَا إِنْ لَهُ حَلُّ بدا فهَدَى أَهْل السعادة إذ ضاَّوا عَلَيْهَا مَشَتْ نَعَلُ بِلابِسِهَا نَعْلُو وايسَ سوى ذاكَ التُّرابِ لها كُحْل وكَمْ كُحْل أَنْ تُكْحَل به العينُ لا يَجِلُو أَرَدُّدَ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى أَيَا نَعْل

بساط عُلاً كَمْ تَعْلَهُ لما كانَ غيرَ النعل كان هـ مُفَضَّل رُسْل اللهِ إِن عُدَّت الرُّسْر فَنُودَىَ مَنْ فيها أَلاَ خَلْفَهُ صَلُّوا عَلَى الْفَلَّكُ الْأُعْلَى بِمَوْطِئْهِا الْفَضْل رَسولاوهلْ للشمسمن جنسهامثْل مَحَاَ العَلْمُ منه أحرفًا خَطُّها الجهْل وأمسى وقد جلّى مَضا ربّه الصَّقْل ولولاك لم يطلع به ذلك الشَّكْل مَدَى عُمْره مادام يصحَبه العقل فنعْم الفَّتي مَن شُغْلُه ذلك الشغل كذلك ألف مم ألف له قَبْل بدا فالحصَى جزيه بدا منه والرمل إذا اشتدى كَرْبْ على الفور يَنْحلُ ا رأيت خطوب الجهل عَنِّيَ تنسلُ ا صَرَعتُ بِهِ ثُكُمْ لِي فلا نُعِشِ الثُّكلِ (١) أصابت أسَّى ماخات قَطُّ له نَبْل علَى الأمن أنْ يمتدّ لى ذلك الظِّل هو الباب والإفضال أجمعُه فَصْل ومايَسْتَوى في الرُّ تَبَةِ الفرع والأصل

فانك قدْ أُودعْت رجْلاً عَلَتْ على فْأْقَسْمِ لُو تُرْوَتَى العَالِمُ سُؤْلِهَا وناهيك من رجْل مَشَت بمحمد أبو القاسم الأسمى الذي وطِيَّ السَّمَا ولو لَمْ تَطَأُها رجله كان للثَّرَى فيا مُرْسَلاً ما في النبيّين مِثْلُه أُنُوتَ ظلام الجهل فالقلبُ نَيِّر فكان كمثل السيف أصبح صادئا يلوحُ به الإيمانُ شَكلا لناظر فَحُقّ لَدِي عقل بأنْ يَقْطَع المدي وماشُّفُلُه إلا أمتداحُ جلالِكُمْ أَمُولَايَ يَا مُولَايَ أَلْفًا وَبِعَدَهُ عَدَيدُ الحصى والرَّ مْل بلعدُّ ماإذا فُبُّ كُمُ كُهِنِي الَّذِي مُذ حَلَاتُهُ وسَيَفِي الشُّريْجِيُّ الذي مذسَّلاتُهُ ورُمْحِي الرُّدينيُّ الذي مذْ شَرَعْتُهُ وقَوسِي الَّتِي مُذَسَدُّدَ الصِّدْق نَبلها فها أنا في ظل من الأمن قاطع ٍ ومَنْ يدرى ماأ درى مِن افضالكَ الذي أو الأصلُ والإفضالُ بعضُ فروعِهِ

[794]

سواهم واسْتُقْضِي وليسَ له عَدْلُ نَهُ آمنًا من جَوْر دهْر صُرُوفُهُ ُ يَاغُوْنَى وَغَيْثِيَ كَلِمَا تجهَّمتِ الأيام أو أحجف المَحْل تفاقَمت الأهوالُ أو طرَقَ الذَّل محمد یا حزری وعزّی کلا لـكالشهد ماكررته في فمي يحلو أَكَرُّر في أحواليَ اشْمَك إنه [ أما إنهُ أَحْلَى وأيمنُ كُمُّتَنيَّ فكم مُعْتَنِ للشهد تلسعُه النحل و إن كان في الشهد ِ الشِّفاء لمشتك بعلَّة جسم أصلُها الشربُ والأكل فباسمك يُشْفى كلُّ قلب إذا اشتكى إليكَ بداء جرَّه القول والفِعل فَمَنزل ذَا ُعُلُو ۗ ومنزل ذَا سُفْل وما جسَدُ الإنسان مثل فؤاده خطوب ولمَّا 'يلْف فضل ولابذل فبالفضل ياذاالفضل والبذل إنعدَتْ ومُرُبُلٌ وما يغْنى ضريعٌ ولا مُهُل أجِرْنَىَ من نارِ ضريعٌ طَعَامُها و إنِّي آلهَا أو يغفر اللهُ لي أهل ومن أهلهــا العاصى أوَ اسَ ربَّه ذُنُوبِيَ حِمْلًا لَا يَطَاقُ لِمَا حَمْلُ أما إنني أرجو النجاةً وإن تكن فَانِّيَ قَد أَعْدَدْتُ أَيَّ ذَخيرة تخفُّ من ثِقْل الذُّنوب فلا ثِقْل هِن مُهْجَتِي حُقٌّ وَمِن غَيْرَتِي قَفُلْ أَلا هَكَذَا فَلْيَخْبَإِ الحُبُّ مُدْنَفُ إذا ما سَلا أَهلُ الحبة لا يسلو فما قلبُه المعمورُ من حبه يخلو و إن يخلُ معمور ُ القلوب من الهوَى و إن يعتلِلْ وقتا غرامٌ فيختَلِلْ فما حبُّه يعتلُ وقتا فيختل و بيْنَ الذي قَدْ تيمِ الغُنْجُ والدَّلّ فَكُمْ بِيْنَ مَنْ قَدْ تَيَّمَ الفضلُ والعُلا وهيهات ما بالقطع يَشْتَبهُ الوَصل لَمَيْهُمَا مابين وَصْل وقَطْدةٍ و إنْ غَرَسَتْ كَفَّاهَا شَجَرَ الهوى فغروس ذا شَرْیٌ ومغروس ذانخْل فيا قلبي أَ- ْلِلْ من هواك بَجَنَّـةٍ بها احتلَّ قلبُ حبُّه ليس يَعْتلُّ

[٩٩٤]

بها كل من يَهوَى هواى سيَحْتَلُ سرورِی بمحبوبی مُدَامٌ ولا 'نقْل وتلك حرام في الكتاب وذي حِلَّ مَقَاتِلَ أَعْراض أَراها له النُّبل ومن أعجب الأشياء أن يُحْييَ القتل أيعِنْكَ على تأليفه ذلك الشَّمْل إذا أنحصرتْ فيه مَدَائْحُ مَنْ قَبْل أديب وفي الأمداح مَنْ طَبْعُه يَغْلُو لأُعْلَى محلَّ ذلك العُلْوَ أن يعلو عُلاه : كَثيرُ القول في مَجْدِهِ قُلّ وليس يغيض البحر دلو ولا سَجْل فضائلَهُ أو يُشبهَ الوابلَ الطَّل وليسَ منَ المشروط أن ُيفْعَل الكُل فقال كَمِشْكَاةٍ وَليس له مِثْل وقد دَرَسَتْ سُبْلُ النَّجَاة فلا سُبْل مْعبودُ هُمْ نَسْر ومَدْعُوُّهُمْ بَعْلُ فني جيده غُلُّ وفي رجْلهِ كَبْل جميعًا ولولا ذلك النُّورُ ما دُلُّوا فني جيدِه عِقْد وفي رَجْله حِجْل غَمامتُه وَطْفَا وعارضُ ـــه وَ بل مَواهبُ \_\_\_ ه تَثْرُى ونا زُلُه جَزْل

ونادِ الوَرَى إِنِّي احتللت بجنَّـةٍ أُديرُ بها كأشًا دهَاقًا وما سِوَى هى الخرُ لم يَتْلَفُ بها عقلُ شاربٍ ويا فكرى الرَّامي المصيبَ بنَّبلهِ وفى قتلها عند اللبيب حياتُها بتأليف شمل المدح في المصطفى اشتَفِل فذاكَ محلُ المدائح قابلُ مَعَلُ السُّمَّى في عُلاه مُقَصِّرًا محلٌّ علَا فوق السَّماء ولم يكُنْ فقل للأديب المُكثِر القول في حِلَى فضائله بحر وسَـعِلْ كلامُنا وتالله ما البحرُ الغُطامط مُشْبِهَا والكمها الأمثال تضرب للوزى وقد ضرَب الله الأقلَّ لنورِه أُخَيرَ رسـول جاءَ للخَلْق هادِيًّا وَكُأَهُمُ نَشُوان من خَمْرَة الهَوَى فيا منهم إلَّا أُسيرُ ضَلَالَةٍ فُدُلُوا عَلَى سُــبْلِ النَّجاة بنورهِ فأعقَب ذاكَ النورُ مدلولَه حِلَى وَقَفْتُ بِبابِ الجود والكرَم الَّذِي هَا كَرَمٌ يُر وَى عنِ ٱلْجَوْدِ وَاهبًا (١٦) - ح٣ - أزهار الرباض)

وله فى تشبيه نعل الرسول

وله فی وصف النعل أيضا

أَلَا إِنَّ ذَاكَ الجُودَ فَي جَنْبِ ذَا بِحْلُ اللهِ عليكُ بفضل الله يا سيدى مَهْل أَيْها عليكُ بفضل الله يا سيدى مَهْل أَيْها فَاللّه فَاللّه عليكُ مفضوض الحِمّام لها شَكُل بهاديمُ الرُّعْمٰى مَدَى الدَّهر تَنْهِلٌ لَيَّة ويا طيب أقوام بطيبة قد حَلُوا في ويعظم له جاه ويكرم له نُول بفي وتشهد آيات الكتاب الذي نتلو تشهد آيات الكتاب الذي نتلو بها لدى من له عَقْلُ من الناس أو نَقْل بها وما كان الهُزُن التي أَعْصَرَتْ هَطْل في اللها وما كان الهُزُن التي أَعْصَرَتْ هَطْل في اللها أَعْصَرَتْ هَطْل في أَنْ اللها أَعْصَرَتْ هَطْل في أَنْ اللها أَعْصَرَتْ هَطْل في اللها في الها في اللها في الها في اللها في

790

وَقِيسَ بِذَا إِلَّا وَقَالَ أُولُو النَّهَى أَلَا إِنَّ وَلَيْ وَلَى حَاجَةٌ عَنَّتْ إليك ، قضاؤُها عليك زيارة أُرض طيّب الله تُرْبَها فاالمساهِ هِي البّـلُدّة الغَرَّاء طَيْبَة الَّتِي جهادي فَمَنْ حَلَّ مَثُوَّى أَنت فيه مُخَيِّم ويا طبق بَكُنْ آمِنًا مِنْ كُل حُزْنِ وَخِيفَة ويعظم فا داخلُ عَدْنًا بخاف من الردى وتشها فلا ذرق ما بين الجِنانِ وبينها لدى وسلم وصلى عليك الله ما هبت الصّبا وما كا

\* \* \*

و مِمَّا له أيضا رحمه ، ملتزما تشبيه النَّعل المُختصة بالشرف والرفعـــة ، وقد أبصرها مرسومة بالحبرفي رُقْعة :

إِشْفَىْ بِرؤَيتِهِا يَا نَفْسِيَ الدَّنِفَهُ ۚ نَعْلًا لرجل رسول الله مُكْتَنِفَهُ كَأَنَّ طِرْسًا بِهِ بِالحِبْرِ قَدْ رُسِمَتْ ۚ بُرُ دُرْمِنَ الحِبْرَاتِ البِيضِ ذُوصَنِفَهُ

\* \* \*

بحُسامها الجالي الرَّدَى بصِقَاله مُتَمَسِّكاً مِنْ هَذْيِهِ بحباله بلغ الفؤادُ بها مَدَى آماله عَظُمَتْ عَلَى ۖ لأَحْمَــــــــدٍ ولآلِهِ نفسِي بما قد كان مِنْ إِفْضاله حتى محماً بالمزِّ 'نَقْطَة ذاله أَنْ يُصْبحوا مِثْلَى عَبيدَ جَلاله بمثالِه ومثالِه ومثـــاله ُنقَطٍ: أَجَاجِ الَمَاءِ أَوْ سَلسَاله مِنْ جَهْلِ أُوْثَقَ مُهُجَتِي بعقاله ضَمُهُتُ قُورَى شُكْرى عن اسْتِقْلاله جشمًا شُكًا بفراق قَلْبٍ واله

أُوَلَيْسَ تَمْشَالَ النِّعالَ نعالَ مَنْ نَعْلُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ وَيَحِقُّ أَنْ اللَّهِ عَلَى بِه لِجِ لَهُ وَخَلالُهُ وَخَلالُهُ وَخَلالُهُ فلقد حَوَتْ رَجْلًا مَشَتْ بالصفوة الْـــمختار عند الله من أرساله فَالثِنْهُ تَمْنَالًا لَمْ اللَّهُ مَالًّا لَهُمَ أَمْرَى مِنْ صَدَى بَالْمَالِهِ فَلَرُبَّ مُشْتَاق رَأًى آثارَ مَنْ يَشْتَاقُهُ فَشَفَتْهُ مِنْ أُوْحَاله أَوَ مَا تَرَى يَعْقُوبَ عَادَ بِمُوبِ مَنْ يَهُوكِي سَنِّي عَيْنَيه بعد زواله وهواىَ في مولاىَ يفضُلُ حُبَّ يَعْدِ فُوبٍ عَلَى الْمَرْوِيِّ مِنْ أَحْوَاله هْحَمَّدُ هُوَ مُعْتِقِ مِن مِلْكِ شِرْ لَا كَنْتُ طَوْعَ كَمِينِهِ وشِمَالُهُ قَطَعَتْ هَدَا يَتُه حَبَالَ ضَــلَالَتَى فَغَدَوْتُ مُعْتَقَلًا ورُحْتُ مُسَرَّحًا يرتاح في عَدْنِ الهُدَى قلْبِي ولا يَخْشَى الإِعَادَةَ في جَحِيمِ ضَلَاله أُصِل النَّــداءَ مُعَرِّفًا بعوارفٍ يا قومُ إقرارُ أمرىُ بفضائل كَنتُ الذَّليلَ فَمُذْ تَمَلَّكُ مِجْدُه ما زال يسمى في عَزازة عَبْده فأنا الدَّليلُ لأَعْبُدٍ ذَلُّوا عَلَى مولای یامولای أَلْفًا مُرْدَفًا أَضْءَافَ أَضْعافِ الَّذِي فِي البِّحْرِ مِنْ أَنَا عَبْدُكَ القِنُّ الذي أَطْلَقْتَهُ

فَبِما عَلَى ٓ لـكُمْ من الفضل الَّذِي

إِلَّا حَمَلتَ إِلَى الأَسَاةِ بِطَيْبَةٍ

[747]

عِنْدِ دِي وَإِنِّي لَلْخَبِيرُ بِحَالِهِ نال الذي قد نال من تمشاله نظموا عُقود مَقـــاله وفعاله منه خبيب الله مِن أَرْساله أشجاه وهو القلبُ يومَ فِصَـاله شَخْصُ الَّذِي قَنَعَا بِطَيْف خَياله

[117]

وأُظنُّه والظنُّ يَصْدُق هاهُنا قد حَلَّ من ۚ فَلَكَ العُلَى حيثُ الحِلَى شُهُبُ ۚ تَحُفُّ بشمسه وهلاله كَلِدًا يِذُودُ المارقين جَـــلَالُه بسيوفه ولِدَانِهِ ونِبَـــاله فَكُأُنَّهُ كِيرْ نَنْي خَبَشًا وأَبْدَ قَي مَن رَضِي الرَّ عَمْنُ باستعاله أَر بِي عَلَى أَمثِ الله وَوَحَقُّه لأَفكتُ فِي قُولِي عَلَى أَمثاله فَالْأَرْضُ مِثْلُ ذُبِالَةٍ وهُوَ السَّنَى مِنها وَلَمَ بِينِ السَّسَنَى وذُباله هُو طَيْبَةُ الغَرَّاء أَشرفُ مُوْطِن حَثَّ النَّهَى شرعا على إجْلاله حَرَمْ مَتَى مَا حَلَّهُ ذُو خَيْفَةٍ يُأْمَنْ بِهِ فَي حَالِهِ وَمَا لَهُ أُمرَ الْلَائِكُ بالدُّعاء لأهله أهل الفَخار نسائه ورجاله وارَى ثَرَاه مَنْ لأجل سناه خَدر اللَّكُ للمخسلوق من صَلْصَاله ونجا ابن لامَكَ في السَّفِين إذِ أُسْتَوَى ما الرَّدى بسهوله وجباله ونجاابن آزَرَ مِنْ لَظَى الإشراك إذ وفُدِى ابْنُ هَاجَرَ حين تُلَّ وإنَّهُ لَمُسَلِّمٌ لأبيـــه في أفعاله واحتلَّ إدريسُ مَكَانًا في السَّمَا أَسْمَى ، مَنالُ النَّجْم دون مَنَاله والمراه يُخْلَقُ من ثَرَى القَبْر الذي سيَكون مُنطبقًا على أوْصاله هــذا حديثٌ صَحَّ عنه لدَى الأَّلَى ولذاك قال بفضل طَيْبة مالك وهُو الإمامُ الْمُقْتَدَى بمقاله إذ لا تُراب أُجلُّ من تُرُّبٍ نَشَا فهناكَ يُضْحِي الجسمُ مُتَّصِلًا بمن أَسْعِدْ بُحْتَمِعَيْن في دار بها مولاى إنْ لم تُؤتِ عَبدَدَكَ سُؤْلَه ورددتَ خائبةً يمينَ سُـؤاله

لا عَتْبَ بل عُتْبَى فما هو صالح بك للذى قد ساء من أعماله لكن مُنَّةَ سيدى في عَبدِه إسعافُه ما دام من سُؤَّاله والصفحُ عن زَلَاته ولَوَ أنها كالرَّمْل عَدًّا في جميع رماله ومتى يَجُدُ فالغيثُ إِلَّا أَنَّهُ عَمَّ الخليق ـ قَ كُلُّهَا بنواله ومتى يُجِرْ فالليثُ إلا أنه يُضْحِي المُجارُ لَدَيْه من أَشْبَاله فالخائفون المُعْسِرون مؤمَّنو نَ وَمُوسِرونَ بِجاهِه وعِاله هَذِي خِصالٌ من خِصال جَمَّة ومَن الذي يُحْصِي شريف خِصاله صــــلَّى عليه إِلَمْنَا مِن مُم ْسَلِ وَجَدَ الوجودُ الخيرَ في إرْساله

وممَّـاله أيضًا تقبل الله منه ، ولا صرف وجه وقايته بمنَّه وكرمه عنه :

وله أيضاً في النعلالكرعة

خُذْهُ أَيا صَاح خُدِي تِمْثَالَ نَعْدِ لَوَد خُذِي ذى الطَّول ذى الفضل الذى جلاهُ لا تُحْمَى بذى وانظُر إليه نظرةً يُجْلَى بِهَا طَرِّفٌ قَذَى وقبِّلْنْهِ مُ دامُّ لللهُ تقبيل ذي تلذُّذ وَ قُـلُ إِذَا قَبَّلْتَهِ ذَى قُبَـلُ ۖ تَالَّذَ ونادهِ يا ســــيدًا بغـــيره لَمْ أَلُدُ شَكْوَى مُحِبِّ ما دَرَى غير الهوى مِنْ مَأْخَــٰذ رُمِی بِنَبْـــلِ للنَّوَی صوائبِ لم تُشْـــحَذ بها فليس تَنْفُد

لكنها مهدا ريى

فقلْبُ من رَشْقِها كَمْثُلِ جِلْدِ الْقُنْفُ ذِي وَقَدِ أَحْتَذِي وَقَدِ رَجُوتُ وَالرَّجَا نَهْجِي الذي قد أَحْتَذِي الْمَالَتَ وَالرَّجَا فَهُ جِي الذي قد أَحْتَذِي الْمَالَتَ وَوَ الْمَالَتَ وَوَ الْمَالَتَ وَوَ الْمَالَتَ وَوَ الْمَالَتَ وَوَ الْمَالَتِي الْمُلْكِي اللَّهِ الْمُلْكِي وَلَي اللَّهِ الْمُلْكِي مِن وَالْدُ اللَّهِ مِنْ وَالْدُ الزَّهُ مِنْ وَالْدِ الزَّهُ مِنْ وَالْدُ الزَّهُ مِنْ وَالْدُ اللَّهُ مِنْ وَالْدُ اللَّهُ مِنْ وَالْدُ الزَّامُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ مِن عَلَيْ وَالْدُ الزَّامُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ مِن عَلَيْ وَالْدُ الزَّامُ الْمُنْ وَذِي وَلَيْكُونُ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي مِن عَلَيْ وَالْدُ الزِّامُ الْمُنْ وَلَاكُونُ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي مِن عَلَيْكُونُ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي مِن عَلَيْكُونُ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ فِي الْمُلْعَى مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي مِنْ عَلَيْدِ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي مِن عَلَيْكُونُ الْمُؤْلِقِي مِنْ عَلَيْكُونُ اللْمُؤْلِقِي مِن عَلَيْكُونُ اللْمُؤْلِقِي مِنْ عَلِيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي مِنْ عَلَيْكُونُ اللْمُؤْلِقِي مِنْ عَلَيْكُونُ الْمُؤْلِقِي الْمُولِقِي الْمُؤْلِقِي الْم

[444]

وله أيضاً فيها

ومما له أيضا رحمه الله تعالى .

يا مُفْرَمًا برسول لم يَخلُقِ الله مِثْدَلَهُ هِذا مشالُ نعال شيرا كُها(١) ضمَّ رِجْلَهُ أَشْرِفْ بها ثم أَشْرِفْ نعدلًا تُماثل نَعْدلَه وَقَلِم فَقَلِم فَقَلِم الله فَعْدلَه مثلِي تقبيل صَبِّ مُولَه وَقَلِم فَلْهَ فَرُبُّ شَاكَى اشتياق نالَ الشفاء بقُبْلَه فربُّ شاكى اشتياق نالَ الشفاء بقُبْلَه ياربُّ شاكى اشتياق والشوقُ أعضلُ عِله فقرب الدَّار مِمَّن أَبَنْتَ في الرُّسْلِ فَضْلَه فَهُو الذي بِندواهُ فؤادَ عبدلِكَ وَلَه صَلّى الإله عليه مِنْ شارع خيرَ قِبْلَه صَلّى الإله عليه مِنْ شارع خيرَ قِبْلَه صَلّى الإله عليه مِنْ شارع خيرَ قِبْلَه صَلّى الإله عليه مِنْ شارع خيرَ قِبْلَه

(١) في ص: «قيالها».

وله أيضاً في ذلك الغرض وفاسخ كلَّ حُكْم وناسخ كلَّ مِلْهُ مَا مَلْهُ مَا مَلْهُ مَا مَا حَرَّكَ الوَجْدُ قَلْما وأَرَّقَ البُغْدُ مُقْلَه

\* \* \*

انْظُـرْ إلى علالًا فاق البُـدورَ جَمالًا

ومما له أيضا ، تقبَّل الله عمله ، و بلُّغه أمله :

[444]

أَسْتِغَفَرُ اللهَ رَبِّي فقد أَفَكْتُ مَقَالًا فَالْمَحْقُ لِيسَ مُصِيبِي وقد يُصيبُ الهــــلالا لكنْ حَكَيْتُ نعالًا لسَيِّد قد تعالَى فؤادَك الصَّبَّ نالا فإن شڪوتَ بشوْقِ وَلْمَتْلَثِهَ لِنَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ السَّيَاقًا تُوالَى نَعَمُ لَنُمُتُكِ شُوْقًا لَمَا حَكَيْتِ النِّفَالِا ومَنْ يَظُنَّ بِنَعْلِ شُغِفْتُ ظنَّ المُحَالا بلابس النَّفُ ل هِمْنا ومِنْه نَبْغِي الوِصَالا يا رَبِّ يَشكُوكُ قلْبِي يشكُوكُ صادًا ودَالا فقرِّب الدَّارَ مُمَّن ۚ بَرَأْتَ فَاءً وَذَالا في الأُخَدَ نَدُرى في الرسلين مِثَالا هذا وإن كان مِنْهُمْ والـكلُّ حاز الـكالا وكلُّها يتــــلالا فَنِي السَّمَا نَيِّرَاتُ ۖ للشمس في النور لَا لا وليس منهسا مُضَاهِ

صَـ تَى عليه إِلهُ به أَزالَ الضَّـ لالَا ما لَحِق الجَزمُ فِعلَّا أَو لَزِمَ النَّصْبُ حالا ما لَحِق الجَزمُ فِعلَّا مَ مَنْ الرِّق حالا ثم سَـ لام عُبَيْدٍ ما إِنْ عَنِ الرِّق حالا يخصُ مولَى كَرِيمًا عَمَّ العَبيلِ دَ نَوالا يخصُ مولَى كَرِيمًا عَمَّ العَبيلِ دَ نَوالا وَالله حَـ يرَ آلِ إِنْ عَدَّدَ الخَلْقُ آلا ما أَطْلَعَ الأَوْقُ شُمْسًا وأنشأ الجَوُ آلا

\* \* \*

ومن قوله أيضا ، رحمه الله ، وهي من أول ما قاله :

بكيتُ وقدْ رأيتُ مِثَالَ نعلِهِ بكاء هُو عَنِ الأحبابِ وُلَهُ وما حُبُ النعالِ أسالَ دمعِي ولكن حُبُ مَنْ كَرُمَتْ برِجْلِهِ معدا الرفيعَ القلصدر أعنى حبيبَ اللهِ أحدَ خيرَ رُسُلهِ عليه سلم ذي مِقَةٍ مَشُوق إليه ظلَّ مُمْتَصا بحبلِهِ عليه سلم ذي مِقَةٍ مَشُوق على حُرِّ الخدود بوطء تَمْلِه مَدى افتخرَتْ سَمَوَاتُ وأرضٌ على حُرِّ الخدود بوطء تَمْلِه

\* \* \*

وله رحمه الله قصيدة مطولة ، نحا بها منحى رائية أبى الرَّبيع بن سالم ، وهى :

تَبَدَّتْ لَنَا وَالشَّوْقُ كَيْقُدَ حُرُنْدَهُ بَقْلَبِ شَجِ لا وَجْدَ يُشْبِهُ وَجْدَهُ

نَعَالُ رَسُولِ الله أَشْرِفُ بِنَعْلِ مَنْ قَدَ اخْتَصَّ بِيْنِ الرُّسْلِ بِالسِّرِّ وَجْدَهُ

وَ إِلَّا تَكُن نَعْلَ الرَسُولِ فَإِنَّهَا مِثَالٌ وَكُمْ نِدَّ كُيذَ كُرِّ نِدَّهُ

فيا ناظرًا منها حديقًا تعاهدت عهادُ الحيا تُرُوى رُباه ووُهْدَه [٧٠٠]

وَالِّهُ مِا أَذَ كَى وأطيبَ نَفْحَه إذا حَرَّكَتْ رَبِحُ الصَّبَابَة رَنْدَه

وله أيضا فى ذلك

وله فی ذلك وقد نحا منحی راثیة أبی الربیح بن

L

L·

وشمْسًا تَرومُ الغرب في الصيف ورْدَهُ بموالًى أعن الله في الخَلْق عبدَه ومرِّغ به خَدَّا دَمُ الجَفْن خَدَّه لدَى الله والمُخْتصُّ بالفضل عنده فباح بحب أبرمَ الصِّدْق عَقْده بمُنقودها والسِّقْط لازَمَ زَنْده يُقَس بهوًى في الدهر أَلْفيَ وَحدَه زيارةُ قُـنْبر شرَّف اللهُ لَحْدَه وَقَى الله مما يوهنُ المَجْدَ مَجْدَه عاثلُ صفحُ السيفِ في القطع حَدَّه. حَسَا خَرَ هذا الحبِّ لم يَخْشَ حَدَّه. تودُّ (١) النجومُ الزُّهر تَنْزِ ل وُهْدَه بأنك قد شَرَّفْتِ بالحمل بَنْدَه مُشَرِّفَةً أيضًا بذلك عَقْدَه إليهم بدين أُو ثق الله عَهْدَه. ولا دينَ يأتى الخلقَ للحَشْرِ بعده. وثُلُّ به عرشَ الضلال وهدُّه وما كان لولا جاهُه ليَرُدُّه حَبَاه بما لا يبلغ النطق عدَّه

وأُطلَعَ شَوْقُ الحبّ بدرا بَهَارَه على الفَوْر قَبِّل فيه تقبيل فاخر ونزِّه به طَرْفًا جِهَا النومُ جَهْنَــه فُرُ بَّتَ ذي وجْدِ رأَى أثرًا لمَنْ أُمولايَ يا أُعلَى النبيّين مَنْزلًا نِدَا اللهِ عُبَيْدِ أَضْرَمَ الشوقُ وَجْدَه [ و إنَّ الهُوَى مالم يَبِنُّ لَـكَخُمْرَةِ بحقّ هوايَ الحِض فيكَ الذي متى أَنْلُنَىَ مَا أَبْغَيْهِ مِنْكُ وَإِنَّهُ بأشرف جُهان لأشرف رُوح مَنْ هو المجدُ لا مجـــدُ عائلُه وهلْ سكرتُ وماخَمْري سِوَى حُبِّهِ وَمَنْ فيا طَيْبةُ الغراء أُسعد منزل ألا فاحملي بَنْــدَ الفَخار وحقِّق ونُوطِي على جيد الدُلَاعَقْدَه تُرَى بأعضاء نُخْتار مِنَ الخلق مُرْسَل به نُسخَتْ أَدْيَانُ مِن كَانَ قَبلَه به شاد أبراجَ الفُلَا اللهُ رَبُّهُ ورد به عنا الرَّدَى وهْوَ مُقْبِلُ رسولٌ على الأرسال فضَّــله الذي

 <sup>(</sup>١) في هامش س : « تمني» .

وسلَّمَ مَا ضِـــــــُثُ يِنَافِرُ ضِدَّهُ ا فأحدُ قد أُضْحَى من الرُّسْل حَمْدَه يبين لمهدى من الناس رُشْدَه بها ومُصَلُ فرضَه ثم ورْدَه له المنزلُ الأعلى الذي لن نَحُدُّه يبلِّغ ذا الشوقِ الْمُبَرِّح قَصَدَه يُمرِّغُ في تلك الماهد خَدَّه لذى وَحْشَةٍ قد قرَّبِ الله بُعْدَه وَجاهة بطن قد وَعاه وسَــُعْدَه سَعِيدٌ صَعِيدٌ منه أُنشِيَّ أُحدٌ وفيه الذي أنشاً به الفضلَ رَدُّه لمنفع عاود وردَه أَفَادِ الثُّنَا بَهُرْ السُّنَى ومُعَدُّه (١) خصوصا فريق أَكل الله جَدَّه أُرِيد به خيرٌ من الخلق يُهُدُه لك الفضل يا فَذَّ الوجود وفَردَه ] صُمُوتًا وذا نطق جمادًا وضِدَّه بعَدِّی فیأتی ما لِسانی حدَّه يه بَرَقَه الْأَفْقُ الصَّقْيلُ ورَعْدَه أُجاءِلَ تشبيهي حقيقةً التَفِتُ غَلِطْتَ فللبابِ الجازيّ رُدَّه فشمس الضحى والمسك والقطرعابها أخو النَّقد والبرهانُ يعضِد نَقْدَه

و إن كان رُسْلُ الله صـــ تَّى عليهِمُ حَـكُوْا سُورَ القرآن نورًا وحكمة وفى الحمد مافيها من الشَّرَف الذي وحَسْبُكَ أَنْ يَبْدا ويَخْـتُّمَ قارئُ كذاك رسولُ الله أُوَّلُ آخرُ ۗ أمولاى ذا قَصْدِي إليكو أنتَ مَنْ فيا طِيبَ عبدٍ وَاصل أرضَ طَيْبة مَعاهدُ أمسى الأنسُ منها بظهرها وأصبح منقولا إلى بطها فيا فكان كيثل الوَرْدِ فارَق وَرْدَه أُخَيرَ كريم ليس تطرُق آفة ﴿ عليك وأنت السيِّد العَـلَم الذي بل العالَم الإنسي عموماً ومنهمُ هى الأمة العُلْيا التي هُدِيَتْ وَمَنْ صلاةٌ وَتسليمٌ ورُ على مَدَى انْتَمَى عديد صنوف الخلق ءُلُوًا وأَسْفَلاً ولَشْتُ مجيزًا أن أضيف إلى كذا كشمس الشُّحَى كالمسْك كالقطر لم ينظ

(١) كذا في س . وفي م : « أجاد الثنا قهر الثناء ومعده » . (٢) في م : «ينل» .

على ذاك والإيضاحُ لم يَتَعَدَّهُ فِاءَت كما شاء السكالُ ووَدَّه سَنَى وَحْي ذى العرش المجيد أمَدَّه على الخلق ظلَّ الأمن والمن مَدَّه ولولا سناهُ كان فيها يُدَهْدَه أبانَ جميعُ الرسُل والسَكْتُب جَدَّه به شرَّف الرحمن آدمَ جَدَّه بترديده مُشكر الإله وَحَمْده عَلَى مُصْطَفَى قد طهر الله بُرُوده عَلَى مُصْطَفَى قد طهر الله بُرُوده

بكشف وإمساك وهـذا دليله وتلك الّني شبّهتُها سَلمَتْ سَنّى صلاةً وتسليما ورُخْمَى على الذي على الذي على الغروة الوُثق عَلَى القَمْرِ الذي على منقذ الإنسان من حُفّرِ الوَّدَى على من له الخُلْق العظيم على الذي على من له الخُلْق العظيم على الذي عَلَى مَنْ له المجدُ الصميم على الذي عَلَى مَنْ له المجدُ الصميم على الذي عَلَى مَنْ له المجدُ الصميم على الذي عَلَى مَنْ له المجدُ العروف في ظهْرِ آدم عَلَى أَحْمَةً عَلَى قد نَوَّرَ اللهُ قَلْبه عَلَى الله عَلَى عَلَى قد نَوَّرَ اللهُ قَلْبه عَلَى الدَي عَلَى عَلَى الدَي عَلَى الدَي عَلَى الدَي عَلَى الدَي عَلَى الدَي عَلَى أَحْمَةً عَلَى الدَي عَلَى اللهُ وَلَهُ المَه المُعْمَدِي اللهُ اللهُ عَلْمَةً المُعْمَدِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَدِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَدِي اللهُ اللهُ المُعْمَدِي اللهُ المُعْمَدِي اللهُ المُعْمَدِي اللهُ المُعْمَدِينَ اللهُ المُعْمَدُينَ المُعْمَدِينَ اللهُ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ اللهُ المُعْمَدُينَ المُعْمَدِينَ اللهُ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَرِ اللهُ المُعْمَدُ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدُ المُعْمَدِينَ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُونَ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ

\* \* \*

له المعجزات اللّه الحن لطر في مَن في الشها انشقاق البدر ثم نزوله ومنها حنين الجذع بالمسجد الذي ومنها طلوع القر ش بعد غروبه ومنها الفوط السّيف من كف غورت ومنها انفجار الماء من بين أنمل الى أن روى مِنْه الحميس فيا لَهُ ومنها كلام الشاة تَنْهَى عَنَ أكلها ومنها كلام الشاة تَنْهَى عَنَ أكلها ومنها كلام الضّب والجمل الذي ومنها كلام الضّب والجمل الذي وكيف مَواليه بريدون نَحْرَهُ

نفی نومه سفد وأثبت سهده رآه الذی التوفیق وافق رصده بطیبة لما آنس الجذع فقده وما بسوی دغوی دعاها استرده وقد کان مقدام الضّلال ونَجده تُقسّم فی أبناء آدم رفده خیسًا أطاب الله دوالفضل و رده دیون أبیه جابر حین جده فلم یبلغ السّمام بالسّم قصده شکا کده الموهی قواه وجلده ولتا بُراعُوا فیه بالأهس کده ولیّه

 $[y \cdot y]$ 

فَمَا وَحَدَثُ مِن بعدذا النُّجْبُ وَخْدَهُ فضَحْن عَدُوًا باغيًا رَامَ جَحْدَه تُنكَاثِر رَمَلَ الأرضَ عَدًّا وَنَبْتَهَا وَتَفْضُلُ سَلْكَ الدُّرُ حُسْنًا وَعِقْده من الفَلَكُ المَجْلُو ۗ بالصَّحْو كِبْدَه

ومنها البعيرُ المبطئُ السَّيْرِ ساطَه إلى غيرها مِن معْجزاتٍ بوَاهر وتُزْ رِی سَنَّی بالنَّیِّرَیْن توصَّلَا

ومما به قد خصَّه الله رحمةً وفضلاً وفحَّرًا قد قضى الله خُلْدَه صحابتُهِ الغُرُّ الْأَلَى سَعِدُوا فَفِي هُمُ نَصَرُوا دين الهُدَى بسُيوفِهمْ وأولهُمْ سَنْبَمَّا وحيدُهُمُ حِلَّى مُقَرَّبُهُ مَحْبُوبُهُ مُصْطَفَاه مِنْ خَليَفَتُه في المسلمين الذي لهُ مُيَمِّمُ ضُلاَّل البمامة غازيًا فها سَلِمَ الكذَّابِ منها رئيسُهُمْ أَقَاوِيلُهِ الزُّورِيَّةُ اللَّاءِ قد دَجَتْ ورَأْسُ الدُّجِي لا شكَّ بالنور يُشْدَه مقاتل أهل الرِّدَّةِ الرُّجَّس الألى أبو بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَصْدَق صاحب وأَبذائهُم في نُصْرَة الدِّين جهدَه

قلوبهم قد أَسْكَنَ الله وُدَّه كَمَا خَذَلُوا نَسْرَ الضَّـلال ووَدَّه وَأُوْجَهُهُمْ عند الإِله وعندَه جميعهم لا خَلْقَ يَعْلَمُ نِدَّه مناقبُ عُودَ الطِّيبِ ٱنْسِي وَندَّه ليُرْوى دَمَّا قُضْبَ الحديد ومُلْدَه مُسَيْلِمُ خنزيرَ الضَّالل وَقردَه نَحَوْا سدَّ بابِ حَرَّمَ الله سدَّه

مُلاق خطوب الدَّهْر منه بعزْ مَة تَحُلُّ مِنَ الخَطْبِ الكريه أَشَدَّه مُقَلِّبه بالعُود أيظهر زُهُـدَه

مُدِدْنَ وبالصَّمْصَام مَزَّقَ غَمْده

وثانيهم الموصوفُ بالشِّـدَّة الَّتي بها دينَه قوَّى الإلهُ وشدَّه مكسِّر كِسرَى الفُرس واضع تاجِه مُقَصِّر أعمار القياصِر بالقَنَا عن الحقّ ماشي لا من الدَّهم صَدَّهُ مَدَى العَمرِ لَمَ يَفْرَق من الأمر آدَه

\*\*
شكاهَجَرَه شخصُ النَّمِيم وصدَّه ]
مَتَى رُدَّ دَاعِ قد دَعا لَم يَرُدُهُ (١)
تَرَكَّى رِدَاءً عَيْرُه لَم يُرُدَّه ]
بسيف شق في لظَّى يَتَدَهْدَه
لهُ من ضروب الصَّخْرِ أَنطقَ صَلْدَه
أَتَى في حديثٍ أَكْثَرَ الناسُسِرْدَه

ملا أجل قميص للمُالا وأَجَدَّه الله أَجَدَّه الله أَجَدَّه الله أَجَدَّه الله أَجَدَّه الله أَخَدَه ] السَّلَى وأَقْطَعَ حدَّه السَّية والمُحَدَّة أَنْدى القُيُونِ فِرِنْدَه قَهُا أَجَلُّ صَدَاق أَحَمَ الحَبُّ عَقَدَه ي براهُنَّ ما أَكْلا وعَجَّلَ نقده (٢) ي براهُنَّ ما أَكْلا وعَجَّلَ نقده (٢)

لهذى وتلك الدار كانت تمرده تُشيِّب رأس الطفل لم يَعْدُ مَهْده ومدركه لو كانت الريح نَهْده وسدَّ به ما قبله لم يَسُدّه

مُواصل أَسباب الهُدَى النَّدُسُ الذي [ أَميرُهُمُ فاروقهمْ عُمَرُ الذي

وثالثهم ذو الهجرتين الفتى الذى مجمِّع ما فى الذَّ كُر من سُور ومَنْ إِنَّجَهِّز جيش العُسْرَة الفاضلُ الَّذَى فَذَلِكَ عَمَانُ الشهيدُ بداره أبو عمرو المعمورُ قلْبًا بذكر مَنْ فسبّحَت الحَصْبَاء فى كَفَّه كَمَا فَسَبّحَتُ الحَصْبَاء فى كَفَّه كَمَا

ورابعهم من ألبسته يد العلا [ ووَشَّحه إيمانه وجَنـــانه تسمَّى لتفريق الفقار به بذى الــه هوالسيف لم تَجْلُ الصَّياقل صفحه تزوَّجَ بنتَ الموْتِ بكْرًا صداقها وليسسوى الأرواح أشركن بالذى ومن جنة الفردوس كان خروجُه فيا عُظمَ ما أبلى به في مواطن

إمام هام قاسر (٦) كل قسور

به فتح الرحمٰن خَيْبَر عَنُوة

[4.4]

<sup>(</sup>١) يشير إلى مسارعة عثمان إلى الإسلام فى الوقت الذى كان الناس فيه يردون دعوة الداعى إليه. (٢) كذا فى ط ، ص . وفى م : « براهن تال كل عجل وفقده » . (٣) فى ط : « قاص » ، وها عمني .

غدًا راية الفتح المبين وَبَنْده كَمَا ودَّنَا والله يَنْصُر وُدَّه بها اختصَّه مَنْ شَدَّ بِالعَضْدِ عَضْدَه فَفَتَّح ريقُ الحِبِّ ما الدَّاء سدَّه توتَّى به ربُّ البريَّة عضده ] فلله منه قسور ما أشــده من الكفرماقد أضرم الجهْلُ وَقُده كذلك مولاه فطوباك عبدَه له حاميا في السِّمرِّ والجهر جَهْده خصيمَ اللسان الهاشميِّ مِلَدَّه وينشر ما الرحمٰن أودعَ مجده عَمَالُ يَتَّبِعُ كَدِّرِ النُّيْثُمُ وَرُّدُهُ قد أبرُ زَها الإِيمان بالله وحده نود وقد تجری بما لن نوکه وكل بعلم يجهلُ العبدُ قصده بني المجدِ لا ضيمٌ كينالُ مُعدُّه يزل منهما يستنشق الوردُ ورْده يكن من رسول الله جُزْءا يُمُدَّه من الخلق لم يبلغ أولو الفضل مدَّه وصوتك مهما قِلت « لا » فلْتُمَدُّه هو البحرُ لم تُدْرِك يَدُ الجَزْرِ مَدَّه

وكان رسول الله قال لأعْطِيَنْ فتًى وَدَّه خَــــــُلَّاقه وأُودُهُ فلم يك يُعْطاها سِواه كرامةً [ وقد كان مشدود المحاجر أرْمدًا فهب هبوب الريح قسْوَرُ جحفل وبالباب باب الحصن يسراه تراست هو الآية العظمي التي طُفِئتْ به ومن كان مولاه الرسول فإنه أبوه الذي رَبِّي النبيُّ ولم يزل متى خاصمت فيه قريش تلقّهم ومن قوله فيــه يعظم شأنَه « وأبيضَ يُستسقَى الغمامُ بوجهه » فياحسرتًا إن مات لم يَجْن زهرة ولكنها الأقدارُ تنفُذ بالذي فينأى الذي أدْني و ُيدْني الذي نآي ونجلاه سبطا المصطفى السيِّدان مِن حبيباه فى الدارين ريحانتاه لم وأُمُّهُمَا من أحمدٍ بَضْـعَةٌ ومن أفاطم لم يبلغ نُصَيْفَك فاضل ا فيا صاح قل لا مجد يشبه مجده أبو الحسَن الأشمَى علىُّ العُلَاالذي

[٧٠٣]

وخامسُهم بحرُ النَّدَى الْاسَدُ الذى يَبُذَّ ليوث الباسِ أُ يُدًا وأَسْدَه مُفَدِّى رسولِ الله بالوالدين إذ مَلَا قلبَه المُغْسُولَ بَرْدًا وكبده وبشَّرَ من قد حَزَّ بالسيف رأسة لشيم زمان كان فيه ووغده بنار لها غيظٌ على كل قاتل بعَمْد فما أردَى وأشأَم عَدْه حواريَّه مَنْ قد حَوَى زِيَّه سنّى سنى العلم بالرحمن كان مُمدَّه أبو عابد الله الزبيرُ الذى امتطى مُعلَهَمَة الجد الأثيل وجُرْده

\* \* \*

يعد الصدى اللهفان للغوث عَدَّه يُحلِّ من العيش المهنَّا رغده محلَّى صقيلا أكسب الفخْرَ هِنْدَه وقد حَليَت تُقلْبَ النَّعيم وقَلْده لسانُ بيان الشرع أَحْكَم نضدَه إ وسادسُهم ذو الجود والشودَد الذي موقّ رسول الله بالكفّ جودُها فَشُلَّت وقد سَلَّت من الهند مُرْهفا فطُوبَي لها يُمْنَى جنتْ ثمر اللّي فطُوبَي لها يُمْنَى جنتْ ثمر اللّي [فقُلُ طَلحة دو المجد طلحُ ثقاية (١)

أدلَّ طريق للهدى وأسدَّه وما بين يأجوج الزَّخارف سدَّه عبيدة ذو الخير الذي لَنْ نَعُدَّه وسابعهم ذو الفضل أقصدُ سالك ومُفْرِغُ قَطْرِ الزُّهْدِ يَجْعَلُ بينه أميرُ أولى الإيمان عامرُهم أبو

فلله ما أجدَى وأَبْرَكُ وُجْدَه مَلَابَطْنَ هذى الأرض غَوْرًا ونجده وقامَ ولم يَثْرُك من الجوع ورْدَه كا وَدَّ خيرُ المرسلين وَوَدَّه

وثامنهم ذو المجد في لمال والتقى ملا ذكرُه بطنَ الساء وماله وكم بات لم يَطْعَم وأطم غيرَه مُعمِّم خير الرُّسُل فاتحُ دُومَة

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا البيت في ص . وفي م : « طلح تكنال من » .

فذاك ابن عوفٍ مُقْلَة الحجد طَرْفه أجلُّ فتَّى كُيثُنَى عليه وَيُمْدَه

\* \* \*

وتاسعهم ذو الرَّمْى بالنبل والدُّعا له السيرة الحُسْنَى له النَّجْدَة التى فعوَّضهم من عيشهم واعْتزازهم فرس قدراح أشهب واعْتدى وكم فارس من فارس بشماله فيائن أبى وقاص أنك واقص ويا سعد يا خال النبى لقد سمَتْ

فَمَنْ يُرْمَ مِنْ قَوْسِ وَفَيه يُوَدّه رمت فارس الـكُفُر الصُّراح وكُرْده بموت وذُل يعذُب الموت عنده من الدَّم يحكي أشقر اللون وَرْدَه عنانُ فقدَّت منه يُعناه قَدَّه من الـكُفر جيلا أوجب الله طَرْدَه فروعُ نِحِارِ ثابت كنت سَعده

[٧.٤]

茶茶茶

> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُبْعَث زيد بن عمرو بن نُنفَيْل أمة وحْدَه .

> > \* \* \*

وعن ّز ذا الدين العزيز وَجُنْدهُ ملائكة الرِّضوان وارَتْهُ لَحْدَه يُصَادِرُه إن هاجَتِ الحربُ جُرْدَه وزادت سَنَى بدرِ الجهاد وأُحْدَه

ومما به أيضا حَبَا الله أحمدًا ذَوُو الحجد عمَّاهُ وجعفر الذي فحمزة ليثُ غابة له الفَتَكاتُ البيضُ سَوَّدَتِ العِدَا له الفَتَكاتُ البيضُ سَوَّدَتِ العِدَا

<sup>(</sup>١) في م: «أول».

قَرَاهُ بِريشِ الرَّأْلِ أَيْعَلِمُ بُرُ دُهُ وكان إذاماقر عن الطِّر فَ وامتطَى لأمثالها داود قَدَّر سَرْدَه ولا نُوْدَ إِلَّا أَنْدُرَة عَن بيَّ ــة به نافض (١) قد قَرَّب الروْعُ و رُدَه وَيُرْعَد منه القرُّن حتَّى كَأْمَا ُنَبَوِّنَهُ عَدْنَ (٢) الجزاء وخُلْدَه إلى أنْ أراد الله منه شَهادة بحربته شَلَّ المهيمنُ زَنْدَه على بد أشقى الزَّانْج راميه غَدْرَةً بأسودَ مما أَلَّفُ الربِّ جلْدَه فنادَى الذي قد ألحف الذنبُ قلبه أصاب سوادُ الجلد حاما وَوُلْدَه بقتلكَ يا وَحشَى ُ سامِيَ سامِيا

تُقَصِّرُ من فخر الكرام أُمَدَّه وعباسُ العمِّ الأعمُّ مَكارمًا به يُصْرَفُ الصَّرْف الجليل ويُنده أبوالخُلَفَا ساقى الحجيج أَجَلُّ مَنْ

ملائكة الرُّحْمَى غدت فيه شُهدَه وجعفر الطُّيَّار ذو المشهد الَّذي بني الأصفر الأُسْدِ الأَلَى لم يُدَهْدَهُوا(٥) مُحَمِّرُ راياتِ الهُدى بدم العِدا إلى منزل في دار عَدْن أُعدَّه مُقَــدِّمُ كَيمناه ويُسراه قُرُبةً لواءَ الْهُدَى يَبغى من الله عَضْده وأمسك بالعَضْدين بعدها اللَّوا

قَدَ أَطَلِمُهَا مُولاًهُ تَـكُلَأُ مِحِدُهُ وبعدَهُمُ الأنصارُ والكلُّ أُنجِمْ ولولاهمُ ما كان أَعْوَصَ خَضْده ! بهم خُضِد (٦) الإشراكُشر قاومغربا

(٢) في م: «عدل». (١) النافض: ضرب من الحيي ينتفض منه الجسم. (٣) ينده: يبعد ويطرد . (٤) شهد: جمع شاهد .

(ه) لم يدهدهوا: يريد لم يهزموا. (٦) في م: «خد» .

(۱۷ - ج ۳ - أزهار الرياض)

قَدَ أُ نَبَيْنَ سُوسانَ الحديد ووَرْدهُ تُحبُّ القضا الجارى فَتَقْصِدُ قَصْده فَتَطلَبُ مِنه مَوْضِعا ضَمَّ حِقْده نِطاف (۲) بها قد عَيَّنَ الموتُ ورْده نِطاف (۲) بها قد عَيَّنَ الموتُ ورْده إناث ولا غُسُلُ عليهن بعده يَرى الصَّبْرَ في نصرالهدى هوشَهده توليتم بالبيض والشَّمْر حَصْده بذا قُرَّة تَهدى إلى الطَّرْف بَرْده

[4.0]

فرائد علياء قد الشرين ودده بها زين الجيد المؤثل عقده بها زين الجيد المؤثل عقده به الله في أمر تقبّل نشده متى مر عرف الطّيب عنه تردده رداه رداء الصّبر بالشّكل قدة كوامل رسم الفخر حازوا وحده خليلتها والدمع يُخضِل خدّه ومِن خُلْق ذى الإيمان يحفظ عهده لها الله في دار النّعيم أعدّه

ذَوَا بِلهُمْ قُضْبَان بان نواعم من تصيب ُقلوب الشّر ُك طَفْنًا (۱) كأنها وإلّا فبين الشّرك حقد وبينها وأسيافهم زُرْق رقاق كأنها ذكور ويعر وها المحيض كأنها فيامَ فشر السادات والكل منكم كأن عُدَاة الدين زرْع مُحَطَّم فأقرَر من عين الرسول وحَسْبُكُم

ولله من أزواجه أمهاتنساً وأكثر ما أرواجه أمهاتنساً وأكثر مُهُنَّ الدُّرَّة الْهَذَّة التي خديجة ذات الجاه إن يَنْشُد أمرؤ لها الأثر المحمود والأثر التي بنو المصطفى ما دون إبراهم الذي بنوها وكل أشهس وأهلة وفيها رسول الله قال مكر ما ألا إنها كانت تزور خديجة فيشرها جبريل عن ربّها بما فيشرها جبريل عن ربّها بما

<sup>(</sup>١) في م: «فيها».

 <sup>(</sup>١) كذا في س، والنطاف: جمع نطفة ، وهي الماء الصافى . وفي ط: « قطاف » ،
 وفي م: « مطاف » .

<sup>(</sup>٣) الأثر (جمع أثرة كغرفة) : المكرمة المتوارثة .

وعائشة أنت الحَميب عَتِيقِ الْمُصَدِّق إِيعادَ الرسول ووَعْده فريدة نِسْوان الوجود مَنَاقبًا متى يَبلَ ذكر صالح تَستجده عَليمة أهل العلم شمسُهم الَّتي جلَتْ سُدَف الجهل المُضِلِّ وسَدَّه

\* \* \*

وحَفَصُةُ ذَاتَ الصِّيتُ وَالمَنْصِبِ الذي هو الطَّوْدُ لا تَرَقَّى السوابِقُ مَهْدَهُ مُوْدَهُ مُوْدَهُ مُؤْدَهُ مُؤْدَهُ مُؤَاصِلةً الأوْرادُ والصَّـوْمِ دائمًا مواصَلَة القلب الموحِّد عَقْده

وفَذَةُ مخـزوم حِلالا مبلِّغا قَصِيَّ الْمَنَى في المنزلين مُعَدَّه

وزينبُذاتُ الطَّوْل والطُّول أغُـلاً مواهبُها تُنسِي (١) الغَمام وعهده

وزينبُ ذاتُ الفضل بِنتُ خُزَيْمَةٍ لللهِ اللهُ فَلُ جَدُّه

\* \* \*

وسَوْدة ذات الشُّودَدِ المِدِّ (٢) والنُّقي متى صَدَّ عن قلب تُقَّى لم يَصُدُّ هُو

ومَيْمونةُ الميمونة البرَّةُ التي لها الفضلُ لم تَرْقَ الفواضل نجده (٣)

و بنتُ حُبِي ۗ رَبَّةَ الصَّوْنِ والحيا صَفِيَّةُ مَنْ أَصْفَى لها السَّعْدُ وُدَّه

[٧٠٦]

ورَمْلَة رَمْلُ الأرض يمكن عَدُّه لنا والذي خُصَّتْ به لَنْ نَعُدَّه

<sup>(</sup>١) في ط: «تنمى». (٢) كذا في ط، ص. والعد: الكثير. وفي م: «الفذ». (٣) في ط: «مجده».

وجارية العَلْمِيا جُوَيْرِية النَّى تَقُدُّهُ سيناما أُخْتُهَا لِم تَقُدُّهُ (١) هنا منتهى الأزواج والكل أَشْمُسُ سناهُنَّ أَسداف الجهالة يَشْدَه

\* \* \*

وما رِيءَ مِنْ تِرْب لمارية الَّتَى هواها له لا صَرْد (٢) يُشْبِه صَرْدَه سَرَّية سُرِيَّة سُرِيَّة الْأَنْ مَنْ لَ يُرَقِّى مِنْ الطَّوْد الفَخَارِيِّ فِنْده فَسُرِّيَّة الإنسان تسمو بمن لها تَسَرَّى وهذا الجد (٤) تَعْلَمُ جَدَّه وَان لم تكن أُمَّا لنا فَهْيَ أُمُّ مَنْ الفِقدانه أبدى حبيبُك وَجده

\* \* \*

حبيبي حبيبي فطرة وشريعة قَدَ احْكَمَتا مِنْ حَبِلِ خُبِّي مَسْده (٥) مدحتك والأزواج والصَّحْب والألَّي بةُرُ باك شُهُ بَ الفخر أُجْرَو الوَوْرُد فعاد مُجَلِّى كلِّ فَخْر قُدَامس سُكَنْيَةًا تُولِّي القرودُ بالسَّوطَ عِلْدَه (٢) هو المدحُ ما كرَّرتُهُ زَادَ طِيبُه فَينْسِي مَشُورَ الأَرْي طَعْمًا وقَنْدَه (٧) فَصْلُهُ أَيَا فَكُرى لَعَلَكُ بَالْغَ من البحرذي الماء الرِّوي العذب ثَمْدُه (٨) ولازمْ جناب المجد ذا المجد مادحا ودع جانبا هند الجمال وَدَعْده ولا تطلُبي يا ننس غير شفاعة ووصل كريم (٩) لا أحاذر صدّه وعافيـــةِ شُهِبْانُهَا كُلَّمَا عَرَا بلان تُوَلَّت عن جَنَابيَ لَهْدَه (١٠)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، ولم نتبين معنى الشطر الثاني .

<sup>(</sup>٢) الصرد: الصافى الخالس من كل شيء . (٣) في ط: « يلتي » .

<sup>(</sup>٤) فيط: «الجد» . (٥) المسد: الفتل.

<sup>(</sup>٦) القدامس: الشديد. والسكيت: آخر خيل الحلبة.

<sup>(</sup>٧) مشور الأرى : العسل المجموع من الخلية . وا قند : عسل قصب السكر إذا عقد .

<sup>(</sup>٨) الروى : المـاء الــكثير . والتمد (بسكون الميم هنا وقد تحرك) : المـاء الفليل .

<sup>(</sup>٩) في ط، ص: « نعيم » . (١٠) لهده: دفعه ورده .

عناية الصالحين بالنعل الكريمة وقَمْعَ عُداة لَم يخافوا إِلَهْهُمْ فَبَارَوْا ذِنَّابَ القَفْر ضُرَّا وعُقْده مَدَاهِهُم ظُلُم العباد فا نِ يَقُل لَم ناصح كَفُوّا عن الظلم يز دَهوا وعبدُك بالإيثار دانَ فلم يكن ليَخْتَصَّ دون الغَيْر بالخير وَحْدَه فَعَمَّ بَهذا الحَدي كلَّ موحِّد هواك لديه خيرُ علق (۱) أعدَّه وسلم رب العرش بدًا وعَوْدة عليك أيا فَذَّ الوجود وفَرْده سلامًا يُضَاهي هَدْي مَنْ قدد كر تُهُ (۲) وتصليةً جاءت كذلك بعده سلامًا يُضَاهي هَدْي مَنْ قدد كر تُهُ (۲)

انتهى ما أردت جلبَه من كلام هـذا الإمام ، فى تمثال نعل المصطفى عليه الصلاة والسلام .

\* \* \*

فلت: وقد اعتنى الناس والأئمة بتمثال النَّمل الكريمة ، وكيف لا ، وحُقّ (٧٠٧) على كل مؤمن أن يَفْلِيَ لمشاهدتها الفَلا ، فإذا شاهدها قبَّلها ألفا وألفا ، وتوسَّل بصاحبها إلى الله [ الكريم ] زُلْفَى ، ولَمَّ ثَرَاها آثمًا ، وأزاح [ به ] عن نفسه

حُوبًا و إثما ؛ وجعلها فوق رأسه تاجا ، واستغنى بالتوسل بِمَنْ لَبِسَها فلم يَكُ إلى غابرِ الدهم مُحْتَاجا . وقد أفردها أبو اليُمْن بنُ عساكر بالتأليف، وصنّف فيها جزءا مُفْردا ؛ وكذلك أفردها بالتأليف أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خَلَف السُّلَمِيّ ، الشهير بابن الحاجّ ، من أهل الرّيّة ، وكذا غيرها (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي ص: «عقد». وفي م: «خلق».

<sup>(</sup>٢) كندا في م . ورواية هذا الشطر في ط ، س: « سلاما يضاهي للذي مر ذكره» .

<sup>(</sup>٣) في هامش ص أمام هذا الموضع ما نصه : « وقد ألف فيهما المصنف تأليفا سماه : فتح المتعال . وذكر العياشي في رحلنسه أنه رأى بالمدينة تأليفا لبعض القرطبيين ،

فتيح المتقال . وقد قر العياشي في رحميه اله راي بالمديمة نائيلة البعض ... فيه نحو ه ه قصيدة لم يطلع عليه هذا الشييخ ، رحم الله جميعهم » .

بعض ما جرب من برکتها

لأبى اليمن بن عساكر في

ومن بعض ما ذُكِر فى فضلها ، وجُرِّب من نفعها و بركتها ، ما ذكره أبو جعفر أحمد بن عبد الجيد، وكان شيخا صالحا وَرِعا، قال : حَذَوتُ هذا المِثال لبعض الطلبة ، فجاءنى يوما ، فقال لى : رأيتُ البارحة من بَرَكة هذه النعلِ تَجَبا ، أصاب زوجى وجع شديد كاد يُه للها ، فجعلتُ النعل على موضع الوجع ، وقلتُ اللهُمَّ أُرِنى بركة صاحبِ هذه النعل ، فشفاها الله للحين .

وقال أبو إسحاق : قال [محمد] أبو القاسم بن محمد : ومما جُرِّب من بركته أنَّ مَنْ أمسكه عنده متبركا به ، كان له أمانا من بَغْي البُغاه ، وعَلَبَه العُداه ؛ وحِرْزا من كل شيطان مارد ، وعين كل حاسد ؛ و إن أمسكته المرأة الحامل بيمينها وقد أشتد عليها الطَّلْق ، تيسَّر عليها أمرُها بحول الله وقوَّته .

ولله در الإمام [ الشيخ ] أبى اليُمْن بن عساكر رحمه الله حيث قال : يا منشـدًا في رسم ربع خالى ومُنَاشــدًا لدوارس الأطْلالِ

دع نَدْبَ آثارٍ وذڪرَ مآثرِ ان ان ماثرِ عند عند عند عند عاشرِ

رع مدب ١٥١ ود كر ما ر والْمِ \* ثَرَى الأثرَّ الكريم فَبَلْداً

أَثُرُ لَهُ بَقَلُو بِنَا أُثَرَ لَهُ لِللَّهِ بِهَا أُثَرَ لَهُ لِللَّهِ الْإِقْبِالُ نَعْلَىٰ أَنْهَص

قبل لك الإوبيال نعلى الحمص أَلْصِقَ بها قَدْبًا يَقَلِّبُهُ الْهُوَى

صافح بها خَدًّا وعَفِّر وَجْنَهَ تَشْفِيكَ حَرَّ جَوًّى ثُوَى بجوانح يا شِبْهَ نعل المصطفى رُوحى الفِدَا

ي ميه سن مسلمين روى ميد هَمَلَتْ لمرآك العيونُ وقد نأى وتذكّرتْ عهدَ العَقيق فناتَرَتْ

ومُنَاشِدًا لدوارس الأطْلالِ لأحبَّب ق بانُوا وعَصْرِ خالى الْأَحبَّب ق بانُوا وعَصْرِ خالى أَنْ فُرْتَ منه بلثم ذا التِّمثال شُغْل الخَلِيِّ بحبِّ ذات الخال حَلَّ قبال حَلَّ قبال وجلًا عَلَى الأوصاب والأوجال في تُرْجها وَجْدًا وفَرْط تَغال

في الحبِّ ما جَنَحَتْ إلى الإبلال

لحجالًك الأسمى الشريف العالى

مر آي العِيَان بغير ما إهال

شوقا عقيق المَدْمَع الهطَّال

[ A · V]

î

.

ما زالَ بالى منه في كَلْبال وصَبَتْ فواصلَتِ الحنينَ إلى الذي والجود والمعروف والإفضال أَذَكُرَيِّنِي قَدَمًا لِهَا قَدَمُ الْمُلِل يعتاد في الأبكار والآصال أذكرتني مَنْ لم يزل ذِكْرى له لبلغت من نيل الْمَنَّى آمالي لو أن خدِّي يُحْتَذَى لمثالما والدين في الأقوال والأفعال ولهما المفاخر والمآثر في الدُّنا أرض سمت عناً بذا الإذلال أو أنَّ أجفاني لوطء نعالهـــا

وما أحسن قصيدة نسبها الشيخ أبو إسحاق بن الحاجّ ، للأديب العلامة أبي الحَكَم مالك بن المرحَّل ، رحمه الله تعالى ، وهي [ قوله ] :

ولمالك بن المرحل في مدحها

> بوصف حبيبي طرّزَ الشعر ناظهُ و نَهْمَ خَدَّ الطِّس بالنقش راقيهُ رَ وَفَ عَطُوفَ أُوسُعُ الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غمارُمُهُ فآثاره محبوبة ومعـــالمه له الحسن والإحسان في كل مَذْهب به حَتْمِ الله النبيين كلَّهُم وكلُّ فَعَالَ صالح فهو خاتِمه تقاسمه قومی کَفَتهم مَقَاسمه (۱) أُحبُّ رُسُولَ الله حُبُّا لُو أَنَّه من الوُرْق خفَّاق أُصيبت قوادمه كأن فؤادى كلما مرَّ ذكرُه ومَن لفؤادى أَنْ تَهُبُّ نُواسمه أهمُ إذا هبَّتْ نواسمُ أرضــه نوافجهُ جاءَتْ به ولَطأَءــه فأنشَقَ مِسْكًا طَيِّبًا فَكَأَنَّمَا إلى الشُّو ق أنَّ الشُّوقَ مما أُكاتمه ومما دعاني والدَّواعي كثيرةُ فها أنا في يومى وايليَ لاثمه مثال لنعلَى من أحبّ حديثَه وألثِمه طورا وطورا ألازمه أُجرُّ على رأسي ووجهي أُديمَه

[٧٠٩]

<sup>(</sup>١) كندا في م . وفي ظ ، س : « قسائمه » .

وللقرطبي في ذلك أيضا

فتُبصِره عينى وما أنا حالمه على وَجْنَتَى خَطْوًا هُناك يداومه لماش علَتْ فوق النجوم بَرَاجِه القَلْبي العلَّ القلبَ يَبْرُد جاحمه لجَفني لعلَّ الجَفْنَ يرقأُ ساجمه لَطَابِ مُحاذِيه وَقُدِّسَ خادمه يُزاحمنا في لثمه ونزاحــــه يقوم بأجسام الخليقة لازمه وغَنَّتْ بأغصان الأراك حَمامُه

أُمُثِّله في رجْل أكْرَم من مَشَى أُحَرِّكُ مِنْ خَدَّىً أُحْسِبِ رَفْعَهُ ومن لي بوَ قُع النَّمل في حُرٍّ وَجنتي سأجعلُه فوق الترائب عُوذَة وأَرْ بِطُه فوق الشئون تميمةً ألا بأبي تمثالُ نعــــل محمد يودّ هلال الأفق لو أنه هَوَى وما ذَاك إلا أن حُبُّ نبيِّنا سلام عليه كلا هبَّت الصَّبَا

وللشيخ أبي بكر أحمد بن الإمام أحمد بن الإمام أبي محمد عبد الله القُر ْ وَأَبِيّ في ذلك:

وإنَّا متى نخضع لها أبدًا نَعْلُ حقيقتُها تاج وصورتُها نعل على التاج حتى باهت المَفْرِقَ الرِّجْل و إنَّ بحار الجود من فيضها تَحْلُو يهيمُ بمغناها الغريبُ وما يسلو أمانُ لذي خوف كذا يُحسَب الفضل

ونعل خَضَعْنا هَيْبَةً لَهَامُها فضُّها على أعلى المفارق إنها بأُخْمَص خير الحلق حازت َمن يَّة مَعانى المُدَى عنها استنارت لبصر سلَوْنا واكن عن سواها وإنما فما شاقنا مذ راقنا رسم عِن ها

حميم ولا مال كريم ولا أهــل

شِفاع لِذِي سُنقم رجاع لبائس

[11]

تماثيل النعل

ماوقع للفاكهانى حين رأى

تعشال النعل

ورأيت في بعض تماثيل النعل الكريمة مكتوبا بطَرَفها [ الشريف] ماكتب، بعض

ما نصه:

خُــنْهُ بِحُسْنِ الْقَبول مثال نعل الرسول لدفع كلِّ مَهُـول ففض لُه ليس يُحْصَى

وفي وسطها ما نصه:

فقد عَقَدَ (١) النبي لها قبالًا أُمَرِ عُ فِي المثال بياضَ وجهي ولكن حُبُّ من لَبِسَ المثالا وما حبّ المثال شَغَفْن قامي

ورأيت مكتوبا بدائرتها ما نصُّه:

ماكان هذا المثال الكريم في دار فسُمْرِقت ، ولا في سفينة فغَرِقت ، وفيه خواصُّ عجيبة . انتهي :

وقد حکی غیر واحد أنَّ سِرَاجِ الدین، سیدی عرَّ الفاکهانی شارحَ العمدة والرسالة ، لما أبصر تمثال النعال المطهرة أغمى عليه ساعة ، ثم أنشد [حين أفاق متمثلا:

ولو قيل المجنون ليلَى ووصلَها تريدُ أم الدنيا وما في زواياها لقال غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشغى لبلواها

وقد ذكر أن السِّراج الفاكهاني ] لما أحتضر أغمي عليه ساعة ، فلقَّنه بعض من حضره ، ففتح عينيه وأنشد :

وَغَدَا يُذَكِّرني عهودًا بالْحِمَى ومتى نَسِيتُ العهد حتى أذكرَةُ

(١) في م: «حمل » .

ما قاله ابن رشید حین رأی تمثال

النعل في دمشق

ثم أُدخل عليه تمثالُ النعل الطيبة ، فين شاهدها أغمى عليه ساعة ، ثم أنشد البيتين المذكورين حين أفاق .

\* \* \*

وقال الشيخ الرَّحال أبو عبد الله بن رُشيد الفِهْرَى :

لما دخلت دار الحديث الأشرفية برسم رؤية النعل الكريمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولثمتها ، حضرتني هذه الأبيات ، فقلت :

هنيئًا لَمَيْنِي أَنْ رأت نملَ أحمد فياسَعْدَ جَدِّى قد ظَفِرت بمقصدي

[٧١١]

وقبَّاتُهَا أَشْدِفِي الغليلَ فزادني فياعِبَا زاد الظَّمَا عِند موْرِدي فَلَا ذَاكُ اللّهُ لَهُوَ أَلَدُ مِنْ لَمَى شَفَةٍ لَمْيًا وَخَدِّ مُورَّد وَلَّهُ ذَاكُ اليوم عيدًا وَمَعْلَمُنَا بَتَارِيخَهُ أَرَّخَتُ مُولِدَ أَسْدِد عليه صدلة نشرُها طيِّب كَمَا يُحبُ ويَرضى رَبُّمَا لحجمد عليه صدلة نشرُها طيِّب كَمَا يُحبُ ويَرضى رَبُّمَا لحجمد

\* \* \*

ولا بدَّ أَن نَرْسُمُ تَمثالَ النعل الكريمة ، تبركا بصاحبها عليه الصلاة والسلام .

وهذه صفتها:



تِهِ اللهُ النَّهُ النبويَّة ، في دارالحديث الأُشرفيّة بدِمشق ، كا رسمته النسخة التَّيْموريَّة

# [ ما كتب في المشال الأيمن ]

وكتبتُ (١) في داخله ما نصُّه من نظم المؤلف رحمه الله تعالى :

يا ناظرًا تِمثال نفل المصطفى سِرَ الوجودُ عَظَم عُلاهُ فَفض لُه مَلاً التهائم والنُّنجُود واجعله عُلاهُ ففض ففت فالله ذو كرم وجُود صلى عليه الله ما أحيا الحيا الروض المَجُود

#### ولغيره :

َقَبِّلُ مِثَالَ نَعَالَهِ مُتَــُذَ لِّلَا إِسَرَا بِهُ فُوقَ السَّـمُواتُ الْفَلَا مِتْبَرِّ كَا أَبْدًا بِهُ مَتُوسًّـــَلَلً<sup>(٢)</sup> مُتَبَرِّ كَا أَبْدًا بِهُ مَتُوسًّـــَلَلً<sup>(٢)</sup>

واخضع له وامسح جبینک ولتکن ولتکن ولله والمؤلف رحمه الله تعالى :

یا مُبْصِرًا تمثال نعل قد علا

يا مُبْصِرًا تِمثالَ نوبيهِ

واذكر به قَدَما علت في ليلة ال

طالع محامد، وكن متوسّد لله (۳) مُتَدَبِرٌ كَا أَبدا به مُتوسِّد لله (۲) أَبدا به مُتوسِّد لله أَلْطَافَ رَبِّ لم يزل مُتَهَفَّد لله خَطَبْ وأَضى الدكربُ أُمرًا مُذْهِلا وأَناله أقصى الدكربُ أمرًا مُذْهِلا وأَناله أقصى الرَام مُسَمِّلا

واخْضَعْ له وامسح جبينك ولتكُنْ واسكُنْ واسكُنْ واسكُنْ واسلُلْ به مُتَضَرِّعًا مُسْتَهُ طُرِّا فَهُو الوسيلة والمَلاذُ إذا عَنَا فَهُو الوسيلة والمَلاذُ إذا عَنَا فَلَدَكُمْ أَغَاثَ مَنِ استغاثَ بجاهه

- (۱) رسم الكاتب في ص مثالى النعل، وكتب بداخلهما هذه الأشعار كلها . واكتفت م برسم أحد المثالين وفيه بعض هذه الأشعار ، وقد نقلنا صورة المثال الذي في م . أما ط فإن الكاتب ترك موضعا خاليا للمثالين ، ولكنه لم يرسمهما ، ولم يذكر شيئا من الأشعار التي كتب فيهما نقول : وأكبر الظن أن ماكتب بداخل مثالى النعل ليس من عمل المؤلف ، لاختلاف النسخ في ذلك .
- (٢) هذا البيت مكرر مع البيت الثانى من مقطوعة المؤلف التي تلي هذه الأبيات. ولعله من زيادة الناسخ هناكما تدل عليه نسخة ص. (٣) هذا البيت ساقط من ص.

لم يتخذُ إلا جنيابَك مَوْ للا والآلِ والصحب الكرام ومن تلا<sup>(١)</sup> لمثال نعلاِك لازمًا ومُقَبِّب لا<sup>(٣)</sup>

بأزهار هذا الرَّوض من حيث ما تخطو بها نعْمَةً الرِّضوان إن راعَكَ الشُّخْطُ لما كان من هذا النعال بهما وَخْطُ

يا ناظرًا تمشال نفي المصطَّفي قبِّهُ أَلْفَا والمعلم خير وسيلة تدني إلى الرحمن زُلْفي واحفَظه فهو ذخيرة ما مثلُها في الدهر يُللْفي

#### وللشباميّ أيضا:

والمؤلف:

وفَخْرِى غيرُ خَفْي لَلْبِيبِ وَأَعْيا داؤه طِبَ الطبيب بهذا الطّيب من عَنْ الحبيب

أيا نعلَ الرَّسولِ سَمَوْتِ قَدْرًا أقولُ لمنْ بحبِّي ذاب شوقا تنَشَقَ مسك أنفاسي لِتُشفى والمؤلف أيضا:

يا خيرَ خلق الله دعوةَ حاثر

مَا حَنَّ مُشْتَاقٌ لِلْأَكْرِكُ أُوغَدَا

وللشامئ الفقيه من أهل العصر:

وقفْ مَوْقِفَ الإذلال لله واطْلُـ بَنْ

فلو لم تسكن مقبولة عند ربنا

نعاله حتى سما ذا المثالُ فَمَا به يُسْأَل إلا أَنال بالعروة الوثق المُنَى بالشُؤال

بِشَرَف الختار قد شُرِّ فَتْ فَاسْأَل به الرَّ حَنَ جَلَّ أَسُمُه وكيف لا يُدركُ مستمسكُ

<sup>(</sup>١) رواية هذا الشطر في ص : « ما دام نعلك في الشفاعة مقبلا » .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من ص .

وجاهُ خير الخلق أَعْظم به مَلاذُنا في حالنا والمآل صلى عليه الله مَعْ صحبه وآله أجلِّ صحب وآل انتهى ما كتب في المثال الأين.

## [ ما كتب في المثال الأيسر ]

وفي الآخر ما نصّه :

والمؤلف:

ما ناظرًا تمثيال نعال نعال نعال المصطفى في ذا الكتاب قبِّ \_\_\_\_له أَلْهًا ثُمَّ زد ماشئت (١) لا تَخْشَ العِتاب واسأل به ربَّ الوَرَى سبحانَهُ حُسْنَ اللَّابِ (٢) وله أيضًا مما قاله بَديهة:

حاز هذا المثالُ كل المزايا إذْ حَكى نعلَ رجْلِ خَيْر البرايا أُحمَدَ المصطفَى المَلاذ إذا ما طرَق الدهر أهله بالبلايا مَلجَإِ العـــالَمِين طُوًّا إِذَا ما تُجِـعَ الناس يوم تُخْشَى الرَّزَايا خِيرةِ اللهِ ، مُعْتَبَاه ، وَمَنْ حَا زَ خِلالًا حميدة وعطايا فعليه الصلاةُ ما قَبَّلَ النَّعْـِلَ مَشُوقٌ يرومُ عَمْوَ الخطايا وللكاتب المكلاتي من أهل العصر، يشير إلى هذا المثال الكريم: انظُرْ إلى البدر وتَكُلمِهِ بين شِرَاكِ يالها من قِبَالْ 

(١) في ص: « إن شئت » . (٢) في ص: « المتاب » .

## والمؤلف أيضا في ذلك :

يا ناظرًا في مشالِ أضحى هناذا ارْتسام يحكي نعالا تناهَتْ في الحسن دون مُسامي قبِّلُه تقبيل صَبِّ مُولِّهِ مُسْتِهام وضعُه من فوق رَاس تاجًا لمَفْــرق هام وابسُ ط له حُرَّ وجْهِ ولا تَخْفُ منْ مَلَام أَمَانُ خُرْفِ وخوف تيسيرُ كُلَّ سَمَام لا يَطْرُقُ الدهر دارا غدَتْ به في اتِّسَام والفلكُ إن كان فيها لم يخش من هول طامي فيا لها بركات شهيرةً في الأنام وكيف لا وهو أينْمَى للهـ اشميِّ التَّهامي خير البريَّة طُــرًّا إمام ڪل إمام أُسخَى الخليقة كَفًّا أَرْعاهُمُ لِذِه الم إنسان عين الممالى وذو السجايا الجسام عليــه أزكى صــــلاة بطَيْبــة وســــــلام والصحب والآل طُرًّا والتابعـين الڪرام ما استُنْشقتْ نسمات مِنْ عَرْف مِسْك الختام

\* \* \*

ولابن جابر الوادی آشی فی ذلك أیضا

ومما قيل فى النَّمل الكريمة ، قولُ الإمام المحدِّث الرَّحَال ، أبى عبد الله محمد بن جابر الوادى آشِى ، ونظَمها بدار الحديث الأشرفية من دمشق ، وقد رأى فيها تنثال نَمْل النبي صلّى اللهُ عليه وسلم ، فقبَّلَه وقال :

> وللشاى الخزرجى فى ذلك

قلت : ومما أنشدني الفقيه الأريب ، العلامة الأديب ، الحاج الرحال ، أبو الحسن صاحبنا ، سيدي على بن أحمد الشامي الخَرْ رجي لنفسه ، في تمثال النعل الكريمة ، قولُه نفعه الله بقصده ، وكتبه لي بخطه ، وكنت طابت منه

ذلك ، لأثبته في هذا الموضوع :

دَعُواشَفَة (المشتاق من سُقَه ها تُشْفَى وَتَرْشُف من آثار ترْب الهدى رَشْفَا وتَكْرُ شُفَا لَعْمَامُ وَيُسْتَشْفَى الْعَمْ عَمْمَالًا لَنعل كريمة بها الدَّهْرَ يُسْتَشْفَى الْعَمَامُ وَيُسْتَشْفَى وَتَكْرُ فَا وَلا تَصَرفوها عن هواها وسُوْلُها بعَدْلَكُم فالعدلُ يمنعها الصَّرْفا ولا تَعْتَبوها فالعتاب يَزيدها هُياما ويسقيها مُدام الهوى صرْفا جَفَتْها بَكْتُم الدمع بُخْلًا جُفونُها فَنَ لا بها في اللّهم فهو كما أَجني جَفَتْها بَكْتُم الدمع بُخْلًا جُفونُها

(۱) اكتفت م هنا بالإشارة إلى مطالع القصائد والقطوعات التي ذكرها المؤلف لأبى الحسن على بن أحمد الشامى ومن بعده ، إلى أن وصلت السكلام بالموضوع الأصلى ، وهو ذكر من استجازه القاضى عياض ، ومنهم الزمخشرى .

مكارهُ مُهُمْ لم تُبق سِتْرا ولا سَجْفا لئَنْ حُجِبَتْ بِالبُعْد عنهم فهذه فها نَفْحَةُ الإفضال قَرَّبت الخيفا و إن كان ذاك الجيف موعدوصلهم نُكابِد مَسْراها شِتاء يلي صيفا وأُغنت بفضل عن مشقَّة شُقَّةٍ أباح لنا الإسعادُ من زهرها قَطْفًا فحركت ِ الأشواقَ منا لروضةٍ وأكَّد نَعَتُ الوصل من نحوهم عَطْفا زمانا به موصـــولنا نال عائدا و إلاَّ كَثْلُ البَّرْقُ إِذْ سَارِعِ الْخَطْفَا تولّی کمثْل الطّیف إذرار فی الـکری لقيس الهوك والحبِّ منا ومااستوفي تقضَّى وما قضَّى بلُبْنَى لْبانةً نفوسا وما تُجْدِي لعلَّ ولا سَوْفا فَزُلْنَا وَمَا زَلْنَا نُعُلِّلُ بِاللِّقَا يود بها المشتاق لورَاهَق الحَتْفا كَأَنَّا وِمَا كَنَّا نَجُوبُ مَنَازِلًا ولم تسمع الآذان من ذِكرها هَتْفا ولم تُبصرِ الأبصار منها محاسنا

متى واصلتْ يوما تصل قطعَها أَلْفا كذاكَ اللَّيالي لم تَحُل عن طِباعها وهيهاتَ يرجوالعيشَ من فارق الإِلْفا فلا عيش لى أرجوه من بعد بعد هم سيوف الهوى تَفْرى به القلب والجوفا ويا حبَّذَا قتل م إذِ العيش لم تَزَل وُعِدْنا عليها بالجنان ومَنْ أوفى ومَنْ لَى بقتل في سبيل الهُدَى التي فَمَن بِعَدِهِم مِثْلَى عَلَى الْهُلَاكُ قَدْ أَشْنِي أيا من نأت عنه ديار أحبة فها نفحةٌ من عَرَّ فهم للحشا أشفى ليِّن فاتنا وصل مُناهم بأنفاسهم فاستَشْفِينَ بها تُشفى وهاتيك أزهار ُ الرياض تنفَّست هُمُوا لِعَرَّف البان نستنشق العَرْفا وقل للألى هاموا اشتياقا لِبَانهم وصارت لها ظَرْ فا فيا حُسْنَه ظرفا فصفحة هذا الطِّرس أبدَتْ نِعالَهم فَرُبٌّ غُلُوتٍ لَمْ يَعِب ربَّهُ عُرفا

(١٨ - ج ٣ - أزهار الرياض)

تعالَوْ ا تَغَالُوا في مديح علائها وقد غَرفوا من بحر أمداحها غرفا ولله قوم في هواها تنافســـوا

[ ٧ ١ 0 ]

و إنَّا و إنْ كُنا على الكُلِّ لم ُ نَطِق نحاول بعض البعض من بعض ما يُلهَى لئن قَبَّلُوا أَلْهَا نَزْدْ نَحِن بِعَدَهُم على الألفما يستغرق العَدَّ والأَلفا نُجيل برو ص الكسن من وصفهم طَرْفا و إنْ وَصَفُواواستغرقواالوصفَ حَسْبُنا ونقبِس من أنوارهم قدرَ وُسْعنا ونُركِض في مضار آثارهم طرفا فمن قال بدرُ التِّمِّ أو طلعةُ الضحى ﴿ أَوْ الرَّوْضُ يَحَكُّهُما فَمَا أَنْصَفَ الوَّصْفَا ﴿ فها الشمسُ إلا من محاسن ضوئها استنارتْ ولولاها للازَمت الكَسفا وما البدرُ إلا من مشارق نُورها اســـتَمَدُّ ولولاها لما فارق الخَسفا يُمُدُّ مَدى الأيام من نَشْرها عَرْفا وما طاب نشرُ الروض إلا لأنَّه وما اخضر َّ تُربُ الأرض إلا لأنها تخطُّته فاختط النبات مه حَر فا فَحَلُوا بِهَا أَعْلَى اللهَارَقِ وَاكْحَلُوا بها مُقْلَة العينين أو عطِّروا الأَنْفا لسُقْم الحشا والقلبِ أنفعُ أو أنفَى فآثارها تُبرى الجَوَى وترابُها لهاالفخرأن سارت بهارجل من سرى إلى حضرة التَّقْد يس والقَرَب والرُّ لفي و ُودِيَ لا تَخلَعُ إِنعَالِكُ وَاقْرُبَنُ وأَلْفَى بها من نفحة الحُبِّ ما أَلْفِي وأدناه قُرُّبًا قابَ قوسين ربَّه وناداه قُلْ تُسمع وسَل تُعْطَ عدتُكُني نبي مله نلنا الهُنَى وتواكفت علينامن الرحمان سحبُ الرِّضا وَ كُفا تعلَّى على العلماء حتى أناًر مِنْ عُلاه العُلَا والغَوْرَ والنَجْدَ والحيفا وقاتل في إظهار أنوار دينـــه جميع العِدَى حتى زَوَى الضَّهِ وَالحيفا وكان إلى الهيجاء أُوَّلَ سابق وما فارقَ الْعَضْبِ الْمُهَنَّد والسيفا هَواهُ هَدَى الهادين منه إلى الهدى وحُبُّه أَهْدَى الواردَ المو ْردَ الأصفي وعَدًّا فمن ذا يستطيع لها وصفا كَفَتْ كُفُّه الجِيشَ الْلَهَامِ عَنِ الحَيَا وكفّت جُيوش الكفر عن غَيِّها كفا

[٧١٦]

ورُدَّت له الشمسُ المنيرُ شعاعُها كذا البدر بعد التِّم صار له نِصْفا ومن ذا أيبارى الريح إن رامت العصفا وجودُه أُجْدى من رياح عواصف تسامَى على الأشباه طُرُّا مع الأكفا أمولاي يا مولاي يا خير سيد وعفوكم من كُلِّ كُلْفٍ بها أَكَنْهِ نأتْ بيَ عنكم مُو بقاتٌ جنيتها وهأنا عند الباب راج وخائب دموعي لا تُرقاً وشَجُوي لا يُطَفا أناديك يا خــير البرية كلِّها نداء عُبَيد يَرتجي العفو والعطفا يَفُلُّ جيوش الهَمِّ إِنْ أُقبلتْ زحفا وإنِّي محق في هوى حبكَ الذي «أَلَيْلَتَنَا إِذِ أَرْسَلَتَ وَارِدَا وَحْفَا » (١) وما أنا فيه كالذي قال هازلًا طُرُ دتُ ويا لهَفَا أُردِّدها لهفا فآها لنفسى ثم آها إذا أنا إذالم تبكن في موقف الحشرلي كهفا وواحسرتا ياحسرتا ثم حسرتا ولكنَّ لى ظَنَّا جميلا بنسبتي لأنصاركم يا خيرَ من راقب الجِلْفا كَمْ أَنَّ لِي أَيضًا مُتَاتًا عِدْحتى نعالا بها نيل العُلي والمُني يُافي رَوِيٌّ بَآثار الهدى أَلِفُ أَوْفا أبي النظمُ يَسْتَوفي حِلاها وهل يَفي وما اشتاق مشتاق إلى وعدك الأوفي عليك صلاة ما بدا بدر تِمُّكم

> ومما أنشدنيه أيضا لنفسه في ذلك قوله : مثالُ النعل في القرطاس خُطَّا

> > [٧١٧]

بسُهُرُ الشُّوْق في الأحشاء خَطَّا ولما أن لَمَنْتُ نَدَى ثَراه وغَشَّى نورُه جفني وغطَّى و شِمْتُ البدر من عَلياه حَطَّا شمِمْتُ الوَرْدَ مِن ربَّاه يَنْدَى ونشَّرَ من لآلي الدمع سِمْطا ففجَرَّ لی من العینین بحرا

(١) يريد: قول عد بن هانئ الأندلسي في مطلع قصيدة له:

وبتنآ نرى الجـــوزاء في أذنها شنفا أليلتنــا إذ أرســـلت واردا وحفا

وله في الفــرض

وروًى من جماد الجَفْن جسمى وأورَى من زناد الشوق سَقْطا وهزًّ من الهوى عطْفَ ارتياحي لأرض لم تزل تزدادُ شَعْطا معاهدً خير من ركب المطايا وأكرم من خَطَا نَعْـلا وأَوْطا بأُخْمَص رِجْله الحسناء حازت مفاخرَ لم يُطِقها الوَصفُ ضبطا لتَلْتُم رُكْنَهَا وتَطُوفَ شَوْطا سمتْ فسعتْ لها زُهْرُ الدَّرارى فكأت دونها وسَطَت عليها ولا بدعا بذاك الفخر يُسْطى فِن قال الهلالُ لها مثالُ لعمرُ الله في التمثيل أُخطا ولكنَّ البدورَ لها نعالٌ توَدُّ بها تُداسُ عُلَا وتُخطَى لطلمتها ترومُ بها تَعَطَّا وما طلعت عيونُ الشَّمس إلا لعَلياها تَعطُّ الراسَ حَطَّا وما رقصت° غصونُ النبت إلاّ عليها تَعتلِي الأغصانَ حَوْطا وما غنَّتْ طيور الأيْك إلاّ إليها تبتغى أَثْلاً وَخُمْطا وما حنّت حُـداةُ العِيسِ إلاّ وما هَبَّتْ نسيم المِسك إلا لريّاها تنال بذاك خَلطا ولوْ يوما تخطّتْ أرضَ جدْب لما أَلْفَت بها في الدهر قَحْطا ونربطُ طِرْسَها بالقلب ربطا يحِقُّ لنا نعظِّمها جلالا وننتمل الوجوه بها جمالا ونجعلها على الآذان قُرُ طا وتَعتصب المَفَارِقُ من ثَرَاها وتكتحل العيونُ بذاك شَرْطا نعفِّر وَجْنَا وَخَدًّا وَخَدًّا وَخَدًّا وَنَخْضِ مِن سواد الرأس شَمْطا وُننشد من يعاتب في هواها «إليك خبطتُ من عشواء خبطا» ودعنـــا والموى إنَّا أَناسٌ يَزيد غرامُنا بالعَتْب فَوْطا وإنا معشرً العُشَّـــاق مُمِّن

هُناك حَبَاه فرضا من صلاة

وأعطاه الشفاعة يوم حشر

إذ الجبَّار يبرُز بانتة\_ام

فيُدُّنيه ويلهمُه بفضــــــل

يَرَى جَوْرَ النَّوَى والبُّعد قسطا وإن طال التَّباعُد أو تشطُّا ونْقُنَع بالخيــال مدى الليــالى يَجُرُ عَلَى عُلَا الجوزاء مِنْ طا ولا سِمَا المثالُ وقد تَبـدَّى ولكن من بها العَلْيا تخطُّي وما نمْلاً نريد ولا مِثَـالًا وجدتُ سماحة في الخُلْق بسْطا نبي النبي أتيتُ إلى حِماه فعاناه إِلَى أن نالَ بَسْطا أتى والدينُ أصبح فى انقِباضِ أزالَ عن الورى قَنْطا وضَّفْطا وقاتل في سبيل الله حتى بآيات الهدي فُرْسا وقبطا وعمَّتْ دعوةٌ منـــه وغمَّت ويا ويلَ الذي عن ذاك أَبْطا فط\_\_و نَی لَاَّذی لَتَی سریعا وهم بنعله نَزْعا وكَشْطا ونُودى طَأْ ولا تخلع نعــالا وأبدِلْ من مَقام الرَّوْع بسُطا ومَدَّ له من التقديس بسطا وأَيَّدَهُ الإله برُوحِ قُدْس وعَظَّمَه على الأرســـــال طُرًّا ونَظُّمه بذاك العقد وُسطى بها عَنَّا الذنوب تُصِيب حَبْطا وســـدّده إلى أن جاء موسى وردَّدَه إليه تروم حَطَّا وأبقى أجرها والإصر حَطَّا إلى أن صـير الخسين خسا يقول أنا لها والناس قَنْطَى وَتَغْجِزُ دُونَهَا الأرسال طُرًّا وتأتى الناسُ سِبْطا ثم سِبْطا ويبدى للورى غَضَبًا وسُخطا محامد مثالها ما قط أعطى وبضرع بالديما ويخير ممبطا ومهما زام يشرّع في ســجود

[٧١٨]

وللشامى أيضا فى النعال مكملا ما

سقط من كلام ابن فرج السبتى

مُينادَ ارفع تُطَعْ واشْفَع تشفُّع وقل يُسْمعْ وسل ما شئتَ تعطَى فَيَحْظَى بالمراد قريرَ عـين بما أولاه تَكْرِمةً وغُبْطا مُصِرٌ دَنَّسَ الأعمال وَخطا ويَصَدُّر شافعًا في كلِّ عاص من الإيمان والنيران فَرَ ْطا ويُخْرِجُ مَن له أدنى نُوَاة جزاه الله عنا كلَّ خــير وحاط به دیار الدین حَوْطا ولا زالت صلاة الله تتُركى عليه ما بدا بدر وغَطَّي يَعُمُ عبيرُه آلًا. ورَهْطا تَفُوح وخَتْمُها مِثْكَ عبيق

وأنشدني أيضا لنفسه في ذلك ، مكمِّلا ما سقط من الحروف من كلام ابن

فرج السَّبتي المتقدم الذكر قولَه جاريا على طريقته : [414]

### فافية الواو

وقفتُ على تمثال نعلِ كريمةٍ فأحيتْ برسم الشوق منِّيَ ما أقوَى وأيقنتُ أنِّي إذ ظَهْرِ ْتُ بِلَمُهُمَا تمسَّكتُ في أُخْرايَ بالسبب الأقوى وناديتُهَا يا نعـلُ عُذْرًا فإنني على مَدْح بعض من معاليكِ لاأْفوى وطئَّتُ رُبوعا للهدى ومغَانيا عُلَاها على الرضوان أُسِّس والنَّـَقوى ولامسْتُ رجْلا لو يطاوعُ تُرْبُهَا ثُرُ- يًا السما شُـدَّت لتقبيله حِقُوا

# فافية لام الألف

لآلِي نعال المجد أهْلا بها أهلًا وشُكْرًا لأَنْ كُنَّا لتقبيلها أهْلًا بها ورْدُ فَخْر يَعْذُبُ العَلَّ والنَّهْلا لآلي رسُولِ مَسَّمها جلْدُ رجله بذى النعل أُنْقِذْنَا الغَوايةَ والجهلا 

لأُقسمُ يا من لَامَ فيها عليكَ لا تعذَّبْ بِتَمْذَالي () ومهلا به مهلًا لأُقسمُ يا من لَامَ فيها عليكَ لا تعذيب في حُبِّهَا مهلا لأنّى غريقٌ في هوَى حُبِّهَا وكم مُحِبِّ يرى التعذيب في حُبِّها سهلا

#### فافية الياء

يوَدُّ لسانى أن يؤدِّى مَدْحها نعالا فَيُعْمِينى عُلاها وحَرْف الْيَا يؤدِّى ولكن لا يُطيقُ كالهَا ولو أنَّهُ يَفْلِي بيان الوَرَى فَلْيا يَمِينًا وإنِّى فى يمينى صادِق لَحِلْيَتُهَا صِيغَتْ من الجنَّة العُليا يواقيتُ سرِّ الكون والجودِ رُصِّعَت بها وطأَّةُ التقديس فانتظمتْ حَلْيا يُوارى عُلا رجل عَلَى من مشى بها سلامٌ مَدَى ما أزداد من ربه وَلْيا

\* \* \*

وأنشدني أيضا لنفسه في ذلك قوله:

[ ٧ ٢ . ]

وله في ذلك أيضا المقام الأحــــد

فاشكرأخي إذ شمتَمن بَرْق سناها واحمَد واكْتَحانَ بتُربِ اللهِ فهو شفاه الأرْمَد يَجِلي صدا القلب الصَّدى وارشُفُ ثَرَاها إِنَّهَ تنكل كال المقصد والمس بَهَاءَ طِرْسها واقبِسْ سَنَّى مِنْ (٢) نورها فهی سراج الهتدی کے مرن إمام أمَّا ضيَّة ذي تُوَدُّد تُو ْ بِي على التعدّد لها خصال جمة يحظَى بعيش رَغَد من لم تزل فی بیته

(١) كذا فى ط، ص. وفى هامش ص: «بتفنيدى». وفى م: «بتقنيطى». (٢) فى الأصول: « سناء نورها ». ولعله تحريف عما أثبتناه.

يُضْعِى ويُمْسِي آمنا في كل يوم أو غدِ لا يَمتَرَى في فضلها سوى غَبَيْ أَوْغَد أو جاهل بقدرها أو جاحد أو مُلْحد كم أبرأت من علة من كل داء مُجْهِد وكم أبانت منْ هُدًى بنـــورها المؤيّد وكم أجارت من حِمَّى بركنها الْشَــــيَّد وهْيَ كَمْرَادُ الرُّوَّد وهى عماد الُلتجي بالغ أخى في مدحها واشْدُدْ بأَزْرِي واعْضِد وقف هنا هُنَيهـة وقَّفَة صَبٍّ مُسْعِد وانهَضَ إلى تقبيلها نَهْضَة خِل مُنْجِد قد حاز كل سودُد يا أكرم الخاْق الذي بها الأنام تهتدى یا مصلفًی آثارُہ ويا مُجِــــير خائف من كل سوء يَعْتدى ويا مجيبَ ســـائل إذا أتاه يجتــــدى عُبَيْكُ كُو ببابكم حيرات ذا ترَدُّد وَافَى ءُ لَكَ تَانْبُهَا مِنْ ذَنْبِهِ المعدَّد

يَرَفَعُ من مديحه إلى عُلاك الأنْجَــد عقائلا تُنْسَــق من دُرِّ ومن زَبَرْجَـد تَحْكِي عُقود جوهر أقسافها من عسجد فامنُن له بِعَطْف ق من فضلك المجّد وَنَهُ لَهُ مِنْ حَوْضَكَ الصِعِدْبِ اللذيذِ المُورد ووَقَفَةٍ بِرُوْضِكِ السِّفَضِّ النَّدَى الْمُورَّد وزَوْرَةِ لَهَ ـ بْرِكُ ال ـ مَرضِي الزَّكِيِّ المَاحَد وَأُوْبِهِ له عسى يكون ثُمَّ مَنْ قدى صلى عليك الله ما بداً ضياء الفرقد والآل والصحب الألى فازوا بكل الأسمهد ومن أتى مِنْ بعدهمْ من كُلِّ حَبْر أَوْحَد ومَن ثلاً جميعَهم ما زُمَّ ركب أو حُدى ورُدِّدَتْ من مُنشـــدِ هذى نعالُ أحمــد

[ ٧ ٢ ٧ ]

\* \* \*

وأنشدني أيضا لنفسه في ذلك الغرض:

وله فى ذلك أيضا

نعالٌ بها يُشْفَى العليلُ من الجَوَى وتُجْلَى بها عنه المصائبُ والبلوى هي البره إلا أنَّ شُربَ دوائها لذائقه أحْلى من المَن وَالسَّلوى هلموا نُقَبَّلُ تُرْبَهَا فعسى به نُخَمِّدَجُرامن لظاها الحَشَى تُكوى فرُبَّ عليل جاءه من طبيبه بشير فَفَّتْ عنه من حينه الشَكْوَى

وله يضا

وله مخاطبا المؤلف راغبا فی

إثمات حذه

المنظومات في

أزهار الرياض

عیاض والز مخشری

وأنشدني أيضا لنفسه في ذلك :

أتت شمس السماء تحط راسًا لهذى النعل من دون النعال (١)

وتلثيم تربَها ذُلَّا لتَحْظَى بِمَا رامته من رُتب المعالى فقال لها الهلالُ وقد رآها أنخضع لا محالة للنعال؟

فنادته أُ بتَـــــدِرْها لا تؤخر فَيَفْتَضِحَ المُعــالى بالمَعالى

\* \* \*

[ وخاطبَني في هذا الغَرض ، مشيرًا إلى إثبات هذه المنظومات التي سمحت

بها قريحته ، في هذا الموضوع :

أَمُفْتِيَ فَاسَ زَنْدُ شَوْقَى قد وَرَى بَخِيرِ الْوَرَى فَانقاد طَوْعَ عِنَان وهبَّتْ صَبَا نَجْدِ فَهَاجَت صَبَابتی وَساعَدَ بَلْبَالی بیان کُ بَنانی وصالت علی أوصال فیکری فأقلعت عرائیس عَنْ س من جِنان جَنَانی وقدْ ذَوَتِ الْأَغْصَان وا نَتَثَرَتْ بها أزاهِمُ هَا تَحْرَى نَثَير كُجَان

وهذا أُوَانُ الغَرْس جودوا بنقلها لروْضِكُمُ تَحْظَى بنيْكِ أَمان ]

وَلْنَرْحَعَ بَعِدَ هَذَا الْمُقَدَارِ إِلَى مَا كَنَا بَصَدَدَهُ ، فَإِنْ مَثْلُ هَذَا الغَرَضُ لَاسَبِيلَ لحصر عَدَده ، فنقول :

[ بين القاضي عياض والزمخشري ]

وممن استجازه الفاضى أبو الفضل عباض رحمه الله ولم بجزه: الزنخشريُّ صاحب الكشاف ، سامحه الله .

(١) في ط ، ص : « انتقال » ، وفي هامش ص : « انتمال » ، ولعلهما محرفتان عما أثنتناه . وسمعت غير واحد ممن لقيته يُخْبِرِ أَنَّ القاضِيَ عِيَاضًا لِمَّا بِلغه المتناع الزَّكَخْشَرِيِّ من إجازته قال: الحمد لله الذي لم يجعل على يَدًا لمبتدِع أو فاسق، أو نحو هذا من العبارات، والله أعلم.

777

وإمامة الزَّعَ شَرِى في العلوم معروفة ، ولكن أُعِنَّة القلوب إلى من بيده التوفيق وضدُّه مصروفة ، ولا بُدَّ من الإلمام ببعض أحوال هـذا الرجل ، الذي اختلفت في أمره الآراء وآنس من جانب البيان والنحو نارا ، وأنكر الحقَّ وقد وضح نهارا ، وذكر بعضهم أنه تاب ويأبي ذلك تصريحه في كشَّافه بما خالف السنة جهارا ، فإنه لو صح ذلك لحاه ، أو أشهد على نفسه بالرجوع عما قصده فيه وانتحاه ؛ وكثير من الأئمة أَعْضَى عَنِ اعتزاله ، وانتفع بكشَّافه مع قطع النظر عن موضع التهمة واختزاله .

## [ بين الحافظ السلفي والزمخشري ]

وممن استجازه (۱) فأجازه الإمام الحافظ أبو الطّاهر السَّافِيّ الأصبَهاني ، المتقدم الذكر ، رحمه الله ، فإنه خاطبه في ذلك بما نصُّه بعد البسملة :

استجازة الحافظ الساني الزمخشري

إِنْ رَأَى الشيخ الأجلّ العالِم العلاّمة أدام الله توفيقه ، أن بُجيز جميع سَماعاته وإجازاته ورواياته ، وما ألّقه فى فنون العلم ، وأنشأه من المقامات والرسائل والشعر ، لأحمد بن محمد بن أحمد السِّلَهٰي الأصبهاني ، ويذكر مولده ونسبه إلى أعلى أب يعرفه ، و يُشبِت كل ّذلك بخطه تحت هذا الاستدعاء ، مضافا إليه ذكر ماصنّفه ، وذكر شيوخه الذين أخذ عنهم ، وما سَمِع عليهم من أمهات المهمات ، حديثا كان أو لغة أو نحوا أو بيانا ، فعَلَ مُثابا ؛ و إن تمّم إنعامه بإثبات أبيات قصار ، ومقطوعات فى الحِيم والأمثال والزهد وغير ذلك ،

<sup>(</sup>١) الضمير هنا يعود على الزمخشري .

من نظمه ومما أنشده شيوخُه من قبَلهم أو من قبَل شيوخهم ، بعد تسمية كل منهم ، و إضافة شعره إليه ؛ والشرطُ في كل هذا أن يكون بالإسناد المتصل إلى قائله ، كان له الفضل ؛ وكذلك إن صحبه أَصْحَبَهُ بشيء من رواياته ، أَنْعُم بَكُتْب أَحاديثَ عاليه ، والله تعالى يوفقه ، و يُحسن جزاءه ، و يطيل لنشر العلم والإفادة بقاءه . [٣] ويعلم وفقه الله أنه قد وقع إلينا كتاب من يعقوب بن شرين الجندى رحمه الله ، وفيه قصيدة يَر ثنى بها البُرهانَ البُخاريّ ، والحاجة داعية إلى معرفة اسمه ونسبه وضبطه ، هل هو ابن شرين «بالسِّين المهملة» ، أو المعجمة ، وكذلك الجندي « بفتح الجيم والنون » أو «ضم الجيم وإسكان النون بعدها » .

والحمد لله حَقَّ حَمْدِه ، وصلواته على سيدنا محمد نبيّه وعبده ، وعلى آله وصحبه أجمعين من بعده .

فَكُتُبِ إِلَيْهِ الزَّخْشَرِيُّ بِمَا نَصُّهِ:

بسم الله الرحمن الرحيم . أسأل الله أن يُطيل بقاء الشيخ العالم ويُدِيمَه لعلم ويُدِيمَه لعلم ويُديمَه لعلم ويُديمَه لعلم الشيخ العالم ويُديمَه لعلم الشيخ العالم الذي يغوص على جواهره ، ويفتُق الأصداف عن ذخائره ، ويُوفّقه للعمل الصالح الذي هو مَرْمي أغراض أولى العقل ، ومطبّح أبصار المرتكفين إلى غاية الفضل ؛ ولقد عَثَرْتُ من مَقاطِر قلمه ، على جملة تنادي على غزارة بحره ؛ وتَطَّبي القلوب إلى التزين بسُموط دُرِّه . وأما ما طَلَب عندى ، وخطب إلى من العلوم والدرايات ، والسَّماعات والروايات ، فبنات خَلَمْتُ على تربيتهن الشَّباعات والروايات ، فبنات خَلَمْتُ على تربيتهن الشَّباعات على أبنيَّات وحَمَّو ت عليهن التُراب ، وذلك حين آثر ث الطريقة الأُو يُسِيَة (١) على أبنيَّات الطرائق ؟ ونقات كتبي كلَّها الطرائق ؟ ونقات كتبي كلَّها الطرائق ؟ ونقات كتبي كلَّها

(١) كذا في ط، ص. وفي م: «الأوسيه» .

رسالة الزمخشرى

للحافظ السافي

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط : «بنيات الطريق» وفي س : «بنات الطريق» .

إلى مَشْهد أبى حنيفة رحمه الله ، فوقفتها ، وأصفرتُ منها يدى ، إلا دفترا واحدا قد تركته تميمة فى عَضُدى ؛ وهو كتاب الله المبينُ ، والحبلُ المتين ، والصراط المستقيم ؛ لأهب لما قَمَدْت بصدده كُلِّى ، وأ لْتِي عليه وَحْدَه كُلِّى ، لايشْفَلْنى عنه المستقيم ؛ لأهب لما قَمَدْت بصدده كُلِّى ، وأ لْتِي عليه وَحْدَه كُلِّى ، لايشْفَلْنى عنه وبيته المحبل الرأى مشترَكا ، ويردُّ القلب (۱) مُقْتَسما ، ولُذْت بحرم الله المعظم ، وبيته المحرَّم ، وطلقَّتُ ما وَزَرَنى بَيّا ، وكَفَتُ ذيلى عنه كَفْتَا ، ما بى هم إلا خُويْتَى، وما يلهينى إلا النظر فى قصَّتى ، أنتظر داعى الله صَبَاح مَسَاء ، وكأنى به وقد امتطيتُ الآلة الحَدْباء ؛ قد وَهنَت العظام ، ووَهَت التُوكى ، وقلَّت الصَّحة ، وكثرَ الجوى ، وما أنا إلا ذَماء يتردد فى جَسَد ، هو هامة اليوم أو غد ، فا لمِنْلى وليس (۱) له من الآخرة شىء . ولقد أجزتُ له أَن يَر وي (٢٠٠٠) .

محمود الخُوارزمي [ثم] الزمخشري"، منسوب إلى قرية منها، هي مسقط رأسي، ولبعض أفاضل المشرق:

فلو وَازَنَ الدنيا ترابُ زَنَخْتَمرِ لِأَنَّكَ منها زاده الله رُجحانا وللشريف الأجل الأمام عُلَقُ بن عيسى بن حمزة بن وَهَاس الحَسنِي:

جميع قُرى الدنيا سوى القرية التى تَبوأُها دارا فِدَاء زَمَخْشرَا وَأَحْرِ بِأَنْ تُرْهُمَى زَمَخْشرُ بامرى وَ إذاعُدَّ فِي أَسْدِ الشَّرَى زَمَخَ الشَّرَى فلولاه ما طنَّ البـلادُ بذكرها ولا طارَ فيها مُنْجِدا ومُغَوِّرا فليس ثَناها بالعـراق وأهله بأعرف منه في الحجاز وأشهرا ومن المقطوعات التي اخترعتُها من قِبَلى:

وَمَنُ وَعَةٍ بَمْشَيْبِ رأْسَىَ أَقْبَلَتْ تَبَكَى فَقَلْتُ لَمَّا وَدَمْعَىَ جَارِي

<sup>(</sup>١) هنا في ط ورقة بيضاء فيها صفحتا ٣٢٥،٦٢٤ والكلام بعدهما متصل بما قبلهما .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « وما ليس » . ولعل لفظة « ما » زائدة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) انقطع الـكلام هنا في الأصول . ثم استؤنف بعد على هذا النحو .

هذا المشيب لهيبُ نار أُوْقَدَتْ في القَلْبِ مَوْقِدَهَا حِذَارَ النَّـار

> إليكَ إلله المشتكري نفسَ مشته وما يشتكي الشيطانَ إلا مُغَفَّلُ

فَىا زَادَتِ الْأَيَامُ إِلَّا شَكَايَةً ۗ أخرى:

وكيف بأن تَلْقَى مَسرةَ ساعة

كم خلَّصَت لُجَجُ البحر الرجالَ وما

مبالاة مِثــلى بالرزايا غَضاضة ٛ

إذا أُقبلَتْ يوما عليَّ صُرُونُهَا عتابٌ لها حتى أشُوّ تحورَها يُمَسِّعُن أَرَكَانِي وَهُنَّ قُوافَلُ

(١) في ط، ص: «تلج» ، ولعله محرف عما أثبتناه .

(٢) الصفا : الحجارة الملس . وصاردات النبل : السهام التي لم تنفــذ . والمصيف : الذي صرف شره.

[444]

إلى الشرّ تدءوني عن الخير تنهاني أَلَا إِنَّ نفس المشتهي أَلْفُ شيطان

شكوتُ إلى الأيام سوء صنيعها ومن عجب باك تشكَّى إلى المُبكِي ومازالت الأيام تُشْكَى ولاتُشْكِي

مَسرةُ أحقاب تلقيتُ بعدها مَساءة يوم أريُها شَبَهُ الصَّابِ

وراء تَقْضِيهِ الْمُسَاءَةُ أَحْقَابِ

الخَوض في دُول الدنيا يَلِجُ بكم كأنها لُجَجُ خَوَّاضها لَجِيجُ أُقِلَّ مِن خَلََّمَتْهِ هِلَهُ اللَّٰجَجُ

أباها وثيق المُقْدَتين حَصيفُ لأنيابها في مستممَى صريف

أسينةُ عَنْم حدُّهنَّ رَهيف صفًا صارداتُ النَّبْل عنه مُصيف (٢)

استجازة الحافظ

السلفي الزمخشرۍ مرة ثانية والقاضى أديب الملوك أبو إسماعيل يعقوب بن شرين الجَندَى ، أفضل الفِتيان فى عصره ، وأعقلُهم وأذكاهم وأدهاهم ، وكان كاتب سُلطان خُوارَزم ، فاسْتعفى ، وهو يكتب باللسانين العربيسة والفارسية ويُحسن ، وهو ممن رَبَيَّت وخَرَّجْت وَبَلَّغْتُ تلك الذِّروة ، وهو أوثقُ سهم من كنانتي .

والحمد لله أولا وآخرا ، والصلاة على نبيه محمد وآله الطيبين .

\* \* \*

ثم إن الشيخ السِّلْفِيِّ عاوده الاستجازة في السنة الثانية من إسكندرية ، كأنه ما وصلته إجازته (١) ، فقال :

بسم الله الرحمن الرحيم . المسئول من كرم الشيخ الأجل العلّامة ، أدام الله بهجته ، وحَرَس مُهجَته ، أن يجبر لأحمَد بن مُحَمَّد السِّلْفِيّ الأصبهاني ، جميع مسموعاته ومجموعاته ، في جميع الفنون ، ويُشبِتَ بخطه أساميها تحت هذا الخط ، ويضيف إلى ذلك ذكر شيوخه الأعلام ، الذين أخذ عنهم الحديث واللغة ، ويضيف إلى ذلك ذكر شيوخه الأعلام ، الذين أخذ عنهم الحديث واللغة ، ويذكر بُجلا مما سمعه عليهم ، ويُتَم تفضله بإثبات (٢٦) أحاديث قصار ، من رواياته عنهم ، وكتب شيء من شعر من رآه وأُنشده من قبله ، بعد المبالغة في التعريف به ، ولا يذكر من الأبيات إلا القصار ، التي تصلح لأصحاب الحديث ، ويُتَصوَّر إخراجها في الأمالي وأواخر الفوائد ؛ ويذكر مُتفَضِّلا مَوْلِدَه ، والسنة التي ولد فيها ، فالحاجة داعية إلى كل ذلك ، ويُبين ذكر المؤتلف والمختلف ، الذي ألفه ، في أيّ فن هو ، وعلى أي شيء يحوز ؟ أعلى ذكر الفوتماء أو الأدباء الذي ألفه ، في أيّ فن هو ، وعلى أي شيء يحوز ؟ أعلى ذكر الفقهاء أو الأدباء

<sup>(</sup>۱) صرح ابن خلسكان في ترجم الزنخميري بأنه أجاب الحافظ السلني بما لا يشفى الغليل ، فكتب إليه في العام الثاني مع الحجاج استجازة أخرى من الإسكندرية ، وكان الزنخميري مجاورا في مكة .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « بأبيات » ، ولعلها محرفة عما أثبتناه .

أم أهل الحديث؟ ولا يُحُوِج أدام الله توفيقه ، إلى المراجمة ، فالمسافة بعيدة ، وقد كاتبه فى السنة الماضية ، ولم يجبه عما يَشْفِي الغليل ، وله فى ذلك الثَّواب الجزيل ، إن شاء الله تعالى ، و به الثقة .

رد الزمخصرى على الحافظالسانى بالإجازة الثانية

فأجاب فخر خُوارَزم بما نصُّه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما مِثلَى مع أعلام العلماء ، إلا كمثل الشّها مع مصابيح السماء ، والجَهام الصُّفْر والرِّهام (۱) ، مع الغوادى الغامرة للقيعان والإكام ، والسُّكَيْت الحَافَ مَعَ خيل السّباق ، والبُغاث مع الطير العِتاق ، وما التلقيب بالعَلَّامة ، إلا شِبه الرقم بالعَلَامة ، كما قال بعض العرب وقيل له لم سُمِّيَت نعامه : الأسماء عَلَامه ، واليست بكرامه ، ولو كانت كرامة لاشترك الناس في اسم واحد . والعلم مدينه ، أحد بابيها الرِّوايه ، والثاني الدِّرايه ، وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مُزْجاه ، ظلى فيه أَقلَصُ من ظل حَصَاه ؛ أما الرِّواية فحديثة الميلدد ، قريبة الإسناد ، لم تستَند إلى عُلماء نحارير ، ولا إلى أعلام مشاهير ؛ وأما الدِّراية فَتَمَد لا يبلغ أفواها ، وبَرَ فَ لا يَبُل شِفاها ، ولا يغرَّ نكم قول الوزير مُجير الدولة :

وَجَوَّلَتُ فِكُرى فَى البِلَادُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَى رَجُلِ فَى عَلَمَ لَهُ عَيْرِ رَاجِلَ [٢٢٩] إلى أَن جَرَى الطيرُ السَّنيحُ فَدلَّنى على فَخْر خُوارَزْم (٢) ورأس الأفاضل

ولا قول المنتخب محمد بن أرسلان :

وما ناصرُ الإسلامُ إلا ابنُ جَدَّةً يحيط بعلم لل يُحيط به الوَرى

<sup>(</sup>١) كذا في معجم الأدباء لياقوت . والذي في الأصول : «والجهام الصفر من الرهام» .

 <sup>(</sup>۲) قال ياقوت في معجم البلدان: « خوارزم: أوله بين الضمة والفتحة ، والألف مسترقة مختلمة ، ليمث بألف صحيحة ، هكذا يتلفظون به » .

أبو القاسم الحُمُودُ محمودٌ الَّذي به تفخر الدنيا وناهيكَ مَفْخَرا ولا قول الشريف الأجل ذي المناقب ، أبي الحسن عُلَىِّ بن حمزة بن وَهَّاس الحسنى المدنى

قال أحمد اللقرئ وفقه الله:

هو عُلَيٌّ « بضم أوله وفتح ثانيه » ابن عيسى ابن حمزة بن وَهَّاس الحسَّني العَلَوِيُّ ؛ وقيل إنْ الكشَّاف برسمه صنعه الزنخشريُّ ، رحم الله الجميع – :

# رجع الى فول (١) الزمخشرى :

وهانيكَ مما قد أطابَ وأكثَرَا وكُمْ اللإمام الفَرْد عندي مِنْ يَدِ أنافت به عَلاَّمةِ العصْر والوَرَى أُخي العَزْمة البَيْضاء والهَبَّة التي تَبَوَّأُها دارا فِداهِ زَغُشَرَا جميعُ قُرى الدُّنيا سِوك القريةِ التي إِذَاعُدَّ فِي أُسْدِ الشَّرَى زَمَخَ الشَّرَى وأُحْرِ بأن تُزْقَمَى زَمَخْشَرُ بامرئٍ فَوْلاه ما طَنَّ البلادُ بذكرها ولا طارَ فيهما مُنْجِدًا ومُغَوِّرا فليس تُناها بالعـــراق وأهله بأعرف منه فى الحجاز وأشهَرا طبعناهُ سَبْكًا كان أَنْضَرَ جَوهما إِمامٌ فَلينا مَنْ فَلينا وَكُلَّمَا (٢) مُصَفَّى وخُذْ مَنْ شئت منهم مكدَّرا ومكةُ راووق الرجال فهاكهُ فَكُمَ أَذُلَّ أَطُوادا (٢) وغَيَّضا أَبِحُرُا رسا طود تقوى فاض بحر فضائل يُمدَّان دينا كالمَجَرَّةِ نَيِّرا وتحت عَلاق الصدق سرية مطهر

(٢) في ط: «إمام قبلنا من قبلنا وكلما» . وفي ص: «إمام قلبنا من قلبنا وكلما» . و لعله محرف عما أثبتناه .

 (٣) في ط: « ذل أطوادا » . وفي ص: « ذل أطواد » ، ولعلهما محرفان عما أثبتناه . ( ۱۹ - ج ۳ - أزهار الرياض)

<sup>(</sup>١) في ص «كلام » . ويظهر أن الـكلمة مقحمة من الناسخ، فليست القصيدة الآتية من كلام الزمخشري ، وإنما هي لابن وهاس كما قال الزمخشري نفسه .

فلولا سماء أشمست ثم أقرت كَنَى بمعاليــه شموسا وأقُمْرَا ولا قوله رحمه الله :

لقد شجنى فى أم رأسى عن مُهُ فأصبحتُ من عنم الإمام أميا تمنّيتُ لو لم ألقت ولم يخش [قلبى] بالفراق كُلوما فديت امراً يحشو الفؤاد فر اقه كُلُومًا ولُقْياه حَشَـته علوما وكائن رأينا من أولى العلم والتُقى رجالا أناخوا بالحجاز قروما فأخمَد أستاذُ الزمان ضياءهم وكان وكانوا شارقًا ونجوما

[٧٣٠]

ثَمِن حوصه عبّت ظِماءٌ دوِّي النهي ﴿ قَانِتَ رَوَاءٌ ۗ وَهُو مَارُ نَ ۗ يُهُ وَلَا قُولُ العَمْيَدِيّ رَحِمُهُ الله :

ولو وازن الدنيا ترابُ زَعُشَر لأُنَّكَ منها زادهُ الله رُجْحانا

ولا قول بعض فِتيانها المجيدين :

دَعَوْكَ بِجِ اللهِ واللهُ عالم بأنك جار الله حَقَّاكَا وَجَبْ اَهُمْرِى لَقَد فاضتْ وَأَنْتَ مُفِيضِها على حَرَم الله الصنَائع والقُرَب رَقَبْتَ ذِمام الله في كل مُؤْمن وواسيْتهمْ بالعلم طُرَّا (١) وبالنَّشَب وأنت الإمامُ الزاهدُ الوَرِعُ الذي أبيتَ اغترارا باللَّجَيْن وبالنَّهَب وإنك لَهْمَانِين المُلوم إلى الأدب وإنك لَهْمَانِين المُلوم إلى الأدب

وما نَصر الإسلامَ غَيرَكَ أَهُله وإن طار في أعلى المنازل والرُّتب ومَنْ طَالَعَ التفسير أيقن أنَّه مِنَ الفَلَكَ الأَعْلَى أَتَى ذلك اللَّقَب

(١) كِذَا في س . وفي ط : « طورا » .

وإنك أُستاذُ الزَّمان وكُلُهم تلامذة جانون صُغْرًا على الرُّكَب وسَمَّتْك إذ فَرَّقْتَ فى كل بلدة جَواهم علم شيخَهَا الهُجْمُ والعَرب فما لِخُوَارَزَمَ التي أنت فخرها عَلَمْهَا الثُّرَيَّا إِنَّ ذَاكَ مِنَ العَجَب ولا قول ابن القرُ طبى:

قَسَما (١) بَلِغُ تحيــاتى إلى شيخنا العـلامَةِ الحَبْرِ العَـامُ العَلَمْ الحَبْرِ العَـامُ ليس قُسُ عنــده قُسًا ولا سِيبَوَيْهِ الشهمُ (٢) يَدْرِى ما الكَلِم أَيُّ آدابٍ وعـــلُم وتُقَى منه فارقْتُ وحلم وحِكم أيُّ آدابٍ وعـــلُم وتُقَى منه فارقْتُ وحلم وحِكم

قُلْ إذا ما الدهر أمسى عابسا إنَّ محمودا لكَ ابنُ يَبْتَسِم لو جَعلتَ اليمَّ حِبْرًا والفَللا مُهْرَقا كانت معاليه أَطَمَ إن مِنْ جَرَّاهُ لولا المصطفى كنتُ فضَّلْتُ على العُرب العَجَم

كُل مُوجُودُ سُواهُ حَيْثُ لَمْ ۚ أَرَ ذَاكَ الْفَصْلَ فَى عَنْنِي عَدَمُ وَلَا قُولُ الْخُطِيبِ المُوفَّقِ:

[۷۳۰] لسانُك غَوَّاص ولفظك لُؤْلُوُ وفكرك بحر للفضائل طامِي لسنانُ تناةٍ أو غِرارُ حُسَام لسانُ يَوَذُ الحاسدون لو أنَّهُ سِنانُ قناةٍ أو غِرارُ حُسَام

ولا قوله أيضا :

أَفَخْرَ خَوارَزْمَ مالى عنك مُنْحَرَفُ ما دامَ يختلفُ الأنوارُ والسُّدَفُ السَّدَفُ النَّوارُ والسُّدَفُ السَّدَ أَنتَ الذي خَوَّلْتنِي نِعَمَّا تُطْوَى وتُنْشَرُ في تَعدادها الصُّحُف السَّتَ أَنتَ الذي أوليْتَني رُتبًا بفضْل رِفعتها الإيوانُ يَعْترف الست أنت الذي مِن وَرْد نعمت وورْد حكمته أُجْنِي وَأَغتَرف ألست أنت الذي مِن وَرْد نعمت في وصْفها وهي عندي فوق ما أصف أعداؤك اسْتَشْرَ فوني من جَهَالتهم في وصْفها وهي عندي فوق ما أصف

(١) كذا في ط. وفي ص، م: «منعما» . (٢) كذا في ص، طو في م: «الشيخ» .

الفَرُ ط ِ احتشام من مَعاليه مُطرقَه

نظيرٌ بنو الدنيا على ذاك مُطْبِقَهُ

بمقدَم جار الله منك الأباطحُ

وفيه لأرباب العُــلوم المناجح

يَحُلُمُ إليه الرَّحلَ غادٍ ورأمح

تحوَّلَ عنـه وهُو ملَّانُ طافح

ُهُمُ قدوة الدنيا الـكُهول الجُحَاجح

ولا قول أديب الملوك يعقوب بن شرين الجَندَى :

فَى سَارَ فِى الْآفَاقِ رُكَمَانُ ذِكِرِهِ مَغَرِّبَةً طَوْرًا وَطَوْرًا مُشَرَّقَهُ اللهِ الْآفَاقِ رُكَمَانُ ذِكِرِهِ مَغَرِّبَةً طُورًا وَطَوْرًا مُشَرَّقَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا حَوِلَهُ مَتَحَلِّقَهُ

و إن خاض في شرح العلوم رأيتَها

و,ی عامل می سرح انعمرم رابیم. فلیس له فی کل شرق ٍ ومغربِ

ولا قول البديع الخوارزميّ :

أمكةُ هل تدرينَ ماذا تضمنت

به و إليه العِلْم يَنْمِي ويَنْتَمِي مَعَطَّ رحال الفاضلين فلم يزلُ

إذا انتابه صِفْر الوِطَابِ رأيتَه

نمَتُهُ الـكرام الغُرِّ من خير أُسرةٍ أَدِيَّاءُ ضُلَّال البَرايا جَبَـاههِم

أُدِلَا ۚ ضَلَالِ البَرَايَا جِبَاهِهِم مصابيع رُهْبَانٍ فَدَتُهَا المصابح فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر المموّه، وجَهْل بالباطن المشوّه.

ولعل الذي غَرَّم منى ما رأو امن النَّصْح للمسلمين ، و بليغ الشفقة على المستفيدين ، وقطع المطامع عنهم ، وإفاءة المبارّ والصنائع عليهم (١)، وعن النفس ، والرب ، بها عن الإسفاف للدَّ نِيَّات (٢) ، والإفبال على خُو يُصَّتى ، والإعراض عما لا يعندنى ، فجلَلْتُ في عيونهم ، وغَلِطوا فيَّ ، ونسبونى إلى ما لست منه في [٧٣٧] قَبيل ولا دَبير.

<sup>(</sup>١) عبارة معجم الأدباء لياقوت : « وقطع المطامع ، وإفادة المبار والصنائع » .

 <sup>(</sup>۲) عبارة ياقوت: « والرب، بها عن السفاسف » . ولفظ « السفاسف » مما أنكره اللغو بون.

وما أنا فيما أقول بهاضم لنفسى ، كما قال الحسن رحمه الله فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقوله «وَلِيتُكُمْ ولَسْتُ بخيْرِكُمْ »: إن المؤمن ليَهْضِمُ الصديق رضى الله عنه وقوله «وَلِيتُكُمْ ولَسْتُ بخيْرِكُمْ » ومَنْ لَقيتُ الفاحصَ عَنِي ، وعن كُنْه روَايتي ودرَايتي ، ومَنْ لَقيتُ وأخذت عنه ، وما مَبلغ علمي وقُصَارَى فضلي ، وأطلعتُه طِلْع أمرى ، وأفضيت باليه بخبيئة سرى ، وألقيت إليه مُجَرِى و بُجَرِى ، وأعلمته نَجْمِي وَشَجَرِى .

وأما المولد فقرية مجهولة من قرى خُوارَزْم ، تسهَّى زَمَخْشَر ؛ وسمعت أبى رحمه الله يقول : اجتاز بها أعرابى ، فسأل عن أسمها وأسم كبيرها ؛ فقيل له زخشَر والرَّدَّاد . فقال : لا خير فى شرَّ وردِّ ، ولم يُلْمِمْ بها .

ووقت الميلاد شهر اللهِ الأصم في عام سبع وستين وأربع مِئة . والحمد لله المحمود ، والمصَلَّى عليه محمدٌ صلى الله عليه وسلم . انتهى .

\* \* \*

فدت: وإنما أوردت ذلك مع ما في بعضه من الغُلُو ، وعدم التأدب مع الشرع في بعض الألفاظ ، كي تعلم فضل أهل السُّنَة رضى الله عنهم ، حيث أنتصروا على مَنْ هذه صفتُه على زَعْمِه ، بالحجج البالغة ، وكَسَرُوا أُمَّ رأسهِ ورأس شيعته بالحجارة الدامغة ؛ ولم يُغن عنه شيء من اعتقاد هؤلاء الغُلاة فيه ، ولم تنفعه ألسنتهم التي تأتى بالباطل في صورة الحق ، وتستقصى مطلوبها وتستوفيه ، ولم تنفعه ألسنتهم التي تأتى بالباطل في صورة الحق ، وتستقصى مطلوبها وتستوفيه ، اللهم إلا أن يكونوا غير عالمين باعتقاده ، فلهم عُذْر عند اعتراض المعارض وانتقاده ، وأيًا ماكان فقد هَدم أهلُ السنة رضى الله عنهم له ولأحزابه أساسا ، وكلا حمَى حَوْزَته البدعيّة كُليْب من شيعته قيّض الله له جَسَّاسا ، فظهر الحقُ وأهاه ، وارتفع عَيُّ المبتدع وجهله .

تعلیق للمؤلف علی کلام الزمخشری

من بديع نظم الزمخشري

ومن بديع نظم الزمخشرئ المذكور قولُه:

هو النَّفَسُ الصُّمَّادُ عن كَبدٍ حَرَّى سَرَيْتُ بشخصي لا بنفسي وهُمَّتي مُقيمان عند البيت ما ذَرَّ شارقٌ

[ وله من قصيدة :

مَلِيحُ ولَـكنْ عندَهُ كُلُّ جفوةٍ ولم أُنْسَ إذ غازلتُه قربَ روضةٍ فقلتُ له جئنی بورَد وإنما فقال انتظِرْنی رجْعَ طرفِ أجئُ به فقال ولا وَرْدْ سِوَى الْحَدِّ<sup>(۲)</sup> حاضر ْ

إذا التصقتُ بالبحث في العلم رُ كُبَتي فإن دام لي عونُ الإله على الذي و إن نظرتُ عيني على الودّ والصفا فقل لملوك الأرض كِلْهُوا ويلمبوا وقوله أيضا:

أربعة للدين أركانُ حُبِيْهُمُ كُيْنُ وَإِيمَانُ أربعة أوَّلُ أسمائهم عَيْنُ وَهُمْ في الناس أعيان عتيقُ والفاروق والمُجْتَبَى

(١) كذا في ابن خلـكان ؛ وفي م : « ولا ، وهو تحريف . ولم ترد القطوعة في طولاس. (٢) كذا في ابن خلسكان ؛ وفي م: «مر» وهو تحريف.

[444]

إلى أن أرى أمَّ القُرِّي من مَّ أَخْرَى وهيهات ما للأخشَبين والمسرى مُنيخانِ بالبطحاء ما ذكَّت الشُّمْرَى

> ولم أرّ في الدنيا صفاة بِلَا (١) كَدَرْ إلى جنب حوض فيه الماء مُنحدَرُ

فقلت له : هيهات ، ما ليَ مُنْتَظَرُ ! فقلت له إنى قَنَعْتُ بِمَا حَضَرْ]

أَرَدْتُ به ورد النُحُدود وما شَعَرْ

برُ كُبةٍ نِحريرِ على الجِلِّهُ دَأْبِ

أُعانيه من فضلٍ وَبِرْ وأداب مع البرِّ والتقوُّى نواظر أحباب فذلك لَهُوى ما حييتُ وتَاْهـا بى

منهم وذو النُّورَيْن عَمَان

ما ذکره عنه السیوطی **ق** 

بغة الوعاة

قال السيوطي في الطبقات الصغرى ما نصُّه :

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشريّ ، أبو القاسم ، جارُ الله ؛ كان واسع العلم ، كثير الفضل ، غاية في الذكاء وجودة القريحة ، متفننا في كل علم ، معتزليًّا ، قويا في مذهبه ، مجاهرا به ، حَنفِيًّا .

ولد فى رجب سنة سبع وستين وأربع مئة ، وورد بغداد غير مرة ، وأخذ الأدب عن أبى الحسن على بن المظفّر النَّيْسابورئ ، وأبى مُضَر (١) الأصبَهانى ، وسمع من أبى سعد الشَّقانى (٢) ، وشيخ الإسلام أبى منصور الحارثى ، وجماعة ؛ وجاور بمكة ، وتلقّب بجار الله ، وفحر خوارزم أيضا . وكتب إليه الحافظ السَّلَقَ يستجيزه . وأصابه خُرَّاج فى رجله ، فقطعها ، وصنع عوضها رجُلا من خشب ، وكان إذا مَشى ألتى عليها ثيابه الطّوال ، فيظن من يراه أنه أعرج .

وله من التصانيف: الكشّاف في التفسير ؛ الفَائق في غريب الحديث ؛ المفصّل في النحو ؛ المقامات ؛ المستقْصى في الأمثال ؛ ربيع الأبرار ؛ أطواق الذهب ؛ صميم العربية ؛ شرح أبيات الكتاب ؛ الأنمُوذَج في النحو ؛ الرائض في الفرائض ؛ شرح بعض مُشرِكلات المفصّل ؛ الكليم النوابغ ؛ القسطاس في العروض ؛ الأحاجي النحوية ؛ وغير ذلك .

مات يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة .

[448]

أسندنا حديثه في الطبقات الـكُبْرَى ، وتكرر في جمع الجوامع .

<sup>(</sup>۱) كذا فى معجم الأدباء وهوالصحيح. أبو مضر، محمود بن جرير الضبى الأصبهانى . وفى ابن خلكان : «أبومضر منصور» . وفى الأصول : «أبى نصر» وكلاها غلط . (۲) كذا فى معجم الأدباء . والشقانى (بفتح أوله وتشديد القاف) : نسبة إلى قرية من قرى نيسابور . وفى الأصول : « الشقاقى » . وفى يغية الوعاة : « الشفانى » مكلاها تحد نف .

وله :

إن التفاسيرَ في الدنيا بلا عَدَد وليس فيها لَمُمْرى مثلُ كَشَّاف إِن كَنتَ تَبغى الْهُدَى فَالزم قراءته فالجهل كالداء والكشَّاف كالشافي

انتهی کلام السیوطی .

تعریف ابن خلےکان ہ

وقال ابن خَلِّكان فيه ما نصُّه (١):

محمود بن عمر بن محمد الخُوَارَزْميّ الزمخشريّ ، أبوالقاسم الإمام ، له الكتب فى التفسير، والحديث، والنحو، واللغة، وعِلم البيان. إمام عصره غيرَ مُدافَع، تُشَدُّ إليه الرِّحال في فُنُونِه ، وصنف التصانيف الشريفة ، منها الكشَّاف ، لم يصنَّف قبلَه مشله؛ والمفصَّل في النحو، وغير ذلك . وسافر إلى مكة ، وأقام بها مُجاورا زمانا ، فصار مُيقال له جار ُ الله لذلك ، وكان هذا الاسم عَلَما عليه ؛ وكانت إحدى رجليه ساقطة ، وكان(٢٠) يمشي في جارن خشب ؛ وسبب سقوطها أنه أصابه في بعض أسفاره ببلاد خوارَزم ثلج و بر د شدید، فسقطت رجله، وکان بیده مَحْضَر، فیه شهادة خلق كثير ممَّن اطَّلعوا على حقيقة ذلك ؛ خوفا من أن يُظَنَّ [ به ] أنها قُطِعَت لريبة ؛ وقيل إنه سئل عن قطع [ سبب ] رجله ، فقال : دُعاء الوالدة ؛ وذلك أنى في صباي أمسكت عُصفورا، وربطت خيطا في رجله، فأفلَتَ من يدي، فأدركته وقد دخل في خرْق ، فَجَذَبته ، فانقطعت وجله [في الخيط ، فتألمت والدتي لذلك ، وقالت قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله] . فلما دخلت إلى بخارَى لطَاب العلم، سقطتُ عن الدابة، وانكسرت الرِّجل، وعَمِلَتْ عَلَى عملا أوجب قطعها. وكان الزمخشري مُعْتَز ليّ الاعتقاد ، متظاهرا به ، وكان إذا قصد صاحبا

 <sup>(</sup>١) بين مانقله المؤلف هنا وما فى نسخة ابن خلكان طبعة الميمنية عصر سنة ١٣١٠ هـ خلاف فى بعض العبارات .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «وإنه كان» ولفظة «إنه» زائدة هنا.

له ، واستأذَن عليه في الدخول ، يقول له : أبو القاسم المعتزليّ بالباب .

وأول ما صنف الكشاف كتب استفتاح الخطبة: « الحمد لله الذي خَلَقَ القرآن » ، فقيل له : متى تركته على هذه الهيئة ، هجره الناس ، ولا يرغب أحد فيه ؛ فنيره وقال : « الحمد لله الذي جعل القرآن » ، وجعل عندهم : بمعنى خلق . ورئى فى كثير من النسخ : «الحمد لله الذي أنزل القرآن » ، وهذا إصلاح الناس ، لا إصلاح المصنف .

ومن شعره يَرْ ثَى شيخه أَبا مُضَرَ محمودًا (١):

يا مَنْ يَرَى مَدَّ البَعوض جَنَاحَهَا فى ظُلْمُةَ الليل البهيم الأَلْيَلِ ويَرَى مُدَّ البَعوض جَنَاحَهَا والمخ فى ظُلْمُة الليل البهيم الأَلْيَلِ ويَرَى مُعروق نِياطها فى نَحْرِها والمخ فى تلك العظام النَّحَّل اغْفِر لعبد تاب من فَرَطاته ما كان منه فى الزمان الأوَّل ويُرُ وَى أَن الزَّ مَخْشرى أَوصى أَن تُرَكَبَ هذه الأبيات على لوْح قِبره . وقال غيرُ ابن خَلِّكان فى البيت الأخير:

أُمْنُنْ على جنوبة أمحو بها ماكان منى فى الزمان الأوّل وهذا لا يناسب الكُتْب على لوْح القبر ، وإنما يناسبه ما رَوَى ابن خَلِّكان ، فتأمله .

<sup>(</sup>۱) كذا فى معجم الأدباء لياقوت ، وهو الصواب . وفى الأصول تبعا لابن خلكان : «منصورا» وهو غلط من ابن خلكان ، أو من النساخ . (انظر الحاشية رقم ۹ صفحة ه ۲۹ من هذا الجزء) .

<sup>(</sup>٢) نسب ابن كثير في البداية والنهاية هذه الأبيات لأبي العلاء المعرى .

المامة به لابن غازی

لازمخشىرى يمدح

كتاب سيبوبه

ما نشده فی الکشافلىعض

المتزلة في ذم

أهل السنة

ثم قال ابن خَلِّـكان : وحدَّث بعض الأصحاب أنه رأى بجزيرة سواكنَ توبة ملـكها عزيز الدولة رَبْحان ، وعلى قبره مكتوب :

يأيُهَا الناس كان لى أملُ قصَّرَ بى عنْ بلوغه الأجَلُ فلْيَتَقِ اللهَ رَبَّهُ رَجُلُ أمكنه قبل موته العملِ ما أنا وَدْدَى نُقِلْتُ ينتقلُ ينتقلُ عَنَ اللهَ عَلَى مَا نُقِلْتُ ينتقلُ عَنَ فَهُ النَّهُ اللهُ عَلَى مَا نُقِلْتُ ينتقلُ تَوَى كُلُ إلى مَا نُقِلْتُ ينتقلُ تَوَى كُنُ إلى مَا نُقِلْتُ ينتقلُ لَ تُوفِّقُ الزَّا فِي اللهُ عَلَى فَهُ سنة ثمان وثلاثين وخس مئة.

[ ٢٣٦]

انتهى كلام أَن خَلِّكان .

\* \* \*

وقد تفدّم (١) في التأليف الذي نقلناه عن [الشيخ] ابن غازي رحمه الله، بعض إلمام بحال الزنخشريّ سامحه الله.

\* \* \*

ومن نظم الزمخشريِّ قوله يمدج كتاب سيبويه رحمه الله:

أَلَا صَلَّى الْإِلهُ صَلَاةً حَقِّ (٢) على عمرو بن عُثمان بن تُقنَّبَرْ فإن عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

[ بين الزمخشريّ وأهل السنة ]

وأنشد الزمخشريّ في كشَّافه لبعض العَدْلية ، يعرِّض بأهل السنة والجماعة

الْمُهْلِحِينَ ، وَيَنْصُر مَذَهَبَهُ الفَاسِد : لَجَاعِـةٌ شَمَّوا هَوَاهِمْ سُـــَنَّةً وَجَمَاعَةً مُمُرِّ لَعَمْرُى مُوْكَفَهُ (٢)

(١) في صفحتي (٧٧ ء ٧٨) من هذا الجزء .

(٢) في بغية الوعاة للسيوطي : « صدق » .

(٣) الإكاف والوكاف : برذعة الحمار ، يقال آكن الحمار ، فهو مؤكف بالهمز ، وأوكفه فهو موكف ، بالواو بدل الهمز .

قد شبَّهُوه بخلقهِ وتخـو فُوا شُنَعَ الورَى فتَسَتَّرُوا بالبَلْكَلَفَه (١)

\* \* \*

وقد تصدّی للردّ علیه من أهل السنة رضی الله عنهم جمُّ وافر ، وأُبْدَوْا ما يؤيد مَذَهَبَهم الظافر ، وتركوا المبتدع يَحُكُّ رأسه بغير أظافر .

ولنذكر الآن ما حضرنا من ذلك ، كقول صاحب «الانتصاف من

الـكَشَّاف » ، وهو ناصر الدين بن المنيِّر الإِسكندراني ، رحمه الله تعالى :

وجماعة كفروا برؤية ربِّهمْ هَــذا ووعدُ الله ما أَنْ يُخْلفَهُ

وتلقُّبُوا عَدْليَّـة قلنا أَجَلْ عَدَلوا بربهِمُ فَحْدُبُهُم سَـفَهُ

وتلقّبوا الناجين كلّا إنَّهُم إنْ لم يكونوا فى لَظَى فعلَى شَفَهُ وكقوله أيضا ، أعنى صاحب الانتصاف :

عجبا لقــوم ظالمين تلقَّبوا بالعدل ما فيهم لعَمري مَعْرِفَهُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمَ عَالِمُ عَالِمَ عَالِمُ العَالِمِ العَلْمِ العَالِمِ العَالِمِ العَالِمِ العَالِمِ العَالِمِ العَالِمِ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ العَالِمِ العَلْمِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمِ العَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُومِ العَلْمُ الْعِلْمُ العَلْمُ العَلْمُ عَلَيْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ ال

قد جاءهم من حيث لا يَدْرُونه تعطيلُ ذات اللهِ مَعْ نَفْيِ الصِّفَهُ

وكقول الشيخ الإمام أبي على عمرَ بن محمد بن خليل السَّــكوني الأصوليّ حمد الله :

رحمه الله :

سَمَّيَتَ جَهَلًا صَدَرَ أُمَّةِ أَحَد وَدَوِى البَصَائر بِالحَمِيرِ المؤكَفَةُ ورميتَهُم عَنْ نَبْعَةٍ سَوَّيتِهَا رَمْىَ الوليد غدا يمزِّق مُصْحَفَةً وزَعَمْتَ أَنْ قَدْ شَهُوهُ بِخَلْقَهِ وَتَخَوَّفُوا فَتَسَتَرُوا بِالبَلْكَفَة وَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ شَهُوهُ بِخَلْقَهِ وَتَخَوَّفُوا فَتَسَتَرُوا بِالبَلْكَفَة نَطَقَ الكَتَابِ وأَنت تنطق بالهَوَى فَهُو الْهُوى بَكَ فَى المَهَاوِى الْمُتَلِفَةُ وَجَبِ الْخَسَارُ عليك فانظر مُنْصِفًا فَى آية الأعراف فَهْىَ الْمُنْصِفَةً

(۱) البلكفة بوزن الفلسفة: مصدر مولد منحوت من قول المتكلمين: «بلاكيف»، لقول أهل السنة في رؤية البارى تعالى: تجوز رؤيته بلاكيف، أي لا تعلم حال تلك الرؤية ولا وسيلتها، فرارا من القول بالنشبيه والتجسيم.

ما ر**د به** عليه أهل السنة

لابن المنير فى الرد على المعتزلة

وله أيضا في ذلك

وللشيخ عمر السكوني في ذلك الغرض

وأتى شيوخُك ما أَتَوْا عن مَعْرفَه

وللقاضي عمر ابن عبد الرفيع

> والاعجى في . ذلك الغرض

وليحيي بن منصور التونسي

في ذلك

في ذلك

أُتَرَى الـكَايِمَ أَتَى بِجِهِلِ مَا أَتَى وقول القاضي أبي على عمر بن عبد الرفيع: جَـوْرِيَّةُ وَللَّقِبَتْ عَدْليَّـةً وعن الصواب عدولُها للسَّفْسَفَهُ نَفَوُا الصفاتِ وعَطَّلوا وتمجَّسوا ﴿ وَيُكَابِرُونَ وَشَأْنُهُم حِلْبُ السَّفَهَ هَكَذَا وُحِد بخط الإمام أبي عبــد الله بن مَمرزوق ؛ ورأيته بخط بعض الأصحاب: « وشأنهم حال السفه » ، والأمر في ذلك قريب.

وقول الإمام القاضي أبي عبدالله محمد بن على الأَحْمِي النُّونسيُّ ، قاضي الأنكحة ، رحمه الله تعالى :

عَدْلا لقدْ بِلَغُوا النهايةَ في السَّفَهُ كَمُوَاتِفُ مُتَفُوا وظنُّوا هَتْفَهُمْ صِفَةٌ وفيها أوجبوا حكم الصُّفَه زعموا بأنَّ الذاتَ قامَ بغيرها وتمذهبوا بمذاهب مُسْتَنْكُفَه خَرَقُوا سَيَاجًا شَادَهُ سَلَفُ الْهُدَى يَبْغِي الحِجَاجَ مُعَرِّضًا بِالبَلْكَفَه وأتى الأخيرُ الغُمْر من أتباعهم لم يَتَّبِّدُ من جَهْـله بالمعرفه أعنى الْخُوارَزمِيّ ذَا الصَّلَف الذي كحار وحْش في مَهَامِهَ مُثَالَقَـه بل تاه في رَبيْدًا الجَهَالة مُعْرضًا وقول الفقيه أبي زكرياء يحيي بن منصور التونسي ، قال الشيخ ابن مرزوق

رحمه الله: وفي جوابه تعريض بجواب الأَحْمَى فوقه: عَلْمُ الفصاحة فَرْدَهُ وَمُؤَلَّفَهُ عجَبا لحَبْر في البلاغة ذائق

أسرارَ قرآنِ بأكل مَعْرفه جَمَعَ المعانِيَ والبيانَ مَكَشِّفًا سَنَن الصَّوَابِ وحادَ عنْه وحرَّفه وأضـلَّه الله العظيمُ فراغَ عنْ ية وَاجِبِ أُو أَن تَكُون له صِفَه فأُحَقَّ قدرةً حادثٍ وأحال رؤ [XYX] قومٌ ذوو رَشَد وقومٌ في سَفَه ما ذاك إلا فعلُ قَهَّار به والله أسألُ رحمية جميعنا ودخولَنا فيمن حبّاه وشرّفه متوسّلين بأحمد خير الورَى صلى عليه الله ما نطقت شَفَه وقول الفتيه أبي محمد عبد الواحد اليَفْرَنيُّ:

قَل لَّاذِي جَمَعُ النِّظَامِ وَخَلَّفَهُ مِنْ بِمِدَهِ لِكَ مُوعِدٌ لَنْ تُجُلُفَهُ أَثْبَتَ عَدْل جَاعَةٍ في جَوْرِهِمْ وِالجَوْرَ أَثْبَتَهُ لهم نِني الصَّفَهُ

سَتَكُونُ مِن تَلَكَ الْجَاعَة يُومَ هُمُ مُحُرِّ لَغَيِّ أُو لَـكَيِّ مُوقَفَة وقول شيخ الإسلام أبى عبد الله بن عَرَفة رحمه الله :

لَحُثَالَةٌ سَمَّوْا هُواهُمْ مَمْدَلًا وحُثَالَة (١) مُحُرُّ لِكَنِي مُوقَفَةُ وَخُثَالَةٌ سَمَّوْهُ بِالْمُحَالِ وعَطَّلُوا وتَسَتَّرُوا بِالنَّاتِ عَنْ نَفَى الصِّفَةُ قَد شَمَّوهُ بِالْمُحَالِ وعَطَّلُوا وتَسَتَّرُوا بِالنَّاتِ عَنْ نَفَى الصِّفَةُ

قوله: «قد شبهوه بالحال» أي لقولهم: «عالِم لا بعلْم»، ونفى العلم يستلزم

أن يكمون نُحالًا . هكذا أُلْفِي في بعض المقيَّدات ، والله أعلم .

وقول خطيب الخطباء الرئيس الحاجب ، الفقيه المحدِّث الرَّحال ، سيدى أبى عبد الله بن مَر ْزُوق التله سَاني ، رحمه الله تعالى :

وجماعة عُمِ فَتْ لَعمرى بالسَّفَهُ وتمسَّكَتْ بضلالِ أهل الفلسَفَهُ

عَدَاتُ عِن النه عِ القويم فَلُقِّبَتْ عَدْليَّة وعُدُولها عِن مَعْرُ فَه ضَلَّتْ وَقَالت ان يُركى رَبُّ الوَرَى يُومَ الجزاء فَالزَمَتْ نَفَى الصَّفَه هذا وكم من زلّة زلّتْ وكم من مَذْهب ذهبت به فى مَثْلَفَه [ وكذاك أَسْلَمَتِ الأُمور لنفسها هيهات تنقذ نفسها من مُثْلِفَه إ كيف السبيلُ لصَرْ فها عن غَيِّها والعدلُ يَعنَع صَرْ فها والمعرفة وقال سعد الدين التَّهُ ثازاني رحمه الله ، عند ذكر البيتين اللذَيْنِ أنشدها

واليفرنى فى ذلك

ولابن عرفة في ذلك

ولابن مرزوق العد أن غاماه

التلمسانى فى ذلك

<sup>(</sup>١) كذا في طء س، ولعله تحريف.

ولكامل الدين المظفر في ذلك

ابن المنیر الاسکندری من

أهل السنة

لابن الجبير اليحصبي في ذلك

الزمخشري [ ما نصه ]: ولقد عُورض ما أنشدَه وأنشأه من الهَذَيان. قال الإمام المحقّة محمد السنّة ، قامه الدون كاما الدين الغان ، ولا على .

المحقّق محيى السنّة ، قامع البدعة ، كامل الدين المظفر ، ردًّا عايهم :

لَجاعة كفروا برؤية ربهم ولقائه تُحُرُ لَعَمْرَى مُوكَفَّه

هُمْ عَطَّلُوهُ عَنِ الصِّفَاتِ وَعَطَّلُوا عَنِهِ الفِعَالِ فَيَا لِهَا مِن مَنْكَفَهُ هُمْ نَازَعُوهُ الْخُلْقَ حَتِّ أَشْمَ كُمَا لِللهِ زُمْنَ ثَمَّ حَاكَةٍ وَأَسَاكُهُهُ

[VYY]

هم نازعوه الخلْق حتى أشر كُوا بالله زُمْرَةَ عَاكَةٍ وَأَساكَفَهُ هُمْ غَلَقُوا أَبُوابِ رحمته التي هي لا تزال على العُصاة مُوكَّفَهُ وهُمْ قواعدُ. في العقائد رَذْلةٌ ومذاهب مجهولةٌ مُسْتَنْكَفه يبكى كتابُ الله من تأويلهم بدُموعه المنهلة المُسْتَوْكَفَهُ

وكذا أحاديث النسبيّ دُموتها منهم على الخدَّيْن دير مَكَنْكُفه فالله أَمطَرَ في سجاب عذابه وعقابه أبدا عليهم أوكفه

انتهى كلام السعد ، رحمه الله .

جارُوا وسُمَّوْا قومَهُم عَدْليـــة

وقال الطَّيبيُّ رحمه الله : وأجابه بعض أهل السنة بقوله :

الإمام ابن مر°زوق ، فبان أنه المعنيِّ بقول الطّيبيّ : أجابه بعض أهل السنة ، والله أعلم .

فلت: وقد رأيت بتلمِ سان بخط الفقيه أبي عبد الله محمد بن الحدّاد الوادي آشي ثم الغَرْناطئ ، نزيل تلمِ سان رحمه الله ، جوابا بديعا جدًّا ، لاشيخ الإمام ابن الجبير اليَحْصُبي ، أحد أعلام المتأخرين بالأندلس ، ونقلتُه من خطه الحسن، وهو: وجم المتحصُبي مشنوعة بدعيّة مصروفة عن رشدها متعسّفه وجم المتحد المتحدّ المتحدد المتحد

عَدَّلُوا ولَـكُنْ عن طريق المُعْرِفه

في خلقه لمَّا نَفُوا عنهُ الصِّفَه قومٌ نفَوا عن ربهم أحكامَه ضلُّوا ضَلال الأسرة المتفَاسفَه غطُّو ا على التَّعطيل بالتنزيه إذْ عينُ الْمُحال ورأْيُهِم مَعْضُ السَّفَه فطريقهم أُسِّ الضَّلال وقولُهم ا وقَنَاةُ بَجُل عُبَيْدِهِ (١) مُتَقَصَّفَه الحقّ جَبَّ سَـنامَ جُبَّا ئِيُّهُمْ والكَوْدَنُ العَلَافُ (٢) بَلَّ المَعْلَفَه وتناثرتْ خَرَزَاتُ نَظَّامٍ لَهُمْ [كادوا به المعنى الذي في البلكفه والشيخُ محمودٌ هو الفيلُ الَّذي في فيه جَحْفَلَة " وَيحسِبُها شَفَه ما منهم إلا حمـــار صوتت ]

قال وكتب بخطه الرائق تحت قوله « إلاّ حمار » ما نصّه :

(البادي أظلى» . انتهى . (البادي أظلى» . انتهى .

ولا خَمَاء ببراعة هذا النظم وحسن مَساقِه ، وتوطئته للتورية البديعة التي هي قولُه : « والشيخ محمود » · · · الخ ، فإن هذا تلميح لقصَّة الفيل ، المذكورة في القرآن ، في قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ ۚ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَأْضَحَابِ الْفِيلِ » ، وقد صَرَّجَ غيرُ واحد من أهل التفسير والسِّيرَ ، أن اسم ذلك الفيل الذي جاء به أبرهةُ لهذم الكعبة «محمود» ، فجبرَ بذلك ابنُ الجبير ما ضاع من الا تَّفاق الغريب، واللهُ تعالى يجازيه أ فضلَ جزائه ، وجميعَ أهل السنة ، بمــا أتو ا به من الحُجَج ، التي جَدَعت أنف كلِّ مستريب .

و بعد أن كتبتُ ما ذكرتُه من حِفظي راجعتُ مَقَيَّدَاتي ، فأَلْفَيت بهـا مما نقلتُه من خطِّ الوادي آشي المذكور ما نصُّه :

أنشدَنا شيخنا و بَرَ كَتنا العالِم الجليل، الخطيب المِصْقَع، البليغ المفيد، إمام

تعليق للمؤلف

كلام بن الجبير من روابة

الوادي آشي

<sup>(</sup>١) نجل عبيدهم: هو عمرو بن عبيد، من رءوس المتزلة .

<sup>(</sup>٢) الـكودن: الفرس أوالمغل أوالبرذون. والعلاف: هو أبوالهذيل العلافالمعتزلي.

وقته فى العلوم ، والتحصيل والفهوم ، قاضى الجماعة ، سيدنا أبو عبد الله ، محمد بن على بن الأزرق ، رضى الله عنه ، وأمتع [ ببقائه ] و إفادته ، ووصل أسباب سعادته . قال :

أنشدنى شيخ الأدباء، وحُجة البلغاء، الكانب المُجِيد الأبرع، أبو عبد الله محد بن الجبير اليَحْصُبي ، معارضا للبيتين الشهيرين، اللَّذين أنشدها الزمخشرى، فعارضهما ابن الجبير بقوله:

وجماعة مَشنوءَة بِدْعِيِّــــة مصروفة عن رُشْــدِها مَتَعَسَّفَهُ ... الأبيات ناظهُها ، كتبها له بخطه الحسن ، وكتب تحت قوله « إلا حمار » : البادى أظلم . انتهى .

\* \* \*

ثم قال الوادی آشی المذكور: ولسیدی ابن الجبَسیر المذكور، ومرز خَطّه قَمَدْت:

كليَّما رمتُ أَن أَقَدِّمَ خيراً لَمَعَادِي ورُمْتُ أَنِّي أَثُوبُ صَرَوَقَتْنَي وَاللَّنُوبِ ذُنوبِ (٧٤١] صَرَوَقَتْنَي بواعث النفس قسرًا فتقاعَسْتُ والذُّنوبِ ذُنوبِ (٧٤١] رَبِّ قَلْبِي لِعَزْمَة خير بمتابٍ فني يديك القُاوب وله أيضا وقد أشار عليه الرئيس الحكاتب أبو عبد الله الشَّر ان بإنشاء صدر لحكاتبات سُلْطَانية :

ومن نظم ابن الجبير أيضا مجيبا للشران

ماأجانه بهالشران

ومن نظم ابن الجبير

ذَرْعِی وصَدْری بالصَّدورْ هذا یضیق وذا یدُورْ أَنت المَلیه بَكَتْبهِ \_\_\_\_ا ما للصَّدور سِوی الصَّدور فأجابه الشَّبرَّان بقوله:

تَجْرُ اجتهادِكَ لن يَبُورْ فَدَع ِ الكَلَامِ وَكُنْ صَبُورْ

إن الصدورَ بك ازدهتْ بالدرِّ تزدانُ المُّــدورْ نقلت هذا كلُّه من خط الفقيه أبي عبد الله محمد الوادي آشي للذكور

آنفا رحمه الله تعالى .

السلمون أعداء لأهل السنة

جند اللهالغالبون ه أعل السنة

> بعض أخبار الوادى آشى

> > وشعره

ثم قال الوادى آشى المذكور:

سمعت شيخنا الإمام سيدى محمد بن الأزرق الأصْبحيّ رجمه الله ، بمجلس تدريسه من الجامع الأعظم بغَرناطةً يقول : كان أبو محمد عوف بن يوسف

الخُزاعي من أهل القَيْرَوَان يقول : الخلائق كلهم أعداء بني آدم ، وبنو آدم كلُّهُم أعداء المسلمين ، وجميعهم أعداء أهل السنة . انتهى .

وذكر الرُّشاطي بسند مُتَّصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، في قول الله تعالى : «وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون» ، قال: هم أهل السنة والجماعة .

وأظنه هكذا:

يَلُومُنِيَ الْأَقُوامُ مِن بِعِد مَا سَطَا

انتهى ما قَيَّـدْتُهُ من خط الوادى آشِي المذكور ، رحمه الله .

وَكَانَ رَحْمُهُ اللهُ مَمْنَ حُلِّ بَيْلِمِسْانَ بَعْدُ أَخَذَ غَرُّ نَاطَةً ، أَعَادُهَا الله ، وحصلَتْ له بها مصاهرةٌ مع أعيانها بني مرزوق ، ثم آلتْ إلى مقاطعة ، حَسْما ذَ كَرَ ذلك [٧٤٣] في بعض ما لَه من النظم ، وكان له نظم لا بأس به ؛ فمن ذلك قولُه رحمه الله ، بعد بيت سقط من حفظي ، مُضَمَّنُه أنَّ الناسَ لامُوه عندما طَلَّق بنتَ ابنِ مرزوق ،

عَلَى ابنُ مرزوق ومَنَّ بإنفاق (۲۰ - ج ۳ - أزهار الرياض)

# فقلت لهم كُفُّوا اللَّاكمَ فإنَّني تركت ابن مرزوق وأُمَّمْتُ رزَّاق (١)

\* \* \*

ومن ذلك قوله يرثى الشيخ الإمام ، [الحافظ، بل] حافظ الإسلام ، سيدى أحد بن يحيى الونشريشي الأصل ، التلساني ، نزيل فاس ، صاحب

بموت الفقيه الونشريشي أُحْمَدِ

وعارف أحكام النوازل الاوْحَد

ولا مَن يدانيه بطول تردُّد

تروحُ على مَثُواه فَيضا وتغْتدى

يطبِّقُ بالفُتيا المفاصــــلَ مثلُهُ

يُوقِّع منها ما به بانَ أُنبُـلُه

وهذا الجليلُ ليسَ يُنْكُرُ فَضْلُهُ

عَلَى مَا قَضَى الْخَلَاَّقُ ۗ فَالْحَوْلُ حَوْلُهُ

علَى فَقْد حَبْر كان قُطْب أولى العَلْيا

عَلَى الوَ نَشَر يشي "رئيس ذُوى الفُتْيا

بإرشاده الأعلامُ في ذاك تَهُتْدى(٢)

المِميار وغيره :

رثاؤہ **أحد** بن يحى الونشريشي

وله فيه أيضا

لقد أظامتْ فاسْ بل الغَرْبُ كُلُّه

رئیسِ ذوی الفَتْوی بغیر منازع ِ له دُرْبَة ؓ فیها ورأْی مُسَــــــدَّد

وتالله ما في غربنا اليوم مثلًه عليه من الرحمن أفضل رحمةٍ

وله فى رئائه أيضا وقوله فى رثائه أيضا :

أبعدَ ابنِ يحيى اليومَ في الغَرب عالمِ"

ويَعْرِف من فقه النوازِل غايةً وإنَّ جئتَ للإِنصاف لم يبقَ مثلُه

فإذ (٢) كانجاء الموتُ فالصبر والرضا وقوله في ذلك :

رأيت نجومَ الدين تبكى حزينـةً فقلت ومَنْ هذا؟ فقالت مجيببةً

(۲) كذا في ط وهامش س . وفي س : « أهتدى » . (٣) في ط : « فإن » .

تعاهَدُ مثواه مع الجَوْدِ والسُّقْيا وله فيه أيضا

عليه من الرحمن أفضلُ رحمــــة وقوله وقد بدَّل القافية:

رأيتُ نخوم الدين تبكي حزينةً 

وإنَّ عَمْرانِي فيه للخلق كلَّهُم

إليه انتهت في الفقه كلُّ رياسةٍ ومُذْ غابَ عنا أظلمِ الكونُ كلُّه

وصار الضُّحَى ليــلَّا لِفَقَدْ عَيَانه خصوصا ذُوى فِقْهِ لِعِزٌّ مكانه

على فقد من قد كان قُطْبَ زَمانه

عَلَى الونشريشيِّ وَحيد أُوَانه

ومعــــرفة زينت مجسن بيانه

وكانت وفاةُ [ الإمام] الونشريشيق المذكور ، يوم الثلاثا. مُوَفِّي عشرين وفاة الشيخ الونشريشي من [صفر ، من ] عامأر بعة عشر وتسع مئة ، بمدينة فاس ، رحمه الله ، ونَجُبولده شيخ شيخنا ، القاصي سيدي عبد الواحد رحمه الله .

ومن نظمه ، أعنى الوادى آشيّ المذكور ، رحمه الله ، يمدح الفقيه أحْمَد العبادي يقول:

ومَن مِثْلُه فى العلم يُبدِي فنونه مع الدين والتقوى على صِغَر السِّنِّ فأثبَتَ ـ لَلُو ْلَى وأَثْبَتَ أُمرِهِ وزكيّ علومًا حاز في غير ما فَنّ

ومن نظم الوادى آشيّ المذكور قوله : تِلْمِسْانُ أُرضُ لا تبلِيق بحالنـا

ولكنَّ لطفَ اللهِ نسألُ في القضَا وكيف يحب المره أرضا يسوسُها يهود وفُجَّار ومن ليس يُر تَضَى

وله متبرما

وللوادى آشى فى مدح الفقيه

أحمدالمبادي

بسكنى تلمسان

وقوله رحمه الله : وله أيضا في ذلك

> كان الوادى آشی مغرما

بالنسخ والتقييد

وبخطه شعر لسيدي

محمد العربى

وأسيدى العربى فی رجل تنصر

واختلط عقله

غريب في تلمسان وحيد من الأحباب ليس له مُشاكِل على وكم فيها من الأصحاب لكن عَدِمتُ بها المُناسب والمُماثل

وكان رحمه الله كـ ثير النسخ والتقييد ، آيةَ الله في ذلك ، حتى إنى رأيت في خزائن أهل تِلمِسْان بخطه نحو المئة سفر ، ورأيت بفاس بحو الثمـان مئة (١) . وأخبرني مولانا شيخ الإسلام عَمُّنا مفتى تلمسان ، سيدى سعيد بن أحمد المَّقرئ

رحمه الله ، أنه نسَخَ [ بخطه ] نحو العشرين نسخة من توضيح خليل ، وكان يحترف بالنسخ ، رحمه الله ، ونَظْمه نظم فقيه ، وربما يقع له النادر ، ولولا الإطالة لجلبت أشياء من ذلك ، زيادة على ما سبق .

[4 1 4]

ورأيت بخطه رحمه الله ما نصُّه : واسيدى محمد العربي أبقاه الله عند محاصرة النَّصاري للحضرة :

وبالنَّقِــير نُراعُ بالطُّبْل في كل يوم

وذاك إلَّا القراع وليسَ منْ بَعْد هذا مَنْ هِيض منه الذِّراع يا رَبِّ جَبْرَك يرجو

لا تسلُبُ بِينَ صَــ بْرًا به لقلْبي أدِّراع

وله أيضا وقد ظَفِرَ ببعض المرتدِّين ، ممن صار ، والعياذ بالله ، غَمِيًّا ، يجرُّه الناس بالحضرة حيّا:

(١) كذا في ط. وفي س: « الثمانية » .

فحاق به شُوْمُ الضَّلَالِ وشَرَّهُ أُلَا رُبُّ مغرور تنصَّر ضِــلَّةً فإن يرتفع عند النصاري بالاعتنا فكم عندنا من حَرْف حبل يجُرُهُ

وله أيضا:

صَوِّر أَنْ كنتَ نبيلًا صُورَةً دامَ في تصويرها البحثُ وطالا زَوجةً إِنْ دخلتْ بيتًا فقدْ حُرِّمَتْ من بعد ما كانت حَلالا

[جوابه: **مى إنْ [لم] (١) نلتبس**زوج امرى بنسًا بيت قدَ اعجزن الرجالا حَيْثُ قد أَنْكَرْنَ طُرًّا عِصْمَةً منه قد ضُمِّن دعواها المقالا]

وله أيضا ملغزا :

مَنْ لَمْ يُحَقِّق نفشه أَمْرَهُ ما رجل يُعْجَبُ من أمره حَلَّتْ لهُ وحُرِّمَتْ زَوْجَـةٌ في اليوم ثِنْتَيْ عَشْرَةٍ مَرَّه

انتهى.

**فلت** : وهذا أبو عبد الله العربيّ المذكور ، هو صاحب الكتاب الذي بعث به سلطان الأندلس ، أبو عبد الله المخلوع آخر ملوك الأندلس ، إلى السلطان الشيخ الوطَّاسِيُّ ، صاحب فاس ، وقد تقــدم ذكره في أول هذا الموضوع(٢) ، فراجمه إن شئت .

وقد حَلَّاه الوادي آشي بقوله :

(٢) يريد الكتاب . (١) ما بين القوسين زيادة يقتضيها المعنى والوزن.

وله في الغرض نفسيه

بعض أخبار أ بى عبدالله العربي

ولة ملغزا لغزا فقهيا

مخط الوادى آشى من الوثائق

المجموعة

ومن خطه نقلا عن القاضي

أبى يحيى بن عاصم فى توثيق العقود

« بليغ العصر ، بل الدنيا ؛ ومالك زمامَى النظم والنثر ، بلا ثُنَّيا ؛ سيدى عجدُ العربيُّ ، أُنسأً الله أُجلَه، و بلُّغه أُملَه » . انتهى .

\* \* \*

[ ٧ ٤ ٥ ]

ورأيت بخط الوادى آشى المذكور ما نصه:

من الوثائق المجموعة : إنْ ذَكر المُوصِي في كتابه أن تُنَفَّذ وصيّته من سِكّة كانت تَجْرِي [في حبن الوصية ، ثم "تُونِّفَي المُوصِي وقد انقطعت تلك السكة] ، فإن وصيَّته إنما تُتَفَّذُ من تلك السِّكة ، التي كانت تَجْرِي يوم الوصية ، إلّا أن يكون نصَّ في وصِيّته أن تكون وصيتُه من النَّقْد الجاري يوم تُنقذ الوصية ، فيكون ما عَهِد ، فإن وقعت وصيَّتُه مُطْلَقة ، ولم يشترط صفة ، فإنما يكون ذلك فيكون ما يجرى يوم التنفيذ ، وذلك بخلاف السَكواليُّ (١) والدُّيون ، انتهى .

قال محمد الوادي آشى : قوله « إنما تخرج [ مما يجرى ] يوم التنفيذ إن لم يَشْتَرِط صِفَة » ، والذى فى السكافى لأبى مُمَر خلافُه ، وعلى مافى السكافى فى ذلك العمل ، و به شاهدت شيخنا المَوَّاق يُفتى ، وشيخنا قاضى الجماعة ابنَ منظور رحمه الله يحكم . انتهى .

\* \* \*

ورأيت بخطه رحمه الله ما نصه : وُجِدَ بخط الرئيس القاضي أبى يحيى بن عاصم رحمه الله تعالى :

الحدثة.

إنما تَسْــتَقِلَ العقود الصحيحة ، وتتم الموجبات الصريحة ، بثبوتها لَدى الحاكم ، المُنعَقِدة ولايتُه عند تحصـيل شروطها صحة وكمالا ، وذلك بأداء نصاب

<sup>(</sup>١) الـكوالي : جمع الـكالى ، وهو المتأخر من الصداق .

شهادتها العادلة استهاما واستكمالا ، فإذا كان أحدُ شهدائها السلطان الأعظم ، أو من أقامه السلطان الأعظم مَقَامه ، وهو قَيُّوم الشريعة الذي ارتضاه الإمام لإنفاذ أحكامها عوضا منه وأقامته ؛ فإنَّ العمل الجاري بهذه الحضرة عند أهل كَـتْب الأحكام ، وهو اللازم اقتفاؤه ، إذا أريد ثبوتُ العقد الواقعة فيه هذه الشهادة واكتفاؤه ؛ أن يُشْهِد القاضي الذي تم به نصاب هذه الشهادة عليها اثنين من شهداء العدالة أنها شهادته ، ثم يؤدي عنده هذان العدلان ، ويخاطب هذا الرسم على ما مرت به شهادته ، ويُعلم للشهادة من شهد معه أداة وقبولا ، خطابا عند غيره من القضاة مقبولا ، فإذا كان الفقه هكذا مُقرَّرا ، والعمل على هذه السنة نحرَّرا ؛ فمن أشهده الآن قاضي الجماعة بحضرة غرناطة ، فلان بن فلان ، الأوّل من شهيدي الرسم فوقه ، على أن الشهادة الموضوعة فيه أولا هي شهادته التي بها أشهد ، وأنها مكتوبة بخط يده الذي منه تعوّد ، وأنه تحملها مسئولة منه التي بها أشهد ، وأنها مكتوبة بخط يده الذي منه تعوّد ، وأنه تحملها مسئولة منه التي بها أشهد ، وأنها مكتوبة مظلقا إيجابا لها وتصديقا ، في كذا .

\* \* \*

قال الوادى آشى ، ومن خطه أيضا :

الحديثه .

القول الظاهر الأدله ، الدارج على ارتكاب القضاة الأجلّه ؛ الجارى لدينا به العمل فيا تُقبل به العقود المستقله ، قَبُولُ خطاب الحَكَمَ العَدْل مطلقا ، وإنْ عُنِل أو تُونُق ، وخطُّ القاضى المعلوم العدالة إذا ثبَت أنه خطُّه يكفى . والقول الآخر هو الذى رجَّحَه غيرُ واحد ، وأكْثَرُوا عَلَى صِحَّته من الحجج والشواهد. وللخروج من الخلاف، وصون موعده من الاختلاف ؛ أشْهَد الآن قاضى الجماعه ، وقيُّومُ أحكامها المُطاعَه ، فلان بن فلان ، وصل الله توفيقه ، وكافأ

ومما نقله الوادى آشى عن ابن عاصم **ق** الغرض نفسه تثبُّتَه فى النظر وتحقيقَه ؛ بثبوت الرسم فوقه لديه ، واستقلاله عنده الاستقلال الكافى المعتمد عليه ، لثبوت الرسم فوقه ، لصحة الشهادة الأولى ، ولإعلامه المعرب عن صحة ثانية الشهادتين هنالك أداء وقبولا ، فما كان كذلك لمن يَر د عليه من القُضاة أن يقبله على ثانى القولين اتفاقا ، هو الذى أشهد به الآن برهانا [٧٤٧ لميا ثبت لديه من ذلك ومصداقا ؛ تسجيلا بإشهاده لصحة عقده ، وذخيرة لليوم وما يأتى من بعده ، وعمدة تتى الحكم على أوّل الاحتمالين وأولاها من إجازته أو رده ؛ شَهدِ على قاضى الجاعة المُسَمَّى بما فيه عنه من ثبوت وتسجيل ، وقبول وتعديل ؛ وهو فى مجلس أحكامه ، ومَظهَر نقضه وإبرامه ؛ فى كذا . انتهى .

قال محمد الوادى آشى رحمه الله :

هذه المسألة فوق هذا تليه ، قدصنف فيها الشيخ الفقيه القاضى الجليل سيدى الحاج أحمد بن عبدالجليل اللخمى — ممن أدركناه بغرناطة مدرّسا ونائبا عن قاضى الجماعة بها ، وأدَّينا له مرارا شهادات ، وحضرنا جنازته رحمه الله — تصنيفا مفيدا ، لخَّص فيه المسألة ، واستظهر بالنقول ، ولم يُبْق لأحد ما يقول .

\* \* \*

وأما من كان شاهدا فى رسم ثم صادف أن صار قاضيا ، وطُولِب بخطابه ، فقد نزلت بى هذه بالمنكب ، وأنا أنوب بها لضرورة بعض أيام ، لمغيب قاضيها إذ ذاك بالحضرة ، أواخر شعبان وأوائل رمضان عام سبعة وتسعين وثمان مئة ، فصنعت طريقة مختصرة ، كنت تلقّيتها من شيخنا ابن منظور ، وأخبرنى أنها طريقة شيخه البدوى :

أشهدْتُ عدلين على شهادتي ، وأدّيا لدىّ بذلك ، فقبلتهما ، وشهدا (١) على خط

حکم الشاهدالذی یصیر قاضیا

<sup>(</sup>١) في الأصول: « وشهد » .

وبخطه دعاء لابن الجبير

و يخطه من كلام بعض العلماء الآخر لمغيبه بالحضرة ، وكتبت على الغائب : عرَّف بها عَدْلان لمغيبه ، وعلى شهادتى : أشهدت بها عدايين ، وأديا لدىّ بذلك فقَبِلْتَهُمَا ، وكتبتُ أسفله : ثَبَت بواجبه ، وأعلم بذلك فلان ، وفقه الله تعالى ، مسلما على من يَقف عليه .

\* \* \*

ونقلت من خط الوادي آشي المذكور ما نصه :

وجدت بخط سيدى وشيخى الكاتب الإمام الأعرف ، سيدى محمد بن الجبير ، رحمه الله تمالى وعفا عنا وعنه ، ما نصه :

### دعاء مبارك لتفريج الأزمات

اللَّهُم إِنَى تَبَرَأْتُ مِن حَوْلِى وَقُوَّتِى ، واستَوْنَقْتُ بِحُولَكَ وَقَوِّتَكَ ، أَرِنِى عِائِبَ لُطَّفَكَ ، وغرائب حَكَمَتَكَ وقدرتك ، وأْتِنِى بفَرَجٍ مِن عِنْدَدُك ، كَا فَرَجَت عَلَى يُوسَفَ الصَدِّيقَ نبيك ، يا أرحم الراحمين .

[ هذا الدعاء ] إن ذكره أسير أو مسجون أو مكروب ، تسمين ألف مرة ، يقول [ آخر ] كل ألف : يالطيف يا لطيف يا لطيف ، بعد البسملة ، عاجله الفر ج في الحين ، ونفّس الله سبحانه عنه ، انتهى .

\* \* \*

ومن خطه أيضا رحمه الله ما نصه : من كلام بعض العلماء ، ويُنْسَب إلى الأستاذ أبى سعيد بن لُبّ ، رحمه الله :

قد يأمر بما لا يُريد فلا يكون ، وقد كنْهى عَمَّا أراد فيكون ، كَلَّفَ العباد وأراد منهم ما علم أنهم به عامِلون ، كلَّف بمـا شَرَع ، وجعل له عاقبة ،

ومخطه نقلا

عن شرح خليل

لابن سراج

وبخطه للتفتازانی فی شرح عقیدة

النسفي

ومن خطه ما کتب فی

طلسم بغرناطة

وأراد ما وقع ، وقَطَع الارتباطَ بين المشروع والواقع ، فلا يقتضى أحدها الآخر . انتهى .

\* \* \*

ومن خطه أيضا [مانصه] : ومن شرح خليل لسيدى أبى القاسم بن سراج : يُحتاج إذا بيع الفدان وفيه زرع لم يَنْبُت ، أن يقول عاقد الوثيقة : « وفى الأرض زرع لم ينبت ، فهو للمشترى بالعَقْد على مقتصى الشرع » ، لأنه إن لم يذكر هذا [ فقد ] يتنازع المتبايعان بعد ذلك : هل كان الزرع قد نبت أو لم ينبت ، فيؤدى إلى اختلاف المتبايعين ، انتهى .

\* \* \*

ومن خطه أيضا: وفى شرح عقيدة النَّسفى للتفتازانى ما نصه: وفى فتاوى [ قاضى خان ]: أجمعوا على أنه إذا ارتَشى — يعنى القاضى—

لا ينفُذ قضاؤه فيما ارتشى ، وأنه إذا أخذ القاضى القضاء بالسِّشوة لا يصير [٧٤٩] قاضيا ، ولو قَضَى لا ينفُذ قضاؤه ، انتهى .

\* \* \*

ومن خطه أيضا رحمه الله : ولبعضهم ، وكان شيخُنا ابن منظور يستحسِنُهما غاية ، هذان البيتان :

لما أُسرَّ الماء في أذُن الحصى وقفَ النسميم ليسمع الأخْبَارَا فوشى به غَرِد فحاف فضيحة فبكى الغامُ فأضحك الأنهارا

\* \* \*

ومن خطه أيضا رحمه الله : حدثنى الفقيه العدل سيدى حسن بن القائد الزعيم الأفضل ، سيدى إبراهيم العرّاف ، أنه حضر مرة لإنزال الطّلّسم

ومن خطه لبعضهم في

صنعة الكتمة

ومن خطه بعض ما یشترط فی

البيوع

[المعروف] بفروج الرواح ، من العلِّيَّة بالقصبة القديمة من غرناطة ، بسبب البناء والإصلاح ؛ وأنه عاينه من سبعة مَعادن ، مكتوبا فيه :

إيوانُ غَرْناطةَ الغَرَّاءِ مُعْتَـبَرُ طِلَّسْمُه بولاة الحال دَوَّارُ وَفَارِسُ رُوحُه رِيحُ تُدَبِّرُهُ مِنَ الجمادِ وَلَكَنْ فيه أسرار فارسُ رُوحُه رِيحُ تُدَبِّرُهُ مِنَ الجمادِ وَلَكَنْ فيه أسرار فسوفَ يبقَى قليلاً ثم تَطْرُقُهُ دَهَاءٍ يَخْرُبُ منها اللَّكُ والدار

ومن خطّه أيضا رحمه الله: أنشَدَنا شيخنا القاضي ابن منظور بمجلس إقرائه قائلا: إن فقيها من رُنْدَة كان كثيرا ما يَتَمثّل بهذين البيتين:

أَرَى الكَسَادَ بِدَا فِي صَنْعَةِ الكَنتَبَهُ مَا إِنْ يُبَاعِ بَهَا شِقْصِ وَلاَ عَتَبَـهُ تَبَاً لصَــنعةِ قوم رأسُ ما لِهِم حِبْرٌ تبدِّده في صفحةٍ قصَــبَهُ

\* \* \* \* \* \* ·

ومن خطه أيضا رحمه الله مانصُّه: ألفيتُ بخط شيخ شيوخنا قاضي الجماعة، الحافظ أبى القاسم بن سِراج، رحمه الله، ما نصُّه:

, die

جاءت الرواية في العُتْبِيَّة ، فيهن اشترَى ثمرةً على ألّا يَقُوم بالجائحة : أن البيع صحيح ، والشَّرْطَ باطل . فلما نزل ما أراد الله به من مجى النَّصارى إلى فَحْص غَرْناطة ، وأفسدوا الزَّرْع ، غَرِمَ المُكْتَرُون الكراء ، لأن الجيش ايس من الجوائح التي تحطمن الكراء ، فامتنع الناس بعد ذلك من اكتراء الأرض ، خوفا من مجىء النصارى ، وأدى ذلك إلى خَسارة على الأحْبَاس ، فرأيت أن تُتكرَى الأرض ، بشرط أنه إن جاء النَّصارى وأفسدوا ، أن يُحطً الكراء . فاعتمدتُ في صحة العَقد على قياس العَكْس ، وهو أنه لا تُفْسَخ الكراء . فاعتمدتُ في صحة العَقد على قياس العَكْس ، وهو أنه لا تُفْسَخ

المعاملة بشرط القيام بالجائحة ، فيما لا يُشْرَع فيه القيام بالجائحة ، ويبقى النظر فى الوفاء بالشرط فى مسألة الكِراء ، لما فى ذلك من عموم المصلحة . انتهى .

#### \* \* \*

ومن خطه بعض مسائل فی الرهن

ومن خط الوادى آشى المذكور أيضا ما نصّه: قال محمد من الحدّاد الوادى آشى، رحمه الله: وقعت مسألة، وهى: رجل رَهَن بيد آخر دارا له، وحورة واليها، وشرَط المرتمِن المنفعة لنفسه، ثم إن الراهن دخل الدار وسكنها، وعادت بيده، واتصل الأمر كذلك إلى تمام الأمد، وحلول الدين، فطلب المرتمِن الراهن بكراء الميثل، فظهر لى بقصورى وتقصيرى، وجهلى المركّب وعدم مقدورى، أنه لا كراء له، بدليل ظاهر الأقوال والروايات، ومنها ما حكاه فى المقرّب عن ابن القاسم، ونصه: ومن ارتهن دارًا ثم أذن للراهن أن يسكنها، أو يُكرِيها، فقد خرجت من الرهن، وإن لم يَسْكن ولم يُكرِي، ومنها ما هو مقرر معلوم أن المرتبن إذا ترك كراء الدار ولها خَطْب وقدر، فذهب ابن الماجشون أنه يضمن كراء مثلها، لأنه تعمّد إبطالها، ما لم يكن الراهن عالما، فإنه الماجشون أنه يضمن كراء مثلها، لأنه تعمّد إبطالها، ما لم يكن الراهن عالما، فإنه الماجشون أنه يضمن كراء مثلها، لأنه تعمّد إبطالها، ما لم يكن الراهن عالما، فإنه الماجشون أنه يضمن كراء مثلها، لأنه تعمّد إبطالها، ما لم يكن الراهن عالما، فإنه الماجشون أنه يضمن كراء مثلها، لأنه تعمّد إبطالها، ما لم يكن الراهن عالما، فإنه الماجشون أنه يضمن كراء مثلها، لأنه تعمّد إبطالها، ما لم يكن الراهن عالما، فإنه المنه من حينئذ، لأن سكوت الراهن عن ذلك رضا به .

وكان شيخنا و إمامنا قاضى الجماعة سيدى محمدُ بن الأزرق ، أبقى الله بركته ، وهو الذى وقعت النازلة بين يديه ؛ لا يوافق على ما ظهر لى ؛ و ينازع [٧٠١] فى ذلك ، ويرى إلزام السكراء ؛ ونسيتُ الآن ما كان يستدلُّ به ، واست على تحقيق بما حكم به فيها آخر الأمر ، وذلك فى عام تسعين وثمان مئة ، بيد أنه تكلم فيها مع طلبته بمجلس درسه ، وحضرت لذلك وأنا أعْطَلُهُم وأَقالُهُم علما ، وأسوأهُم فهما ، وأقلهم تحصيلا ونبلا ، وهلمُ حَرَّا ؛ فأجبت بما قيدَّتُ

هُنا ، مستدلا بما نقلته ، فلم يوافقنى هو ولا غيره ، وفضَّلُ اللهِ يؤتيه من يشاء ، فقد قدَّرَ الله أنَّ بضاءتى فى العلم 'مُن'جَاة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلق العظيم .

انتهی ما حضرنی الآن من کلام الوادی آشی ؛ ومُقَیّداتُهُ و إفاداته و إنشاداته کثیرة جدا .

\* \* \*

وشيخه ابن الأزرق ، المشار إليه في كلامه : هو الإمام العلامة الخطيب الحجّة ، الأعرف المؤرخ ، الناظم النائر الراوية ، قاضى الجماعة بحضرة غَرْناطة ، أعادها الله دار إسلام ، سيدى أبو عبد الله محمد بن على بن محمد ، الشهير بأبن الأزرق الغَرناطي .

قال السَّخاوى: لازم الأستاذَ إبراهيم بن أحمد بن فَتُوح ، مفتى غرناطة ، في النحو والأصلين والمنطق ، بحيث إنّه كان جُلّ انتفاعه به ، وحضر مجالس أبي عبد الله محمد بن محمد السَّر قُسْطى ، العالِم الزاهد مفتيها أيضا في الفقه ، ومجالس الخطيب أبي الفرَج عبد الله بن أحمد البَقَني ، والشهاب قاضى الجماعة أحمد بن أبي يحيى الشَّريف التِّهِ سَانى . انتهى .

وله تآليف عظيمة النفع ، وقفت عليها بتِلمِ سَان ، منها شرحه الحافل على مختصر خليل ، وسماه شفاء الغليل ، وقد توارد مع ابن غازى على هذه التسمية ، فالله أعلم بالسابق منهما إليها .

على أنى أعتقد أن كل واحد منهما لم يَسْمَع بتسمية الآخر . وقد كان مولانا العمُ ، سَقَى الله ثراه ، يقول : لعل تسمية ابن الأزرق شفاء العَليل « بالمين » . قلت : ويُبعده أنى رأيت الخطبة بخط تلميذه الوادى آشى ، السابق أنفا:

تآ ليفه

ترجمة ابن الأزرق

[Y & Y]

الغَليل « بالغين » ، ومثله بخطِّ عم أبينا الفقيه العلامة ، آية الله في معرفة الأحكام ، سيدى محد المقرَّى وحه الله .

وهذا الشرح لم يُوَلَّف على مختصر خليل مثلُه: إقناعا ونقلا وفهما ، وقد رأيت منه نحو الثلاثة أسفار (١) ، ولا أدرى هل (١) أنهه أم لا ؟ وتمامه يكون في نحو العشرين سِفْرا ، وقد كتبت بتلهسان خطبته في كراسة ، وقد أتى فيها بالعَجَب العُجاب ، وهي أدل دليل على غزارة علمه ، واتساعه في الفروع والأصول ، رحمه الله تمالى .

ومن جملة تآليفه: روضة الإعلام، بمنزلة العربية من علوم الإسلام؛ غاية في بابه، سفر ضخم، فيه فوائد وحكايات. وكتاب بدائع السلك، في طبائع المُلك؛ كتاب بديع في موضوعه، اخَّص فيه مقدمة تاريخ ابن خلدون، المسمَّى بكتاب العبَر، وزاد عليه زيادات كثيرة نافعة، وهو في سفر ضخم، وقد نقل عنه صاحب المعيار، أعنى عن ابن الأزرق، وأظن أنه نقل عنه في الجامع الذي ختم به المعيار.

وقد ارتحل رحمه الله إلى تِلمِسان ، عند عَلَّبة العدو الكافر على [ هضم ما بقى بيد المسلمين من ] بلاد الأندلس ، ثم ارتحل منها إلى المشرق ، ولم أقف على وقت وفاته ، إلّا أنه كان ارتحاله لتِلمِسّان بعد التسعين وثمان مئة بلا شك ، وغالب ظنى أن ذلك فى أواخر العشرة التى كملت بها تسع مئة سنة للهجرة النبوية ، والله أعلم . ولم أتحقق الآن هل (١) دخلها ، أعنى تِلمِسّان ، بعد أخذ [٧٠٧ غرناطة أو قبله ، وقد قدَّمْنا أول هذا الموضوع وقت أخذها .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول .

شعر له فی

عند الشدائد

ومن شعره رحمه الله عند نزول طاغية النصارى دَمِّرهم الله بمرج غَرْناطة ، الاعتداد بالصبر أعادها الله للإسلام ، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام :

تُذَكِّرُهُ نَجْدُ وَتُغْرَيه لَعْلَعُ مَشُوقٌ بِخَيَاتِ الْأَحبَّــة مُولَعُ فلم يَبْق للسُّلوان في القلب مَوضِع مَواضَعَكُم يا لا يُمينَ على الهَوَى ومَنْ لى بقلب تَلْتَظِي فيه زَفْرَةٌ ومَنْ لى بجفْن تَنهْمِي منــه أَدْمُع وخلِّ الذي من شَرِّهِ يُتُوَقُّعُ رُوَيْدَكَ فارقُب للطائف مَو ْقَعَالَا) وصبرًا فإن الصبر خيرُ تَميمةً (٢) فألطافه من لَمْحة العين أُسْرَع و بتْ واثقا باللَّطْف من خير راحم ٍ فسوف تراه في غَدِ عنك يُرفع و إِنْ جَلَّ خطبُ فانتظر ْ فَرَجَّا له فليس لنا إلا إلى اللهِ مَرْجـع وكن راجعًا لله في كل حالةٍ

ومنه قوله عند وفاة والدته رحمها اللهُ تعالى : مَا أَفْظُعُ البَيْنَ والتَّرْحَالَ يَا وَلَدِي تقول لى ودموع العين واكفة

قد عزَّ في الْمُلْكِ لم يُولَدُ ولم يَلِدِ فقلت أين الشُركى قالتْ لرحمة مَنْ

ومن بارع نظمه ، رحمه الله ، قوله فى المجبَّنات : 

أحبَّها منهـــــمُ قُلاهَا فاعجب لحال الأنام : مَنْ قَدْ

ومن بديع نظمه رحمه الله قصيدة مدح بها شيخه الإمام العلَّامة الجليل (١) كذا في ص . وفي ط ونفح الطيب : « موضعا » .

(٢) في س : « غنيمة » .

وله في المجينات

وله عند وفاة والدته

وله في مدح شيخه أبي

یحیی بن عاصم

والنارُ فيــه من ضلوعيَ تَقَبس ولواحظٌ نُجْل وثَغَرْ أَلْعَس فالحُبّ يَحْبى والتعطّف يَحبس فالوجد يُغْرى والتشوق يَغْرِس من وَصْلِه تحيا لديها الأنفُس حُورٌ بها أو كوثرٌ أو سُنْدُس واش يَنِمُ ومِنْ رقيب يَحْرُس عَاشَ إِلَيْنَا فِي الدُّجَبِي ومُغَلِّس في مَزْجها فَمُورَّدُ وَمُورَّس أَنْفَى لَغَمَّ اللَّمُدِّمِينَ وأَنفَس قر معليه من الذؤابة حندس صبح بدا تِلقاءهُ يَتَنَفَّس ينجاب عنه من الظلام مُعَسَّمِس (١) ومُشَعْشِعَ الصَّهْباء نَارًا تُلْمَس

[v • ٤]

أبا يحيى [ بن عاصم ] ، وهي من غُرر النظام ، وحُرِّ الكلام ، وأثبتُّها لغرابتها : خَضَعَتْ لِمَعْطِفِهِ الغُصونُ المُيَّسُ ورنا فهام بمقلتيه النَّرْجسُ ذو مبْسِم زَهْر الرُّبا في كسبه متنافِسٌ عن طِيبه مُتَنَفِّس ومُورَّدٍ من وَرده أو نارهِ يتنعُ القلب العميدُ وييأُس فالورد فیسه من دموعی َیرْ تَوی كَمَلَتْ محاســنه فَقَدُّ ناضرٌ صعبُ التعطُّف بالغَرام حبَيْتُه غرسَ التشوقَ ثم أُغْرَى الوجدَ بي ماكنت أشقَى لو حللتُ مجَنَةٍ وليالى أنس قد أمنتُ بهنّ مِنْ أطلعتُ شمسَ الراح فيها فاهتدى صفراء كالعِقيان في الألوان للنُّهـــــــدْمان كالشَّهبان منها أكؤس صُبَّت شقيقًا فاستحالت نرجسًا وحَبَابُهَا لُيقْنَى بأسْـنَى جوهر يَجْلِي بها للغَمِّ منها حِنْدِ السا حتى إذا عَمِشت مِراةُ البَدْر مِن ناديته وسَنَى الصّـباح نُحَصْحِصْ يا مُطْلِع الأنوار زَهرا يُجْتَنَى بكَ مجلسُ الأنسِ اطمأن وبابن عا صمر اطمأنٌ من الرِّياسـة مجلس

<sup>(</sup>١) محصحص : ظاهر . ومعسعس : مظلم .

441

[400]

غيثُ بأشتات النَّدَى مُتَبَجِّسُ

ووفَى فلم نَحْفِل بدهر يَنْحُس

ومكارمٌ هُنْن ومجْــد أَقَمَس

أعطافه من كل خمد متلبس

و به خِلال الفخْر طُرُّا تُحْرَس مجد على مثن السَّماك مُؤْسَّس

خِيَمُ ' وعُر ْسْ في حِماهُ فكم ْ حَوى ريًّا ويُوحشنا النَّوَى فيُؤنِّس إنا لَنَفْدُو هُمَّا فَيُنيلُنا

تُ وابتسمنا والزمانُ مُعَبِّس

أَنَّ الذوابل بالغَمَائِم تُحْبَسَ

ويُحاطُ مَذْعُور وَيَغْنَى مُفْلِس

وقع لأغراض البيان مُقَرُّطِس

تَشْفِي بَمْأُمَلِهِ التَّشَكِّي المُعَتَرى تُحْيى عِلْمَنِك الحِلْمَ الْمُؤْيس وتسير حين تُقَطُّ منها أرؤس

فَتَقَصُّ حين تُشَقُّ منها أُلسن

دَرب بإظهار السَّرائر يَهُجس

فلذا اطِّراد فَخَاره لا مُيْمُـكُس

من كل وَشَّاءً بأسرار النَّهَى قد حَمَّمَ الأضـــدادَ في حَركاته

عطشانُ ذو رِيّ يَبيسٌ مُثْمِرٌ غَضبانُ ذو صفح فصيحٌ أُخرس لله من تلك اليَراع جواذبُ للسِّحْر منكَ كأنها اللهْنيطَس

رُصْنا شِماس القول في أوَصافها فهي التي راضت لنا ما يَشْمُس مِثْلِي يَفْضَّلُهُا وَمِثْلُكُ يَلْبُسَ

وإليكَهَا خُلَلًا تَنَاسَبَ نَسْجُهَا واهنأ بعيد باسم متهلل

وافاك مِجهَرُ بالسُّرور ويَهُمْس

۲۱ — ج۳ — (أزهار الرياض)

بدرُ بأنوار الهــــدى مُتَطَلَعْ

حامَى فلم نَرتَعُ لخطب يَمْتَرِي

شِــيَمُ مَهِٰذَّبَهُ وعلم راسخُ

لو كان شَخْصا ذكرُه لبدا على

ذاكم أبو يحني به تُحْمَى الهُلا

بيتُ على عَمَدِ الفَخارِ مُطَنَّبُ

هُنَّ الْيَراعُ بِهِـا يؤمَّن خائفُ ﴿ مهما انبرتْ فهی السِّهام یُرَی لها

حتى أقمنا والأمانى مُنْهِضًا لم ندر قَبْــــل يراعه و بنانه

تعليق المؤلف

واحبس لواء الفخر موقوفا فإن الحمْدَ موقوفٌ عليك مُحَبَّس

\* \* \*

و بعد أن كتبتُ هذه القصيدة ، حدث لى شك : هل هى من نظم القاضى أبى عبد الله بن الأزرق [المذكور ، أو من نظم ابن الأزرق] الآخر ، الذى جرى ذكره فى روضة الأعلام ، وأنشد له مما يكتب فى سيف قوله :

إِن عَمَّتِ الْأُفْقَ مِن نَقْعِ الْوَغَى سَحُبُ فَشِمْ بَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِيمَاضِ وَإِن نُوتَ حَركاتُ النصرِ أَرضَ عِدًى فليس للفتح إلا فِعْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قلت: ولقد صدق رحمه الله في كل ما وصف به قلم الرئيس أبي يحيى بن عاصم ، [الذي تحلت ] بجواهم ه لدولة بني نصر بحور ومعاصم ، فإنه كان آية الله في النظم والنثر ، وقد تقدم في هذا الموضوع بعض كلامه ، وهو قُلُ من كُثر ؛ ولولا أبي أطَلْت النَّجْمَة في هذا الباب ، لأتيت بما حصل عندي من كلامه الذي يسحر الألباب ؛ وقد أخد من الفقه ومعرفة الأحكام بحظ بذ فيه نظراء ه ، وانفر د في عصره بطريق الأدب ، فكان كلُّ أنداده لا يدركه بل يسير وراء ه ، حتى قال الوادي آشي : إنّ ان عاصم أبا يحيى ، هو ابن الحطيب الثاني ، [على ] أنّ الدولة النَّصْرية في زمانه وَهَتْ منها المباني ؛ ومع ذلك فكان رحمه الله يجبرُ [صدع ] الواقع ، ثم اتسع بعده الخَرْق على الراقع ؛ وقد ألممنا فيا سلف من هذا الكتاب بالتمريف به ، وذكرنا جملة من كلامه ، فراجع ذلك فيا تقدم .

[r • v]

\* \* \*

ومن بديع نظمه رحمه الله قوله قاصدا مخاطبة شيخه الحافظ ، قاضى الجماعة أبى القاسم بن سراج ، وقد طلب منه الاجتماع به زمان فتنة ، فظن أنه يستخبره عن سر من أسرار السلطان ، فباعدة معتذرا ، ولم يصدق الظن :

وله يخاطب شيخه ابن سراج فديتك لا تسأل عن السرّ كاتبا فتلقاه فى حال من الرشد عاطلِ وتَضْطَرَّهُ إِمَّا لَحَالَة خائن أمانتَه أو خائض فى الأباطل فلا فَرق عندى بين قاض وكاتب وشَى ذا بحق أو قضى ذا بباطل

\* \* \*

## [ عود إلى الرد على يبتى الزمحشري ]

ولْنرجع إلى ماكنا فيه ، من ذكر الردّ على البيتين اللذين أنشد الزمخشرى ، فنقول :

لابن عاصم

ومن ذلك قول الإمام ابن عاصم ، حَسْبِما نقله عنه العبدري رحمهما الله: قل لَّذِي سمى الهداة أولى النُّهُوَى حُمْرًا لِأَنْ سُلِبَ الْهُدَى والْمَعْرِفَهُ فغــدا يُرَجِّح الاعتزَالَ جهالةً ويروقه زور وَشَاهُ وَزَخْرَفَهَ الحق أبلج واضح لكنَّه يُمْشي عُيون أُولى الضَّلالة والسفه إخساً فقولك طائح ككهَبَاءَةِ طاحت بها هُوجُ الرِّيَاحِ المُعْضِفَه سَوَّغْتَ ذَمَّ جمـــاعة سُنِّيّة قد أحرزوا من كُلِّ فضل أشْرَفَهُ قَطَفُوا أزاهرَ كلِّ عِلْمِ نافعٍ وَأَنُوا بَكُلُ بِدِيعِةٍ مُسْتَطُرُونِهِ قومٌ هُمُ مُعوا الضَّــالال وحزُّ به بمعاول حَـكَتِ المواضِي المُرْ هَفه هُمْ شِيعــة الحقّ الذي ما بعدَهُ . إلَّا مهاو في الضَّاللة مُثلَّفَه آراؤهم يجلو البصـــائر نورُها ويُميط أدواء القُلوب المُدْنَقَه أَقْصِرْ فَإِنْ شَقَاقُهُمْ كُـفْرِ فَلا تَدَع الرشادَ لعُصْبَة مُتَعَسِّفَه مَنْ شَذَّ عَنْ سَنَنِ الجماعة قد غوري جاءَتْ بذاالكُتُبالصّحاح مُعَرِّفه

[Y • Y]

ولأبى حفص

ابن عمر

ولابراهيم بن هلال

قال العبدريُّ وقد نَظَمَ في مثل هذا القاضى أبو حفص بن عُمَر ، فقال : أَجَعَلْتُمُ الهُلَمَاء مُمُرًّا مُوْكَفَه هذا لأنكمُ أُولُو تلك الصِّفَة أَجَهِلْمُ صَلَفَة الأَله وَفِعلَه ونسبتموه لغيره بالزَّخْرَفه وَأَرَدْ ثَمُ تَنزيهِ لَهُ فَوقعتمُ في الشِّر كِ والإلحاد والأم السَّفَة وَأَرَدْ ثَمُ تَنزيهِ وَصحيب في وتبعثمُ في الزَّيْغ أهلَ الفلسفة خالفتم سُننَ الذي وصحيب وتبعثمُ في الزَّيْغ أهلَ الفلسفة انتهى .

\* \* \*

وممن سلك هذا السبيل في الرد على هذين البيتين المُتَقَلِّصَي الظلال ، الشيخ الإمام العالم النَّظَّار المتبحر ، سيدى إبراهيم بن هلال ، فقال : عجبًا لقوم عادلين عن الهُدَى وَدَعَوْا أُولَى الحَقِّ الحَمِيرَ المُوكَفَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

فالعدلُ مع هذى المخازى مُنْتَن والجَوْرُ معْها مُثْبَتُ والسَّفْسَفه (١)

ولقاضي الجماعة الفقيه العلامة المفسِّر ، الدَّرَّاكة البَيَانيُّ ، سيدي الرئيس (١) إلى هنا ينتهي الموجود من هذه الروضة الثالثة في نسخة س . وقد سقطت بقيتها

إلى هذا ينتهى الموجود من هذه الروصة النامة في نسبت من وقع عدد ... وبعض من الروضة الرابعة ، وأول الموجود منها قوله : « ومنه اللهم صل على سيدنا مجد ، وعلى آل سيدنا مجد ، صلاة تنجينا بها من جيم الأهوال والآفات ... » الخ . **ول**علی بن **اح**د الش**ا**می [٧٠٨] أبى القاسم بن أبى النعيم قاضى حضرة فاس المحوطة بالله ، في هــــذا التاريخ ، أبقى الله جلاله :

فيه مجوسية بشرك كفرت وصَلاح إيجابٍ ونْفي الصَّفَهُ وبرؤية البارى تجلَّى غَيُّم، في نفيها وتستروا بالفلسفه

\* \* \*

وأنشدنى الفقيه الأديب الحاج الرحال الحسيب الأصيل ، سيدى على بنأحمد الشامئ الخزوجي ، حفظه الله لنفسه ، سالكا سَنَن هؤلاء الأعلام ، ومتشبثا بأذيال حِزبهم ، ومتمسكا بوُثقَى عُروتهم السُّنِية وقُوْبهم ، وكتب لى ذلك بخطه أيضا ، حفظه الله تعالى آمين :

يا من أقام على الصلالة مَعْكَفَهُ وَلَوَى عن الحقّ الجَلِي واسْتَنكَفَهُ لا بُدّ من يوم به تَهَلُّ مِن رَبِّ العِباد مَواهبُ مُسْتَوْكَفَه

ويرك به ربُّ العُلا رغما على أنفِ العُداة العائبينَ البلكَفَه وتقول إذْ تُمْسِي طريدًا ليْتني أمسيتُ فيه مع الحمير الموكفَه

وقد آن لنا أن نمسك عنان القلم الذي جمح ، فقد طال بنا الكلام في هذه الترجمة ، ومَنْ نظر ما أوردناه بعين الرضا ولمح ، التمس لنا أحسن الأعذار وأغضى وسَمَح ؛ والحديث ذو شجون ، كما قيل في الأمثال ، وربما تكثر المناسبات وتنثال ؛ ومقصودنا الفائده ، وهذه الأشياء المجلوبة بها غايه ؛ والله يوفقنا إلى عمل يَرْضَى به عنّا ، ويدفع كلّ خَطْب أتعب وعسى يَقبلُ منا ، و يعاملُنا بمحض كرمه تطولًا ومَنّا ؛ فليس لنا رب سواه ، لا إله إلا هو .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمَّ تسليما كثيرا؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وهو حسبنا.

انتهى الجزء الثالث من كتاب أزهار الرياض فى أخبار عياض ويتلوه الجزء الرابع ، وأوله : روضة المنثور قيما له من منظوم ومنثور

#### فهرس الأعلام

71 3 71 3 PO 3 7 F 3 7 F 3 A A (1)اين بقوة = أبو الوليد حشام بن أحدين حشام الآبلي: ٣٧ ابن بقوى = أبو الوليد هشام بن أحمد بن الآبلي المصرى: ٦٦ ، ٧٨ هشام الهلالي آدم عليه السلام: ١٥١ ابن البناء = أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى ابراهيم (الخليل عليه السلام): ٢٤٤،١٤٧ ابن جابر الوادي آشي : ١٢ ، ١٤ ، ١٨ ، ١٨ إبراهيم بن أحمد بن فتوح: ٣١٧ این حوشن = ابو محمد بن جوشن اراهم سلمه: ١٦٩ ابن الجاب: ١٩٦ إبراهيم المراف: ٣١٤ ابن الحاج = أبو عبد الله محد بن أحد بن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم : ٢٥٨ خلف التجيي ان الحاجب: ٢٣ ابراهيم بن يوسف بن تاشقين : ١٥٣،١١ ابن آزر = إبراهم (الحليل عليه السلام) ابن الحجام = أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابن الأبار = أبو عبد الله بن الأبار محمد بن أحمد الواعظ عبد الله القضاعي ان حجر العسقلاني: ٢٠٤٨ ، ٥ ، ٧٠ ابن أبي أحد عشر = عبد الله بن أبي ابن حجر الهيشمي: ٧٥ أحد عشر این حزم: ۷۷ ان أني الحسين: ٢٠٦ ابن الحصار = خلف بن إبراهيم بن خلف ابن أبي دواد : ۸۰ ، ۹۲ ائن سعيد ابن أبي الربيع: ٧٧ این حدین: ۸ ابن أبي رندقة = أبو بكر محمد بن الوليد این الحموی : ۱ ه الطرطوشي ان حيون بن سكره = أبو على الصدقي ابن أبي وقاس = سعد بن أبي وقاس حسين بن محد ان الأحمر: ١٩٨، ١٩٨ ان خاتمه : ٨ ، ٢٠ ، ٤ ٥ ان الأدقر: ١٠ ان خاقان ، الفتح بن عبيد الله: ١٩ ، ٩٤٠ ، اَبِنَ الأَزْرِقَ = أَبُو عَبِـدُ اللهُ مُحَدُّ بِنَ عَلَى این محمد ان الحياز: ١١، ١٥ ابن الإمام التلمساني = أبو موسى عيسي ان الخياز النحوي: ٧٦ ابن أويس ( صاحب بغداد ) : ٢٢ ان الخطيب: ٦٨ ابن البردعي = محمد بن البردعي ان الخطيب القسنطيني : ٣٨

این خفیف : ۸۰

ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك:

ابن محيل: ٢٤ ابن عربی = محبی الدین بن عربی ابن العربي = أبو بكر بن العربي ابن عرفة عد بن عد بن عرفة ٥ ٢٨ ٢٦ ٢ ٢ TA . TV . TT . TO . TT . TT V7 : 77 : 1 - : 44 ابن عوف = عبد الرحمن بن عوف ابن عمار (الوزير) :۱۷٤، ۱۷٤، ابن غازی = أنو عبد الله بن غازی این فارس: ٤ این فرحون: ۲۲ ابن القصير عبــد الرحمن بن أحمد : ١١، ابن قطمة (الفقيه): ١٩٦ این قنفد : ۱۷۰ ابن القم : ١٤١٠ ابن لامك = نوح عليه الـــــلام ابن المأموني محمد بن حجاج: ١٥٥، ٥٥١ ابن المؤدب: ٧٨ ، ٧٩ ابن مجاهد = أبو بكر بن مجاهد ابن المرابط: ٥٨، ١٧٣ این مردنیش: ۲۰۰ ابن مرزوق الخطيب: ٧٦ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ابن مسعود (رضى الله عنه) : ٣٨ ابن مسلمة = أبو هشام محمد بن مسلمة ان المسيب = أبو محمد سعيد بن المسيب ابن نياتة : ٢٥ این منظور : ۳۱۰،۳۱٤،۳۱۲،۲۱۰ ان النجار = محب الدين محمد بن محمود الن النجار ان النخاس = خلف بن إبراهيم بن خلف ان سعيد ابن هاجر = اسماعيل عليه السلام ابن هشام: ١٤

ان خلدون: ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۸۲، ۲۹۲ 79A -- 797 این خلکان: ۷۱، ۱۹۰، ۱۹۷، ۱۷۰، ابن داود الأندلسي : ۳۸ ، ۳۸ این در ند: ۱۷٤ ابن دقيق العبد: ٧٥ این رزین: ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۳۸ این رشد = أبو الوليد محمد بن رشد ابن رشید الفهری : ۱۲ ، ۱۶ ، ۱۶ ، ائن رضوان = أبو القاسم بن رضوان ابن الرومي على بن العباس : ٩١ ائن الزبير = أبو جعفر أحمد بن ابراهم ائن الزبير ابن زيتون القاسم بن أبي بكر: ٢٦ ابن السمعاني : ٩ ه ١ این شبرین : ۱۰۸ ، ۱۰۸ ابن شریح: ۷۰ ابن شرین = یعقوب بن شرین الجندی این سیمدی: ۱۳۶ ابن الشقى = أبو عمر عثمان بن سفيان ابن شماخ: ۹۷ ابن صارة الشنتريني: ٨٨ ابن الصباغ العقيلي: ١٩٤ ان صوحان = صعصعة بن صوحان ابن طاهر = عبد الله بن طاهر بن الحسبن ابن طلحة = أبو العماس العشاب أحمد بن محمد المرادي ابن عاصم = أبو يحيي بن عاصم این عیاس : ۷۲ ، ۷۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ان عبد الدائم: ٤١ ان عبد السلام: ٢٦ ، ٢٨ ابن عتاب : ٨

ابن عثمان (صاحب التركية) : ١ ه

أبو بكر محدن عبد الله بن صالح الأبهري: ٢٧ أبو مكر محمد بن الوليد الطرطوشي: ٦٢ ، . 177 . 17 . 109 . 101 17461706175 أبو مكر المرادى = أبو بكر محمد بن الحسن الم ادى أبو بكر بن مسعود الخشني: ١٥ أبو جعفر = ابن خاتمة أبو حعفر = ابن القصير عبد الرحمن بن أحمد أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير: ١٤ ء V1 ( V - ( 7 F ( ) 7 أبو جعفر بن زرق: ٦٠ ، ٦١ أبو حعفر أحمد بن عبــد الرحمن بن مضاء اللخمني : ٢٠،١٠ أبو حمفر أحمد بن عد المجيد: ٢٦٢ أبو مفرين الباذش: ٢٤، ١٥١، ١٥٣، أبو جعفر بن بشتغير : ١٠ أبو جعفر بن الزبير = أبو حعفر أحمد بن إبراهم بن الزبير أنو جعفر العقيلي: ٧٣ أبو جعفر بن المرخى = أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي أبو حامد الغزالي الطوسي : ٦٢ ، ٩١ أبو الحجاج يوسف : ١٦١ أبو الحسن = على بن أبي طالب أبو الحسن = على بن محمد بن عيد الحق الزرويلي أبو الحسن بن أبي نصر: ٥٤ أبو الحسن أحمد بن أحمد: ١٥ أبو الحسن بن الأخضر: ١٤١ أبو الحسن الأشعري : ٨٠ ، ٨٥ أبو الحسن بن الباذش: ١٥ أبو الحسن حازم بن محمد: ۱۷۱، ۱۷۲،

T . E . 1 V E . 1 V F

ابن يعقوب = يوسف بن يعقوب عليه السلام این یونس: ۲۹ الأمهري = أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأيهري الأبي = أبو عبد الله الأبي . أبو أحمد الج حاني : ١٦٣ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الفقيه : ١٥٧ أبو إسحاق من الحاج النميرى: ١٩٥٠ ، ٢٠٢ أبو إسحاق الحبال : ١٥٢ أبو إسحاق الشرازي : ٣٨ ، ٤٩ أبو إسحاق بن الفاسي : ٨ أبو إسحاق النصيبي : ٨١ أبو إسماعيل يعقوب = يعقوب نن شر ن الجندى أبو بحر سفيان من العاصى الأسدى: ٨ ، ٠٦٠ أبو بكر = أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني أنو بكر = عيد الله بن طلحة الياترى أبو بكر = محى الدين بن عربي أبو بكر الشاشي : ١٥٢، ٦٢، ١٦٣، أبو بكر الصديق: ٣٩، ٢٩، ٢٠٧٢، ٢ أبو بكر بن طلحة اليابري = عيد الله بن طلحة الباتري أبو بكر من الطيب الباقلاني = أبو بكر عد ان الطب الباقلاني أبو بكرين العربي: ١٥، ٢١، ٦٢، ٦٣، 1016101 أبو بكر بن عطية : ٩٩ أبو تكرين عمر: ١٦١ أبو بكر بن مجاهد: ٧٩ ، ٨٥ ، ٨٦ أبو بكر محمد بن الحسن المرادي: ١٦١ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: ٧ ٠ ، ٧ ٧، A £ 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 A 7 6 V 9

أبو الحسن بن الحسن النباهي = أبو الحسن أبو زكريا يحي بن على التبريزي : ١٦٧ أبو زيان محمدً : ١٩٨ أبو زيد = ابن القصير عبد الرحمن بن أحمد أبو زيد بن أبي عبد الله بن حفص : ٢٠٥ أبو زيد عبد الرحمن من عفان الجزولي: ٢٤ أبو زيد عبد الرحمن الغر ناطي = ابن القصير عبد الرحمن من أحمد أبو زيد عبدالرحم بنالقصير ـــاين القصير عبد الرحمن بن أحمد أبو زيد بن منتال : ١٠ أ بو سعد الشقاني : ٢٩٥ أبو سعيد الخدرى: ٧١، ٣١٣ أبو سعيد بن لي : ٣٨ أبو شاكر القبرى: ١٤٩ أبوطال من عبد المطلب: ٦٦ : ٧٠ ، ٥٧ أبو الطاهر السلق أحمد بن محمد: ٤ ٢٩٧،٥ أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطيرى: ١٦٩ أبو العاص حكم بن محمدالجذامي : ٩ ٠ ٠ ، ١ ٥ ٠ أبو عامر 🛓 عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون . أبو عامر محمد بن أحمد بن اسماعل الطليطلي: أبو العباس أحمد بن ابراهيم الرازي: ١٥٢ أبو العباس أحمد بن عثمان بن أحمد بن عجلان القيسي: ٢٧ بو العباس أحمد بن عمر العـــذري : ٦٠ ، 1076100.1016159

على بن عبد الله بن الحسن الساهي أبو الحسن بن دری : ۱۵ أبو الحسن راشد بن عريب: ١٣٢ ، ١١٢ أبو الحسن الشامي: ٢٣٧ أنو الحسن الصغير : ٣٦ أبو الحسن على (السلطان): ٣٢،٣١، ٣٢ أبو الحسن على بن الحسين الخلمي : ٢٥١ أبو الحسن على بن حمزة بن وهاس: ٢٨٩ أبو الحسن على بن السلار : ١٦٧ أبو الحسن على بن عبدالله بن الحسن النياهي: أبو الحسن على بن مشرف : ١٦٠ أبو الحسن على من المظفر النيسانوري: ٢٩٥ أبو الحسن على الهراسي : ١٦٧ أبو الحسن عيسي بن حبيب : ١٥٦ أبو الحسن اللخمي : ١٦٦ أبو الحسن يونس بن مغيث : ٨ ، ١٥، أبو الحسن بن موهب: ١٥ أبو الحسين سراج بن عبد الملك : ١٦،٨ أبو الحسين بن عيسى : ٢١٩ أبو الحسين بن مبارك : ١٥٢ أبو حفص المستنصر = المستنصر بالله من أبي زكرياء الحفصي أبو الحكم بن الحجاج: ٨٨ أبو الحـكم مالك بن المرحل: ٣٦٣ أُبُو حَنَيْفَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ : ٢١٩ أبو حيان . ٥٠ ، ٧٧ ، ١٧٢ أبو رافع (مولى الرسول): ٧٢ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحن أبو الربيع بن سالم الكلاعي: ٢٢٦ الأنصارى: ١٥٧ أبو الربيع سليمان بن حزم السبائي : • • ؛ أبو العباس أحمد بن يحيي الوانشريشي: ٣٦ أبو زكرياء = يحيى بن عبـــد الواحد بن أبي حفس . ٧١ . ٧٠ . ٦٦ . ٦٠ . ٣٧

7 4 2 6 4 2 7 4 4 4 7 7 7 7 3

أبو العماس الجرحاني : ١٥١

أبو العماس عمد الله من محمد السفاح: ٢٠٣ أبو العماس العذري:

أبو العياس العشاب أحمد بن محمد المرادى :

V7 ( V0 ( 77

أبو العباس الغساني : ٢٠٥

أبو العباس بن الغياز : ٧٦

أبو العباس القباب: ٣٥، ٣٧

أبو العباس المراكشي 💳 أحمد بن محمد بن عثمان الاز دي

> أبو عبد الله ١ ابن أخي عياض) : ١٠ أنو عبد الله = ابن رشيد الفهري أنو عبد الله = المستنصر بالله الحفصي

أبو أعد الله من الأمار محمد من عدالله القضاعي: 00 3 20 13 3 . 7 20 . 7 3 7 7 7

أبو عبد الله الأبي: ٣٣ : ٣٤ ، ٣٥ ، ٧٠

أبو عبد الله ن أبي أحد عدر : ٧٣ أبو عبد الله بن أبي الخصال: ١٥، ١٣٣٠

أبو عبد الله البغدادي: ٧٩ أبو عبد الله التميمي محمد بن عيسي : ١٠٩

أبو عبد الله الحسين بن على الطبرى: ١٥١ أبو عبد الله بن حفص بن عبد المؤمن: ٥٠٥

أبو عبد الله في حدين التغلي: ٩٥، ١٥٨٠

أبو عبد الله الحميدي: ١٥٢

أبو عبد الله السطى: ٢٨

أبو عيد الله بن شبرين : ١٥٦

أبو عبد الله الشران: ٣٠٤

أبو عبد الله بن الشريف = أبو عبد عجد ا فن أحمد الشهر بف التلمساني

أبو عبد الله الصغير: ٩١

أبو عبد الله الطائي = محمد بن أحمد بن محمد ابن يه وببن مجاهد

أبو عبد الله بن عبد الرحم: ١٥٣

يو عبد الله العربي : ٣٠٩ أبو عبد الله بن عرفة = ابن عرفة مجد بن

مجد بن عرفة

أبو عبد الله المكرمي: ١٥٠ أبو عدد الله بن عماض: ٧

أبو عبد الله بن غارى : ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٥ ،

FY 3 AY 3 PY 3 V A 3 / P 3 A P 7 3

أبو عبد الله الغوري: ٧٨

أبو عبد الله من الفرج: ١٥٣

أبو عدد الله السكيد: ٧٦ ، ٨٥

أبو عبد الله المازري محمد من على : ١٦٥،

أبو عبد الله من مجاهد الأشبيلي: ٧٩ ، ٦٣ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف التجيي :

Y71:10A:1. Y:97:71:A

أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني:

أبو عدد الله محمد بن أحمد بن غازى: ٥٠ ،

أبو عبد الله مجد بن الحداد الوادي آشي: 

أبو عبد الله محمد من خلفة الوشتاتي =

أنو عبد الله الأب أبو عبــد الله محمد بن سعدون القروى :

100 (101

أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار: ١٦٧ أنو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الأشقرى: ١٥٩

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن شبرين:

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار: ٦٣ أبو عبد الله محمد بن عتاب : ١٤٩

أبو عمرو الداني: ٨٥ أبو عنان فارس : ۲۷ ، ۳۷ ، ۳۸ ، 144 4 144 4 147 4 148 أبو عيسي الترمذي : ١٥٢ أبو عيسي بن ابون : ١٤٦ ، ١٤٦ أبو عيسي موسى : ٢٦ ، ٢٧ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي: ١٥٣ أبو الفرج سهل بن بشر الاسفرائني: ٢ • ١ أبو الفرج عبد الله بن أحمد البقني : ٣١٧ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون: ١٥٢ أبو الفضل قاسم العقباني = قاسم بن سعيد أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي : ٢٥٢ أبو القاسم = ابن القصير عبد الرحمن بن أحمد أبو القاسم 😑 محد النبي صلى الله عليه وسلم أبو القامم (الحطيب) : ٨ أبو القاسم من أبي الوليد الباجي: ١٥٦ أبو القاسم بن أبي الوليد بن رشد : ٦٠ أبو القاسم من أحمد البرزلي: ٢٥ أبو القاسم بن بتي : ٨ ، ١٥ أبو القاسم بن البراء : ٧٦ أبو القاسم بن بشكوال : ١٥٠ ، ١٥٤ أبو القاسم حاتم بن محمد : ٩ ؛ ٩ أبو القاسم الخرستاني : ٤ د أنو القاسم خلف بن أحمد الجراوى : ٥٥٠ أبو القاسم الخوارزمي: ٧٨ أبو القاسم خلف نء د الملك = ان بشكو ال أبو القاسم خلف بن عبد الملك أبو القاسم بن رضوان : ١٩٦ أبو القاسم بن زيتون : ٧٦ أبو القاسم بن سراج: ٣٢٧ ، ٣٢٢ أبو القاسم الشريف الحسني: ١٧٤ أبو القاسم بن شعبة : ١٥١

أبو القاسم شعيب بن سعد: ١٥٢

أبو عبــد الله مجد بن على بن الأزرق: \*17 . \* . . . . \* . £ أبو عبد الله محمد بن على بن حمدين : ١٦ أبو عبد الله مجد بن على بن عجد ٣١٧ أبو عبد الله المخلوع : ٣٠٩ أُنو عبد الله محمد بن عياض : ١٧٠ أَبُو عَبِدَ اللَّهُ مُحْمَدَ بِنَ فَرْ جِ : ٦٠، ٦٠ ، YYX 6 YY7 أبو عبدالله محمد بن مرزوق : ۲۰۰، ۳۰۰ أبو عبد محد بن مجد السرقسطي: ٣١٧ أبو عبد الله من مدرك الغساني : ١٥٤ أبو عبد الله بن المرابط: ١٥٦، ٢٥٦ أنو عبد الله المستنصر: ١٧٣ أبو عبد الله المسكلاتي : ١٧٤ أبو عبد الملك بن عبد العزيز : ١٢٥ أبو عسدة: ٥٥٧ أبو العرب = محمد بن أحمد بن تميم التميمي أبو على الأهوازي : ٥٥ أبو على الجياني حسين بن محمد : ٩ ، ٩ ، ٩ ، أبو على الحسن بن محمد اللخمي : ٢٢ أبو على حسين بن محمد الصدق : ٨ ، ٩ ، 101617617 أبو على بن عبيل : ٧٦ أبو على الفياني : ٦١ ، ٦٠ ، ٦٠ أبو عمر بن الحفاء القاضي: ١٤٩ أبو عمر الداني : ٨٦ أبو عمر بن عبد البر: ١٤٩،٨٥ أبو عمر عثمان بن سفيان : ٧٦ أبو عمر يوسف بن عبد البر التمري : ٦٧ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد: أبو عمرو = عثمان بن عفان

. أبو عمرو الخضر بن عبد الرحمن : ١٥٤

أبو القاسم بن عساكر : ١٥٣ أبو القاسم عبد الجليل الربعي : ١٥٦ أبو القاسم عبد الرحمن الأزدى = ابن القصير عبدُ الرحمٰن بن أحمد أبو القاسم القاسم بن أبي بكر = ابن زيتون القاسم بن أنى بكر أبو القاسم بن محرز القيرواني : ٢٢ أبو القاسم بن الملجوم : ١٥ أبو القاسم بن منظور : ١٥٦ أبو القاسم مهدي بن يوسف الوراق: ١٥٢ أبو القاسم بن النحاس: ٨ أبو القاسم بن ورد: ١٥٠،١٥٠ أبو محمد = عبد الله بن طلحة اليابري أبو محمد = عبد الواحد بن أبي حفص أبو محمد من أبي زيد: ١٥٥ أبو محمد التميمي: ١٧ أبو محمد جعفر بن السراج: ١٦٧ أبو محمد بن جوشن : ۱۳۹ ، ۱٤٠ أ بو تُمَد حجاج بن قاسم بن محمد الرعبني = ابن المأموني محمد بن حجاج أبو محمد بن حزم: ١٦٢ أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي :

أبو محمد بن سفيان : ١٤٢ أبو محمد بن عبد الحق بن غالب بن عطية : ١٥ أبو محمد بن عبد الحميد الفروى الصائغ : ١٦٦ أبو محمد عبد الله بن الأبار : ٣٣ أبو محمد عبد الله بن أبى جعفر = عبد الله ابن محمد بن عبد الله الحشنى أبو محمد عبد الله بن أحمد المدل : ١٦٠ أبو محمد عبد الله بن أحمد الميل البطيوسي :

۱۹۰،۱۰۰،۱۰۱ أبو محمد عبد الله العبدوسي : ۹۱،۸٦،۷٤ أبو محمد عبد الله بن محمدبن أحمدالواعظ:۷٦

أبو محمد عبد الله بن محمد من اسماعيل: ١٥١ أبو مجمد بن عتاب الجسذامی: ١٦٠ : ١٦٠ أبو محمد بن الفرج: ١٤٥ أبو مجمد بن عــوف بن بوسف الخزاعی:

7.0

أبو محمد بن منصور : ٩ أبو مروان الباجي : ١٥٦

أبو مروان حيان بن حيان : ١٦٠ أبو مروان الطبنى : ١٤٩

أبو صروان عبد الملك بن أحمد : ١٥ أبو صروان عبد الملك بن سراج : ٢١،٦٠،

أبو مروان عبد الملك بن مسرة : ٦٠ أبو مضر محمود الأصبهاني : ٢٩٧ ، ٢٩٥ أبو المطرف بن عميرة : ٢١٨ أبو المعالى محمد بن عبسد السلام الأصبهاني :

> أبو منصور الحارثى: ٥٩٠ أبو موسى عيسى: ٢٤ أبو نصر: ١٣٧

أَبُو نصر الفتح بن عبيد = الفتح بن خاقان أبو نعيم الحافظ: ٢٧ ، ٦٨

أبو هشام محمد بن مسامة : ۷۷ ، ۷۲ أبو الوليد الباجي : ۹۳ ، ۱۵۹ ، ۱۰۵ ،

177:107

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى: ١٥١ أبو الوليد محمد بن رشد: ١٥،١٥،٥٥ ١٥٨، ٢٧، ٦٩، ٦٨، ٢٧

أبو الوليد هشام بن أحمد بن العواد: ١٦١،٨٠ أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الهلالي:

أبو يحبى الباجى : ٧٣ أبو يحبى الشهريف = عبد الرحمن بن أحمد 0160.689 البرزلي: ٣٢ يرغوث: ۸٤ البلقيني : ٧ ه تيمور : ٣٩

أبو يحيي بن عاصم: ٣١٠، ٣٢٠، ٣٢٢ أبو يعلَى المالسكي : ١٥١ الأشعرى: ٧٥ أَبُو اَلْهِنَ بِنَ عَسَاكُر : ٢٦١ الأفضل بن أمير الجيوش : ١٦٤ الأحدب: ١٨، ٢٨، ١٨ أنس بن مالك : ٣٠٥ أحمد = محمد النبي صلى الله عليه وسلم إياس بن معاوية : ٩٢ أحمد بن أبي يحيي الشهريف التلمساني : ٣١٧ أحمد بن أويس (صاحب بغداد) : ٥١ أحمد بأبا السوداني التنبكتي : ٣٧ ، ٢ ٥ ، ٧ ه الباقلاني = أبو بكر محمد بن الطب الماقلاني أحمد بن حنيل : ٧٩ ، ٨٠ بايزيد خان بن عثمان : ٢ ٤ أحمد بن سعيد بن بشتغير : ١٥٨ بانرىد من السلطان مراد: ٣٩ أحمد العادى: ٣٠٧ برد (مولى سعيد بن المسيب): ٦٦ : ٧٣ ، ٧٧ أحمد بن عبد الجليل اللخمي : ٣١٧ أحمد بن عبد الرحمن المرداوي : ٤١ ، ٥٥ أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني = أبو برهان الدين الحلي : ٥٠ الطاهر السلني أحمد من محمد ىروكلمان : ٣٠٣ أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي : ١٥٧ بشر من الحسين: ٧٩ أحمد بن محمد بن عبد الله بن غلبون : ١٠٧ بشر المريسي: ٧٨ أحمد من محمد من عثمان الأزدى : ٢٣ بلال بن رباح (مولى أبي بكر): ٧٢ أحد بن محد بن محد بن مخلد : ١٠٧ أحمد بن محمد بن مكعول: ١٥٨ بنت ابن مرزوق : ۲۰۰۵ أحمد بن مطر النابلسي: ١ ٥ البهاء بن عقيل: ١٤ أحمد بن مظفر النابلسي: ٤١ البياني: ١٤١،١٥ أحمد بن موسى بن العباسى بن مجاهد = (ご) أنو بكر بن مجاهد أحمد الوانشىريشى = أبو العباس أحمد بن التقي الحرازي: ٢٥ يحيي الواشريشي التقى السبكي : ١١، ١٥ أحمد بن يحيي الوانشريشي = أبو العباس التق القلقشندي: ١٤ أحمد بن يحيي الوا شريشي التق الكرماني: ٤٤ ادريس عليه السلام: ٤٤٤ عر لنك : ٢٤ ، ٤٤ التونسي = أبو القاسم بن محرز القيرواني الاسفرائني: ٧٥ إسماعيل (عليه السلام): ٤٤٢ إسماعيل الطوسي : ٩١ ( û ) الأشرف (صاحب مصر) : ١٠٤٢ . الأشرف إسماعيل (صاحب اليمين) : ٢٤، الثعلمي : ٧٣

 $(\tau)$ 

جابر بن الأسود: ٧٠ حبريل عليه السلام: ٨٣

الجعبرى: ٨٦

الجعد بن درهم : ۲۰۳

الجعدى = مروان بن محمد

جعفر بن عبد المطلب: ٢٥٧،٧٥٦

جلال الدين السيوطي : ٥٦

الجمال الأسنوى : ٤١

جمال الدين أبو الفاسرعبد الرحمن الصفر اوى: ١٦٩، ١٦٨

1111111

جمال الدين الريمي : ٤٦ ، ٩٩

جمیل بن معمر : ۱۶۸ دان

الجمال موسى المراكشي : ٢٠٤١ ه

الجوهرى : 44 ، ۹۱ حومرية أم المؤمنين : ۲۹۰

(ح)

حاتم الطائي : ١٣٦

الحاتمي = محي الدين بن عربي

الحارث بن أسد المحاسى: ٧٩

حازم بن محمد بن حسن = أبو الحسن حازم

الحافظ السلق = أبو الطاهر السلق أحمد بن محمد حام بن توح . ٧٥٧

حذيفة بن مدر: ٩٧

حزن بن أبي وهب المخرومي : ٦٩

حسان بن الأسود = حابر بن الأسود

حسان بن ثابت : ١٠٥

حس بن القائد: ٣١٤

الحسن المغيلي : ٣٦

حدون بن الحاج: ۱۰۲ الحسين بن عبد الأعلى السفاقسى: ۱۰۸ الحسين بن على بن طريف: ۱۰۸ حسين بن محمد بن أحمد الفسانى = أبع على الجيانى حسين بن محمد

الحسين بن محمد الصدفى = أبوعلى حسين بن محمد الصدفى

حسین بن محمد بن فیره بن حیون بن سکرة = أبو علی حسین بن محمد الصدفی

حفص الفرد: ٧٨

حفصة أم المؤمنين : ٢٥٩ حَجَ نُ تَحَد = أبو العاص حَجَ نُ تَحَدَّ الجِذَّامِي

حران مولى عثمان بن عفان : ٧٧

حزة بن عبد المطلب رضى الله عنه : ٣١٣ ، ٣٥٦

حمل بن بدر : ۹۷

(خ)

خالد بن صفوان : ١٠٦

خالد بن الوليد رضى الله عنه : ۲۱۸ ، ۲۱۹ خديجة أم المؤمنين : ۲۰۸

الحزرجي: ٤٤

الخضر رضي الله عنه : ١٢٠

خلف بن إبراهيم أبو الناسم = خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد

خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد: ١٥٨ خلف بن خلف الأنصاري بن الأنقر: ١٥٨ خلف بن يوسف بن فرتون: ١٥٨

خليل المالكي : ٢٥

الخونجي : ۲۳

(د)

دانشمند الأصغر = أبوحامد الغزالي الطوسي

سراج بن عبد الله: ١٤٩ سراج بن عبد الملك بن سراج: ١٦٠ سعد تن أبي وقاس : ٢٥٦ سعد الدين التفتازاني: ٣٠١ سعيد: ٢٥٦ سعيد بن أحمد : ٤٧ سعيد من أحمد المقرى: ٣٠٨ سعيد بن محمد العقباني : ٢٥ سعید بن حکم القرشی : ۲۱۰ سعيد بن المسيب بن حزن : ٦٦ ، ٦٧ ، 97, 77, 77, 79 السفاح = أبو العباس عبد الله بن محدالسفاح سفينة (مولى الرسول): ٧٢ السلقى = أبو الطاهر السلفي أحمد من محمد ٣١٤ : ١٢٢ : ١١٤ سلمان بن داود عليه السلام: ١٦٥ سليان بن عبد الملك : ٧٠ ، ٧٠ سلمان النهم = سلمان بن عبد الملك السمعاني : • ٤ سهل: ۷٥ السهيلي: ٥٧ سير بن أني بكر: ١٥٦ سودة أم المؤمنين : ٢٥٩ سيبويه : ۲۹۱ ، ۲۹۸ السيوطي: ۲۹۲، ۲۹۰ (ش) الشافعي محمد (الإمام): ۷۷، ۷۸، ۱۷۱ الشيلي: ٥٨ شجاع (صاحب تبریز): ۱ ه الشرف الدمياطي: ٤١ شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي : ٨٤ شریح: ۱۰:

شریح بن محمد الرعینی : ۱۹۱

دانشمند الأكبر = إسماعيل الطوسي داود: ۲۱۶ داود عليه السلام: ٢٥٧ (c) راشد: ۳۳ الرافعي: ٧٥ رتن الهندى : ١٥ رحمون بن الحاج: ١٠٢ الرشد: ۲۷، ۷۸، ۹۷۳ الرشاطي : ٣٠٥ رضى الدين الصغانى : ١٥ رملة أم المؤمنين : ٢٥٩ الرملي: ٣٧ (j) الزبير بن العوام: ٥٥٠ زكى الدين أبو محمد عبد العظيم : ١٦٨ الزمخشري: ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٤ ، 777 · 7 · 0 - 7 / 7 زیان : ۲۰۵ زيد بن حارثة (مولى الرسول): ٧٢ زید بن عمرو بن نفیل : ۲۵٦ زيد الدين العراقي: ٣٩ زينب أم المؤمنين : ٥٩٠ (س) سام بن نوح: ۲۵۷ السبكي: ٢٥ سحبان بن وائل : ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٤٢

سىحنون = عبد الله ئن سعيد

سراج الدين البلقيني: ٣٩

سراج الدين بن الملقن: ٣٩

السخاوي: ٣١٧

طنحة : ٢٥٥ الطلمنكي : ٢٥٦

(ظ)

الظافر عبدالرحمن بن عبيد الله بن ذى النون = عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذى النون الظافر العبيدى : ١٦٧

(ع)

عائشة رضى الله عنها : ٣٧ ، ٩ ه ٧ العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : ٧٠ ،

۲۰۷، ۲۱۳ عبد الحميد بن أبى البركات بن أبى الدنيا

الصدفی : ٧٦ عبد الرحمن بن أحمد = ابن القصیر عبــد الرحمن بن أحمد

عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذى النون : ١٢٧ ، ١١٩ ، ١١٧ ، ١٢٨ عبد الرحمن بن عوف : ٢٥٦

. عبد الرحمن بن القصير = ابن القصير عبد الرحمن بن أحمد

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف: ٢٥ عبد الرحمن بن محمد بن بنى : ١٦٠ عبد الرحمن بن محمد السبتى : ١٦٠

عبد الرحمن بن محمد السبق : ١٦٠ عبد الرحمن بن وعلة السبئي : ١٦٨ عبد الرحيم بن الحسين الزين العراقي : ٧٥

الممدري : ۳۲۳ عبد السلام = محمد بن عبد السلام بن يوسف

ابن كشير عبد العزيز بن أبي بكر القرشى المهدوى : . . .

> عبد الغنى بن سعيد الأزدى: ٩ عبد الغنى القدسى: ١٦٩ عبد الله بن أبى أحد عشر: ٧٣

عبد الله بن ابي الحد عشير . ٧٠ ( ٢٢ - ج ٣ - أزهار الرياض ) شقران (مولی الرسول) : ۲۷ الشلوبین : ۲۷

شمس الدین الفناری: ۳۹ الشمس السعودی: ۲۹

الشيخ ابن بق = أحمد بن محمد بن محمد بن مخلد الشيخ ابن غلبون = أحمد بن محمد بن عبدالله ابن غلبون

الشيرازى : ۲۲

(ص)

الصاغاني : ۲۰۹، ۲۰۹

صالح من شریف: ۲۰۷ الصالحی = أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهرى الصائغ = أبو محمد بن عبد الحميد القروى

> الصرصرى الحافظ: ۲۷ صعصعة بن صوحان : ۲۰٦ الصفدى : ۲۶

الصفراوی = جمال الدین أبو القاسم عبد الرحمن الصفراوی صفیة أم المؤمنین: ۹۵۷

الصلاح الصفدى: ٧٤، ٢٥

(ض)

الضحضاح: ۷۳

( ط )

طاهر بن هشام الأزدى: ١٥٤ الطبرى = أبو الطبب طاهر بن عبد الله الطبرى الطبرى = أبو بكر محمد بن الولسد الطرطوشي = أبو بكر محمد بن الولسد

الطرطوشي

عدد الله من بكتاش: ٤١ عبد الله من سعيد : ٢٥ عبد الله الشريف التلمساني: ١٩ عبد الله بن طاهر بن الحسين : ١٠٦ عبد الله بن طلحة الياسري : ٧٧ عبد الله بن عيسى : ٨ عد الله بن كلاب: ٧٩ عبد الله بن محمد بن أيوب الفهري : ١٦٠ عبد الله محمد من خيرة : ٦٠ عبد الله بن محمد بن عبد الله الخشني : ١٦٠ عبد الله بن محود بن النجم: ٤٠ عبد الله حشام ن اسماعيل : ٧١ عيد المطلب بن مشام: ٧٤ ، ٧٠ عبد الملك بن رزين : ١٢٤ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز : ٦٨ عبد اللك بن مروان: ٧٠ عبد الواحد بن أبي حفص: ٢١٢ عبد الواحد الوانشريشي: ٣٠٧ ، ٣٠٨ عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراوي: ٥٥ عبد الوهاب الشعراني = عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراوي عبيد الله بن ذي النون : ١١٨ ، ١١٩ عثمان من حيان المرى: ٧٧ عُمَانَ بِن عَفَانَ : ٣٥٣ العرضي: ٢٥ العز بن جماعة : ٢٥ عزون بن الحاج: ١٠٢ عزيز الدولة ريحان : ۲۹۸ عكرمة: ٧٣ عكرمة البرسري : ٧٧

الملائي: ٤١،،١٥

على بن أبي طالب: ١٠٦ ، ٢٥٤

على نن أحمد الأنصاري بن الباذش: ١٦٠

على بن عبدالرحن التجيبي بن الأخضر : ١٦٠

على بن عيسى بن حمزة = أبو الحسن على ابن حزة بن وهاس على بن محمد بن عبد الحق الزرويلي: ٢٣ على من المديني : ٨٦ على بن بوسف بن تاشفين : ١٥٦ ، ٢٥٦ عمر من الخطاب: ۷۱ ، ۲۱۳ ، ۲۰۳ عمر بن عبد العزيز: ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٩ ، عوف بن محلم الشيباني : ١٠٦ عيسى عليه السلام: ٨٥ (غ) غالب بن عطية المحاربي : ١٦٠ الغزالي: ٢٣ ، ٧٥ (ف) الفاراني : ٨٤ الفخر بن البخاري: ١١ فارس = أبو عنان فارس الفارقي: ٢٥ الفاسي: ٢٤ فاطمة بنت الرسول: ٢٥٤ الفتح بن عبيد الله = ابن خاقان الفتح بن عبيد الله الفخر: ٢٣ الفخر الرازي: ۲۶، ۸۰، ۷۰ فنا خسرو: ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۶ ، ۸۳ الفيروز ابادى = مجد الدين مجد بن يعقوب الفيروزابادي (ق) الفادر بالله من ذي النون: ١٣٦،١٣٥،١٠٥

قاسم بن سعيد بن محمد : ٢٥

القبآب = أبو العباس القباب قس إياد : ٢٩١، ٢٩١

القلانسى: ١ ه القلقشندى: ٩

قیس بن زهیر العبسی : ۹۷

( 💆 )

کریب (مولی ابن عباس) : ۷۲ الکسائی : ۸۵

كايب: ۲۹۳

(J)

اللخمى = أبو على الحسن بن محمد اللخمى ( م )

المأمون : ٧٩ ، ٩٢ ، ١٠٦ ، ١٢٠ ، ١٢٠ المأمون من ذي النون : ١٣٦ ، ١٣٨

الماموں ہی دی النوں . ۱۳۹ الماحشون : ۳۱٦

مارية زوج النبي صلى الله عليه وســـلم : ٢٦٠

المازری = أبو عبدالله محمد بن علی بن عمر التمیمی

مالك رضى الله عنه : ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۷۲ ،

المتوكل على الله = أبو عنان فارس مجاهد : ١٩٦

مجد الدین أبو الطاهر محمد بن یعقوب بن محمد الشیرازی الفیروزابادی : ۳۸ ، ۲۰ ،

۶۹، ۶۹، ۶۹ محب الدین محمد بن محمود بن النجار : ۱۲۹

محمد بن الأبار = محمد بن عـــد الله بن أبی بکر بن الأبار محمد بن ابراهیم المرادی = أبو العباس العشاب أحمد بن محمد المرادی

العشاب الحمد بن حمد المرادي محل أبو القاسم بن محمد : ٢٦٧ محمد : أحمد : " مالة . . . . .

محمد بن أحمد بن تميم النميمى : ٧٠ محمد بن أحمد بن غازى = أبو عبد الله مجد ابن أحمد بن غازى

ابن احمد بن غازی محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد :

ه ۸ محمد بن اسماعیل البخاری : ۸٦ محمد بن اسماعیل بن الحموی : ۸۱

> محمد بن البردعی : ۱۲ ، ۱۶ محمد بغیمع : ۷۰

عجد بن الجبير : ۳۱۳ محمد بن حدار : ۱۹۷

حمد بن سلیمان النفزی : ۱۰۹ محمد الصدیق = مجد الدین محمد بن یعقوب الفدوزابادی

محمد بن عبدالسلام بن يوسف بن كثير: ٢٤ محمد بن عبسد الله بن أبي بكر بن الابار :

د بن عبد الله بن أبي بدر بن الآبار : ۲۱۷ ، ۲۱٦

حمد بن عبد الله التلمسانى : ٢٤ محمد بن عبد الله القضاعى البلنسى = أبو عبد الله بن الأبار محمد بن عبد الله القضاعى

محمد العربی : ۳۱۰ محمد بن علی الشاطی ابن الصیفل : ۱۰۹ محمد بن علی بن عمر المازری = أبو عبدالله

المازری محمد بن علی محمد بن علی بن عمر الصوفی عمد بن علی بن عمر الصوفی = محمی الدین بن عربی

محمد بن على بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد التغلبي = أبو عبد الله بن حمد بن التغلبي كمد بن عيسى التجيبي القاضي : ١٠٩١

المدائني : ١٧

المفترة: ٧٧

المهاب: ۷۱

موسى (عليه السلام): ١٢٠

محمد بن فرج = أبو عبد الله محمد بن فرج موسی من نصیر: ۷۱ ميمون من مهران: ٦٨ ، ٦٧ محد بن محمد بن عرفه: ٢٤ ميمونة أم المؤمنين : ٢٥٩ محد بن مسلمة = أبو هشام محمد بن مسلمة محمد المقرى: ٣١٨ (i) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف = أبو بكر الناشرى: ٠٠ محمد بن الوليد الطرطوشي الناصر: ٠٠ محمد بن يعقوب بن مجد بن ابراهم = مجد الناصر من الأشرف: ٢٤ الدىن مجد بن يعقوب الفيروزابادي ناصر الدين أبو عبد الله عدين حهيل: ٨٤ محمد من يوسف الزرندي : ٧١ ، ٤٩ ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير محى الدين بن عربي : ٥٠ ، ٣٠ ، ٤٠ ، الاسكندري: ٨٤ ناصر الدين التونسي: ٢٥ الناصر من يعقوب : د ٦ المرادى = أبو بكر عمد بن الحسن المرادى نافع ( مولی ابن عمر ) : ۲۲ مروان بن عد: ۲۰۳ النجيب الحراني: ٤١ مزاحم (مولى عمر بن عبد العزيز): ٦٧ ، النصيبي . ۸۳ ، ۸۳ AF & TA نظام الملك: ١٧٠ ، ١٧٠ المستنصر بالله بن أبي زكرياء الحفصي: ٢٠٦، النعيان: ١٠٤ 712 . 717 . 711 نوح عليه السلام: ٢٤٤ المستعين بالله : ١٢١ نور الدين على تن محمد العفيف: ٣٦ المسعودي: ٦٦، ٥٧ (a) مسلم (صاحب الصحيح): ٧١ ، ٧٧ مسيلمة الكذاب: ٢٥٢ هشام بن أحمد الهلالي الغرناطي : ١٦١ المصطفى = مجد النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن اسماعيل المخزومي : ٢٩،٧٠،٦٩ مصعب بن عبد الله : ٧٧ مظفر الدين: ١٥ الوادي آشي = أبو عبد الله عجد الحداد المتصم: ٧٩ ، ٨٠ المعتمد بن عباد: ۹۲ ، ۲۷ ، الوادي آشي الواقدى: ٧١ الوانشريشي = أبو العباس أحمد بن يحيي المكودى: ١٧٤ الوانشريشي اللاحي: ٧، ١٣، ١٤، ٥١ منصور بن شجاع (صاحب تبريز): ٢٤ وجيه الدين منصور : ١٧١ الوطاسي: ٣٠٩ المهدى: ۲۰۸ ولى الدبن بن خلدون : ٢٠٤ الوليد بن عبد الملك : ٧٠ ، ٧١

(ى)

یحیی بن ذی النون : ۱۳۶

یحیی بن سعید : ۷۱ یحیی بن عاصم : ۳۱۹

يمي بن عبد الواحد بن أبي حف*س : ١٧٣ ،* 

0.7,7.7,4.7,717

يحيي بن على بن مجلى بن الحداد الحننى: ١ ٤

٥١

يحيي بن ممين : ٧١

يحيي بن يحيي : ۲۷

يرَفَّأُ ( مُولَى عمر بن الخطاب ) : ٧٢

يعقوب: ٨٥

يعقوب عليه السلام : ١٣٢ ، ٢٢٦ ،

437

يعقوب بن شرين الجندى : ۲۸۳ ، ۲۸۷ ،

494

يوسف: ۱۲۲

يوسف بن عبد العزيز بن عديس الطليطلي:

174

يوسف بن موسى الـكلبي : ١٦١

يوسف بن يعقو ١٣٢٠ ، ٢٢٦ ، ٢٣١٠

T 1 T

يونس بن محمد بن مغيث : ١٦١

#### فهرس الشعراء

أبو عسد الله من جزى : ١٩٤، ١٩٥، (1) Y. W . Y . . . . 197 أبو عبد الله بن الخطيب: ٢٠٢ إبراهيم بن هلال: ٣٢٤ أبو عبد الله من وشيد الفهرى: ٢٦٦ الأعشى: ١٤٤ أبو عدالله بن عرفة: ٣٠١ ان الجير = أبو عيد الله محمد بن الجبير أب عبد الله الفدوي: ٧٤ أبه عسد الله محد بن حاس اله ادى آشى: این جزی = أبو عبد الله بن حزی 4.4.44 ابن خاتمة : ٢٠٢ أبه عبد الله محد من الحسر المحصى : ٣٠٢، ابن عاصم : ٣٢٣ این عمار: ۱۷٤ أنه عدد الله محد من على الأحمى الته نسى : ابن القرطبي : ۲۹۱ ابن قلاقس الإسكندري: ١٧٦ أن عبد الله محد بن في -: ٢٢٦ / ٢٢١ أبو إسحاق بن الحاج : ٢٦٣ أُبُو بَكُر أحمد بن أحمد بن أبي محمد عبد الله أنه عدد الله بن مرزوق التلمساني : ٣٠١ القرطبي: ٢٦٤ أبهِ العلاء المعرى : ٢٩٧ أبو بكر بن العربي : ٨٩ أبو على حسبت بن صالح بن أنى دلامة: أبوتمام: ١٤٢ أبو الحسن راشد بن عريب: ١٣٢ ، ١١٤ أبو الحسن على بن أحمد الشامي الحزرجي: أنه على عمر بن عبد النفيية : ٣٠٠ أبو على عمر بن محمد بن خلسه السكم في PF7 , 7 V 7 , 6 7 7 الأصولي: ٢٩٦ أبو حفص بن عمر : ٣٢٣ أنه مجد عبد الهيدن الحضر مي: ٢٠١ أبو حية النميرى : ١٤٤ أبو الربيع بن سالم الـكلاعي : ٢٢٦ أبو محمد عدد الواحد النفر في: ٣٠١ أ بو القاسم بن أبي النعم : ٣٢٤ أبو زكريّاء يحيي بن منصـــور التونسي : أبو اليمن بن عساك. : ٢٦٢ أبو الطاهم السلفي : ١٧١،١٧٠ أيو الطيب المتنبي : ٩٠ ( u) أبو العباس العزفي : ه ٩ أبو عبد الله بن الأزرق : ٣٢٢ بثينة صاحبة عجيل: ١٦٨

البديع الخوارزمي : ۲۹۲

(ت)

تق الدين الواسطى: ٨٤

(ج)

حلال الدين السيوطي : ٥٦ ، ٧٥

( <del>'</del> )

الخطيب الموفق: ٢٩١

(c)

الرصافي : ۲۲۳

(j)

الزمخشري: ۲۹۱ ، ۲۹۸ زهير بن أبي سلمي : ١٤٤

(س)

سراج الدن عمر الفاكهاني: ٢٦٥

(ش)

الشاى الفقيــه = أبو الحسن على بن أحمد الشامى الخزرجي

الشران: ١٠٤

(d)

الطيي: ٣٠٢

(ع)

عبد الرحمن بن معمر (الواسطى): ٧٧ على بن أحمد الشامي = أبو الحسن على بن أحمد الشامي الخزرجي

على بن عيسى بن حمزة بن وهاس: ٥٧٥ العميدي : ۲۹۰

(5)

كامل الدين المظفر : ٣٠٢

(م)

محمد من أرسلان: ۲۸۸ محد المربي: ۲۰۸

محمد بن فرج = أبو عبد الله محمد بن فرج

محد بن هانيء الأندلسي: ٢٧٠

(i)

ناصر الدين بن المنير الإسكندراني: ٢٩٩ النمىرى السلوى: ٧٤

نور الدين على بن محمد العفيف : ٤٦

(و)

الوادي آشي = أبو عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي

وحيه الدىن منصور : ١٧١

# فهرس القبائل

(1) (7) أصحاب الرشيد بن أبي القاسم: ٤٩ الإفريقيون = أهل إفريقية (c) الأنصار: ٢٠٧ ، ٧٠٧ أهل تامسان : ٣٠٨ الدولة الحفصية : ٢٠٤ أهل تونس: ٢٠٦ الدولة العباسية : ٢٠٣ أهل حس: ٩٢ أهل السنة: ٢٦ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٨ ، (c) \* · o < Y 9 9 : Y 9 A 6 A 0 أهل العراق: ٢٢ رعين: ٥٥٩ الروم: ۲۰۷ أهل أفريقية ة ٢٥، ٢٦ أهل الأندلس: ٢٣ ، ٢٧ ، ٧٧ ، ٢٠٦  $(\omega)$ أهل فارس: ٨٦ أهل مصر: ١٦٩ 1 £ 7 : Jam (ب) (m) البصريون: ٨١ شيوخ مصر : ٦٣ البغداديون (m) بنو أمية : ٦٨ بنو رغبوش: ۷۸ الصوفية : ٨٠ بنو العباس: ١٠٦ بنو عبد العزيز: ١٢٥ (d) بنو مخزوم: ۲۷ طلمة فاس: ٣٥ بنی مرزوق: ۳۰۵ بنو نصر: ٣٢٢ (ع) (ج) العدلية: ٢٩٨

العرب: ٤٥ ، ٧٠ ، ١٠٨ ، ٢٨٨

الجبرية: ٨٤

علماء شیراز : ٤١

(ف)

الفاسيي*ن* : ۲۷ الفرس : ۹۱

اندرس . ۲۸ فقهاء فاس : ۲۸

(ق)

(J)

القرويين: ٢٦ ، ٨٧

قریش: ۲۵۶ قضاعة : ۹

لواته: ۱۰۸

المثبتة = أهل السنة

المرتدون : ۳۰۸ السامان : ۳۰۵ ۲

المسلمون: ۲۰، ۲۰۲، ۳۰۰ المعتزلة: ۲۲، ۲۹، ۸۶، ۸۹، ۸۹

المغاربة : ٢٤

ملوك بني مرين : ۲۷

ملوك المغرب: ٣٦ الموحدون: ١١

. \

(ن)

النصارى: ۲۱، ۳۰۹، ۳۱۵

(ی)

یهود: ۳۰۷

### فهرس الاماكن

```
بطليوس: ١٤١، ١٤١
                                                 (1)
                     سلك : ١٤
بغداد: ۱۷ ، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،
                                                           VA: IT
(1071101117709219
                                                           أنة: ٥٧
                790 6 17V
                                                         707: 4-1
                  ىغدان = ىغداد
                                    الاسكندرية: ٢٢ ، ١٤ ، ٧٦ ، ٩٣ ،
                 بلاد الجريد: ١٥
                                                    174 (174
               بلاد الروم = الروم
                                    إشبيلية: ٤٥، ٢٢، ٣٢، ٤٤، ٧٧،
                للاد اليمن = اليمن
                                              177 ( 107 ( 97
                     ىلقىنة: ٧٠
                                                      أصمان: ١٦٨
للنسلة : ۲۰۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ غسنله
                                                         أغلاب: ٨٨
                   بنزوت: ۲۰۶
                                    إذ يقية: ٥٠ ، ٢٨ ، ٧٥ ، ١٧٣ ، ٨٩ ، ١٧٣
          ىيت القدس : ١٥، ١٦٤
                                    الأندلس: ٨، ٩، ٢١، ٢١، ٢٤،
                    ألبرة: ١٥٥
                                                   414 64.4
       بيوت بني كعب بن سليم : ٨٩
                                                      الأهواز: ١٢٧
           (ご)
                                               (\psi)
                                                 الباب الأخضر: ١٦٨
                      TT: 136
                    تدمير: ١٧٣
                                      ال الحيسة : ١٤ ، ٥٥ ، ٨٦ ، ٨٧
                    تستر: ۱۲۷
                                                     باب الفرج: ٨٤
                                               باب المحروق: ٥٠ ، ٨٦
                    تقبوس: ٥١
      تام الله : ١٨ ، ٢٦ ، ٧٤
                                                     باب النصر : ٨ ؛
                                                        ٢٠٦: ١٠٤
                     414
                                                       بحر البمن: ٤٤
                    تنکت: ۷٥
                                                       بخاری: ۲۹۶
                     تهامة: ٢٤
                                                         ىدر: ٥٠٦
                                                         سطة: ۱۷
        717 6 711 6 7·0
                                                         174
```

خير: ٣٥٢ ( û ) الخيف: ١٢١ (د) ثهلان: ۲۲۲ ( ج ) دار الحديث الأشرفية: ٢٦٦ ، ٢٧٢ دار السكت المصرية: ٦٠ حاغو: ٧٥ دارین: ۱۱۸ ، ۱۳۶ الجامع الأعظم: ٥٠٠ دمشــق : ۲۱، ۲۸، ۲۸، ۲۰۰۰ جامع سبتة : ١٠ TVT : 107 الحزيرة = الأنداس دهلك : ٤٤ حبرون: ۲۷۲ دورقة: ١٥٣ الديار الشامية = الشام  $(\tau)$ دىر سمعان : ٦٨ حارة الجذمي : ٨٦ ، ٨٧ (,) الحشة: ٤٤ الحجاز: ۲۲۹ ، ۲۸۹ رباط أبى سعد : ٩١ الحروين (الشريفين): ٥٠، ١٥١ رضوی: ۱۰۱ حلب: ١٤ رندة: ١٥٥ £1: 612 الروم: ٣٩، ١٤، ٤٤ حمد = إشسلة (¿) حص: ۸۸ حمة بجانة: ١٥٠ الزاب: ٧٨ زرد: ۲۹، ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۹۹، ۵۰، ( خ ) الخبزة: ٣٤ زمخشر: ۲۸۹، ۲۹۳ خراسان: ۱۰۶،۷۱ زمزم: ۱٤۸ خزانة الأندلسيين = خزانة جامعالأندلس الزهراء: ١٤٩ خزانة جامع الأندلس : ٣٦ ، ٧٧ ، ٨٥ زوراء العراق: ١٠٧ خزانة حامع القرويين : ٣٦ ، ٨٦ (س) خزالة القرويين = خزالة جامع القرويين ساقية أبي شعرة : ٥٥ خزانة الجامع الأعظم بتلمسان : ١٨ سيتة : ٨ ، ١٦ ، ٧٧ ، ٤٥ خوارزم: ۷۷، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۱، السدير: ١٢١ الحورنق: ١٢١ سرقسيطة: ۱۰۹، ۲۷۱، ۲۰۱، خوزستان: ۲۷۷ 177 : 171 : 107 : 104

سلا: ۱۱

السلامة: ٣٤

سلفة: ١٧٠

491: :5 1am

الشحر: ١١٨

الصفا: ٦٤

صقلمة: ١٦٥ صنعاء : ١٢٧

**۱٦٧:** صور:

طرسوس: ۷۹

طرطوشة: ١٦٢

طليطلة: ١٠٧

عبقر: ۱۲۷

شاطية : ۲۱۸ ، ۲۲۹

الشريعة القدعة: ١٥١ شك: ١٥٥، ٢٥١ شنت در به : ۱۲۲ ، ۲۵ ه

( m)

الشام: ١٩ ، ١٩ ، ٢٢ ، ١٨ ، ١٩ ،

174 ( 104 ( 44

شیراز: ۳۹ ، ۲۰ ، ۸۰ ، ۸۲ م

(<del>(</del>)

(ض)

ضريح النبي صلى الله عليه وسلم : ٢٢٥

الطائف: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۳۱۹

(d)

طبه: ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۶۲ ، 747 , 747 , 707 , 747

(ع)

عدن: ۲٤

عرفة: ٥٩٧

العقبق: ١١٢ عكاظ: ٦

العراق: ١٤، ٩٤، ٢٨٩

(غ)

غرناطة: ١٠، ١١، ١٠، ١٣، ١٧،

(**ف**)

فاس: ۱۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۳ ،

772 . 7 . 7 . 7 . X . Y . Y

(ق)

قرطلة : ٨ ، ١٦ ، ١٧ ، ٩ ٥ ، ٢٠ ،

Y . V . 10 A . 10 .

القبروان: ۲۵، ۲۲، ۳۰۰

1196111117777777

القاهرة: ٤١، ١٤٠

قرطاحنة: ١٧٣

قرقوب: ۱۲۷

القدس = بيت المقدس

(70 (75 (77 (09 (5) \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

« W. O « 1 V & « 1 V · « 1 O »

( 414 , 410 , 414 , 414

الكعبة: ٤٨ ، ٤٦

كارزين: ۳۹، ۲۰، ۲۹،

(1)

(م)

مازر : ۱٦٥ مانقة : ۱۷

مجلس الناعورة : ١٠٧ محراب الصحن : ١٨

مدرسة الأشرف ( عَكَة ) : ٤٦

المدينة : ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٦، ٢٩،

471 . V1 . V.

مراکش: ۱۱،۸۷، ۶۲، ۱۹۱۸۸۰

۱۷۳

مرج غراباطة: ٣١٩

مرحیق : ۱۵۹،۱۳۵۱ -

*هر سی* تونس: ۱۵

مرسية: ٨ ، ١٥ ، ٤ ه ، ١٥١ ، ٢٥١ المربعة: ١٠ ، ٢٠ ، ٤ ه ، ٧٣ ، ١٥٠

. 100 . 100 . 101 . 107

7716197

المسجد الأقصى : ٣٣٤ المسجد الجامع بقرطبة : ٣٠٤٦، ١٤٩٠.

414

المسجد الحرام: ٢٥١

مسجد النبي (بالطائف): ٤٣

مصر : ٤١ ، ٥١ ، ٢٢ ، ٧٧ ، ٧٧ ،

171111111111111111

المغرب: ۲۱ ، ۲۰ ، ۳۱ ، ۲۱ ، ۷۱ مقبرة الربض: ۱۰۱

( i 4 ( i V ( i 0 ( i i ( i Y ) i 5/4

70,77,711,707,707,

797 . 790 . 797

مكتبة الاسكوريال: ١٠٣

منی: ۲ غ منورقة: ۲۱۵

المنية : ١٠٧

الهدية: ١٦٦

(i)

نجد: ۲۱۹

نیسانور : ۲۹۵

الهند ۱ ۲ ، ۱ غ ، ۹ ۹ ، ۱ مناما

(و)

وادی الحصیب : ۲ ه

واسط: ٤١، ١٢٧، ١٥٢ وحرة : ١١٣

وعلة : ١٦٨

(ى)

اليمامة: ٢٥٢

التين: ۲۲، ۳۹، ۲۶، ۵۰، ۷۱

# فهرس الكتب

إناء الغمر بأنباء العمر لابن حجر : ٤٧، (1)0 T 6 ± A ابن خلـكان = وفيات الأعيان الانتصاف من الكشاف لناصر الدين أحمد إثارة الحجون لزيارة الحجون: ٣٤ ابن المنبرالإسكندري: ٢٩٩ ه الإنصاف لابن العربي : ٥٥ الأحاجي النحوية للزنخشيري: ٢٩٥ الأُعُوذِج في النحو : ٢٩٥ الأحاديث الضعيفة للفيروز ابادي : ٣٤ أنواء الغث في أسماء الايث: ٤٤ أحاسن اللطائف في محاسن الطائف: ٢٤ الإحاطة في أخيار غرناطة : ١٢ أنوار الفحر لاتن العربي: ٩٤ إيجاز السان لابي عمر و الدأب ٨٥ أحكام القرآن لائن العربي : ٩٤ إيضاح المحصول من برهان الأصول: ١٦٦ الاحماء للغزالي: ١٦٦ اختصار المبسوط لابن رشد: ٦٠ ( **U**) اختصار مشكل الآثار لائن رشد: ٦٠ مدائم السلك في طبائم الملك: ٣١٨ الإسرا إلى المقام الأسرى: ٤٥ البدآية والنهاية لابن كثير: ٢٩٧ الإسب عاد بالإصعاد إلى درجة الاجتماد : البدر الطالع للشوكاني: ٢٤، ٤٢، ٥٠، إسماء السراح في أسماء النكاح: ٤٤ المستان: ٢٦ ، ٢٦ الأشادة: ١٧٢ بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب الإشارات الحسان المرفوعة إلى حبر فاس العزيز: ٢٤ و تامسان ، لائن غازي : ٥٦ ىغىة الراغب: ٧٧ ، ٧٩ الإصابة لابن حجر : ١٥ بغيـــة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الإصعاد إلى رتمة الاحتهاد = الإسماد للسيوطي: ۲۹۰،۱۷۳،۱۰۲، ۲۹۰ بالإصعاد إلى درحة الاحتهاد إصلاح الخلل ، الواقع في الجمل : ١٠٢ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : ٣٤ أطواق الذهب: ٢٩٥ البيان والتحصيل لما في المستخرجة من إعتاب الكتاب لان الأبار: ٢٠٦ التوحيه والتعليل لابن رشد: ٦٠ الاغتياط عمالجة ان الخياط للفيروزابادى: (ご) 1 كال الإكال للأبي: • v الألفية للزبن العراقي: ٧٥ تاج العروس: ٤٠، ٢٤، ٢٤، ٣٤،

4 1 7 1 6 9 2 6 0 V 6 0 6 2 V

1096181

الأمد الأقصى بأسماء الله الحسيني وصفاته

العليا لائن العربي: ٩٤

تاریخ بغداد للخطیب ۸۶ ، ۸۶ تاریخ القیسی : ۸۷

تاریخ القیسی : ۲۸ تاریخ الیمن : ۲۶

تحبير الموشين فيها يقال بالسين والشين : ٤ ؛ التبصرة للخمي : ٢ ٢

تبيين الصحيح في تعيين الذبيح لابن العربي :

٩ ٤

التجاريح فى فوائد متعلقة بأحاديث المصالبيح. ٣ ٤

التحف الظرائف في النكت الدهرائف: ٣٤ تحفة الهاعيل فيمن يسمى من الملائكة والماس إسهاعهار: ٤٤

واللمان المجاهيين . ٢٠ تخفة الحجّهدين أساء المجددين : ٦٠ تذييل الديباج = الابتهاج بتذييل الديباج ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك لابن

العربي : ٩٤ ترقيق الأسل في تصفيق العسل : ٤٤

تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة

على جامع الأصرِل : ٤٣ ، ٠ ٥ تعليقة على أحاديث الجوزقي : ١٦٦

التعليقة على المدونة : ١٦٦

تعيين الغرفات للمعين على عين عرفات: ٣٤ تفسير البخاري لائن الموابط: ٥٨

تفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل لابن الدر بي : ٩٤

تقييد المهمل وتميير المشكل : ١٥٠

تقييد اليحمدي عن أبى الحسن : ٣٦ تكملة ابن عبد الملك : ٧٨

التنبيه لأبى إسحاق الشيرازي ٣٩ ، ٤٢ ،

التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف

بین المسلمین فی رأیهم واعتقاداتهم : ۱۰۲ ، ۱۰۷

تنوير المقباس في تفسير ابن عباس : ٢٢

التهذيب لأبي سعيد البراذعي : ٢٥، ٢٩،

التوسط فى المعرفة بصحة الاعتقاد، والرد على. من خالف أهل السنة من ذوى البدع والإلحاد، لابن العربي . • ٩

التيسير: ٧٦

( ج )

الجذوة المقتبسة والخطوة المختلسة: ٤٥ الجليس الأنيس في أسماء الخندريس: ٤٤ جم الجوامع: ٢٩٥ جمل الخونجيي: ٢٩٥ ، ٢٧

(ح)

حاصل كورة الخلاص فى فضائل ســـورة الإخلاص : ٣٠

الحلل فی شرح أبیات الجمل : ۱۰۲ حلیــة الأولیاء لأبی نعیم : ۲۸ ، ۷۲ ،

۷۸،۷۳

الحيل لابن خاقان الأصبهاني : ١٥

(خ)

الحلافيات لابن العربي : ٩٤

(د)

الدر الغالى فى الأحاديث العوالى : ٣ ؛ الدر النظيم ، المرشد إلى مقاصـــد القرآن. العظيم : ٣ ؛

ديوان العبر وكتاب المبتدأ والخبر : ٢٠٤

سنن البيهق : ٤١ سيف الاسلام لابن طلحة : ٧٧

(ش)

شرح أبيات الكتاب: ۲۹۵ شرح أدب الكتاب: ۲۰۷، ۲۰۷ شرح البخارى للفيروزابادى: ۳۹، ۰۰ شرح التلقين: ۱۹۳،

شرح التلفين : ۲۹۰ شرح التهذيب لابن مرزوق : ۲۰ شرح خطبة الكشاف : ۳۳ شرح خليل لسيدى أبي القاسم بن سراج :

۳۱۶ شرح دیوان المتنبی : ۱۰۲ شرح رقم الحلل : ۲۸

شرح سقط الزند: ۱۰۲

شرح الشفا: ٨٨

شرح عقیدة النسنی للنفتازانی: ۳۱۶ شرح غریب الرسالة لابن العربی: ۹۵ شرح القاموس = تاج العروس

شرح مختصر أبن الحاجب لابن عبد السلام:

شرح مسلم للأمبى : ٣٣ شرح الموطأ لابن السيد البطليوسي : ١٠٢

الشفا في التعريف بحقوق المصطفى العياض:

107677618618

شفاء الغليل : ٣١٧ الشقائق النعانية في علماء الدولة العثمانية : ٣٨

0765

الشهاب فى المواعظ والأداب للقضاعى: ٩ شوارق الأسرار العلية فى شرح مشارق الأنوار النبوية = شوارق الأسرار

في شرح مشارق الأنوار \_\_\_\_ بـ

في شرح مسارق الانوار ..... شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار : ۲ : ۱ : ۵ ، ۱ ه (ذ)

الذيل : ١٥ ، ١٦ الذبل والتكملة لابن عبد الملك : ٧٧

(c)

الرائض فی الفرائض : ۲۹۰ ربیخ الأبرار : ۲۹۰ رحلة ابن بطوطة : ۱۹۰ الرسالة لابن أبی زید : ۲۹، ۳۵، ۲۹۰ رفع الحجب المستورة عن محاسن القصورة :

۱۷۶ الروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف : ٤٤، ١٥

روضــة الإعلام بمنزلة العربيــة من علوم الاسلام: ٣١٨

روضة الباظر فى ترجمة الشبيخ عبد القادر :

(ز)

زاد المعاد فى وزن بانت سعاد : ٤٤ زهم الرياض المفصح عن المقاصد والأغماض ١٦٨

(س)

السباعيات لابن العربي : ٥٠

سراج البلغاء : ١٧٢

سراج المهتدين لابن العربي : ٩٤ سراج المريدين لابن العربي : ٩٤

سفر السعادة: ٣٤

(ص)

صبح الأعشى: ٩

صحاح الجوهری : ٤٤، ٢٦، ٧٤، ٥٠، ٦٨ ، ٧٣

۲۴، ۹۸ عید ان ۱۱ عال ۱۱

صیبح البخاری : ۲۰۱۵، ۲۹، ۲۹، ۱۰۲، ۱۰۲ صیح مسلم : ۲۰۱۵، ۲۰۲

الصحيحين : ٩ مملات على خير البشر : مملات والبشر في الصلاة على خير البشر :

٤٣

نصلة لابن بشكوال : ١٦ ، ١٧ ، ٦٠ ، ا

\ \**\** 

صلة الصلة لاين الزبير : ١٥ : ١٠ ، ٦٣ ، ٦٣ ، ٦٣ . صميم العربية : ٢٩٠

(ض) -لضوء اللامع للسخاوى : ٤٠، ٤١، ٤٠،

£ Y 6 £ 7 6 £ 6 6 £ £

(ط) طبقات الحنفية لمحمد عبد الحي اللـكنوي

الهندى : ٧ ه نطبقات الصغرى = بغية الوعاه .

الطبقات السكبرى للسيوطي: ۲۷۲٬۱۷۲،

لطرة لابن غازى : ٥٧

(ع)

عارضة الأحوذي على الترمذي لابن العربي:

۹۶ العبر وديوان المبتدأ والخبر : ۳۱۸

العتبية: ١٥١٣

العقد الأكبر للقلب الأصغر لابن العربي : ٩٤ العقد الغريد : ٩٧ ، ٩٨

العمدة : ٢٦٠ عنقاء مغرب في صفة ختم الأوليـاء وشمس

المغرب: ٤٥

(غ)

الغنية لعياض : ٥٩ ، ٨٦

(ف)

الفائق في غريب الحديث: ٢٩٥

فتح المتعال للمقرى : ٢٦١ الفتوحات لابن عربى : ٠٠ ، ٣٠ فتوح الغيب فى الكشف عن قنـاع الريب

الغيب في الكشف عن قنياع الريب اشرف الدين الحسن بن محمد : ٧٤ ، ٨٤

فصل الدرة من الحرزة فى فضل السلامة على الحبرة : ٣٤ الحبرة : ٣٤ الفصوص لابن عربى : ٣٠

الفضل الوفى فى العدل الأشرفى: ٣٤ فهرسة عياض: ٩٥

(ق) نورنان نوس دو

القاموس المحيط للفيروزابادى: ٣٩، ٤٤، ٢٦ ، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٢٥ قانون التأويل لابن العربي: ٨٩، ٩٤ القبس فى شرح موطأ مالك بن أنس لابن

العربي : ۹۶، ۱۰۷ قلائد العقیان لابن خاقان : ۱۸، ۱۹، ۹۲، ۹۳، ۹۷، ۲۰۲، ۱۳۸، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۲،

(의)

الكافي في أن لا دليل على النافي لائن العربي:

40

(۲۳ – ج ۳ – أزهار الرياض)

المرقاة الوفية في طبقات الحنفية: ٣٤ المرقبة العليا في مسائل القضا والفتيا = المرقبة العليا في الأقضية والفتيا المرقبة العلما في الأقضية والفتيا للنياهي: ٧٠ صروج الذهب للمسعودي : ٦٨ ، ٧٥ مزية المرية: ٨ المسائل المنثورة في النحو: ١٠٢ المسبع للجزوليّ : ٣٦ المستقصي في الأمثال: ٢٩٥ السلسل: ٢٥ المسلسلات لائن العربي: ٥٥ مسند أحمد: ٤١ المشارق لعماض: ٢١ مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية = شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الألهة: 10 مشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد الأزدى: ٩ مشكل حديث السحات والحجاب لابن العربي: ٩٤ المشكلين لابن العربي: ٩٤ مصنف ابن أبي شيمة : ٤١ مطمح الأنفس لابن خاقان : ١٩ ، ١٩ ، 98694 المعارف الالهية: ٤٥ المعارف لاتن قتيمة : ٧٠ ، ٧٣ ، ١٠٦ معجم الأدباء لياقوت : ٢٨٨ ، ٢٩٥ ، معجم البلدان لياقوت : ١٥٩ ، ١٥٩ ،

المعلم بفوائد مسلم : ١٦٦

المغانم المطابة في معالم طابه: ٣٤

الميار: ٣١٨

السكافي لأبي عمر : ٣١٠ الكامل لأبي العباس المرد: ١٤٤ الكريت الأحر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشعراني: ٥٠ كتاب الأسئلة الحاوى للنوازل والفتاوى : كتاب سيبو 4 في النحو: ٧٦ ، ٧٧ الكشاف للزمخمري: ٨٤ ، ٢٨٢ ، 797 6 79 0 كشف الظنون : ١٠٢، ٨٤ كشف الغطا عن لمس الخطا: ١٦٦ الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء : (J)اللامع المملم العجابالجامع بين المحكم والعباب للفدوزابادي: ٣٩ ، ٤٣ ، ٥٠ اللسان: 331 ( م المتفق وضعا المختلف صنعا: ٤٣ المثلث الكسر: ٤٤، ١٠٢ مجمع الأمثال للمبداني : ٦ المحمل لابن فارس: ٤٤، ٥٥ مختصر الفقه لان عرفه: ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ مختصر المدونة والمختلطة لابن أبى زبد القبرواني: ٢٥ المدارك لعياض : ٢٧ ، ٨٥ المدخل لابن طلحة : ٧٧ المدونة للزرويلي: ٢٠١٠ ، ٣٣ ، ٣٣ ، مراقى الزلف لائن العربي: ٩٤

مرتق الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

لأبي عبد الله الشريف: ٣٨

موطأ مالك : ۲۷، ۲۷ الميزان للذهبى : ۱۰ (ن)

الناسخ والمنسوخ لابن العربي : ٧٤ ، ٩٥ النجوم الزاهم، لابن تغرى بردى : ٨٥ نزهة الأذعان في تاريخ أصبهان : ٣٤ نظم الدر والعقيان لأبي عبد الله التنسى :

نفح الطيب: ٥٣ ، ٩٢

177

النفحة العنبريه في مولد خير البريه: ٣٤ النكت القطمية في الرد على الحشوية: ١٦٦ نواهي الدواهي لابن العربي: ٩٤ نهاية الدراية في طبقات القراء لابن الأثير:

النيرين في الصحيحين لابن العربي: ٩٤ نيل الابتهاج: ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٧٠

( و )

الوصل والمني في فضل مني : ٤٣ وفيات الأعيان لابن خلـكان : ٦٣ المغنى لابن هشام: ١٧٧ المفصل فى النحو: ه ٢٩ المقامات: ه ٢٩ المقدمات لأوائل كتب المدونة لابن رشد:

مقدمة ابن خلدون: ۲۲، ۲۵، ۳۱۸، ۳۱۸ مقصود ذوى الألباب فى علم الأعراب: ٤٤ المقصورة لحازم القرطاجنى: ۳۷۳، ۱۷۶، مقصورة المسكودى: ۷۶، ملاك التأويل فى حقائق التنزيل: ٤٠ ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين لابن العربى: ٥٠

منح الباری بالسیل الفسیح الجاری فی شرح صیم البخاری : ۴۶

المنزع النبيل في شرح مختصر خليل لابن مرزوق: ٢٥

منية السول فى دعوات الرسول : ٤٣ مهييج الغرام إلى البلد الحرام : ٣٤ مواقع النجوم ومطالم أهلة أسرار العلوم :

المؤتلف والمختلف : ٩

# فهرس القوافي

| سريع<br>خفيف<br>متدارك                  | یاذا — واجب : ۱۲۰<br>کلما — أوب : ۳۰۶<br>أنتنی — وبتأنیبها : ۸۸<br>(ت                                                                  | (ء)<br>أتمثال — كف : ٢٢٨ طويل<br>أرى — ذكاد : ١٣٥ وأفر<br>أهلا — الآلاء : ١٥٠ كامل                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طوبل<br>«<br>«<br>کامل<br>رجز<br>متقارب | إذا صمت : ١٠٠<br>خليلي ونسيت : ١٣١<br>أبا شتات : ١٩٥<br>تلوت وبالنعت : ٢٢٩<br>نفسي أضناني ١٣٤<br>عاشر الفتي : ٧٥ :<br>عاذا حباني : ١٣٣ | إذا — والكتب: ٩٠ طويل<br>تأوبه — متقلباً : ١١٢<br>أبا — حرب: ١٢٩<br>حلفت — عضبا : ١٣٩<br>نسيبي — المناسب: ١٤٢                                              |
| طو يل<br>•                              | (ث)<br>يهز — عابث : ۸۹<br>ثمار — البعث : ۲۲۹<br>( ج )                                                                                  | أخوف — كذوب: ١٦٤ « أناس — مركبا: ٢١٧ « بنفسى — والحب: ٢٢٨ « مسرة — الصاب: ٢٨٦ « دعوك — وجب: ٢٩٠ « إذا — دأب: ٢٩٤ « يفسى — محبوب: ٢٩٠ سبط                   |
| طويل.<br>بسيط<br>كامل<br>د              | جللت — عارج: ۲۲۹<br>الحوض — لجيج: ۲۸۹<br>أدر — مديج: ۱۸۶<br>عرضت — الأدعج: ۱۷۲<br>ولقد — وهاجا: ۲۳۷                                    | أرى — عتبه: ٣١٥ هـ هـ قلى سـ أجيب: ١٠٩ مخلم البسيط البيط البيك — حسى : ١٤٨ وافر أيا نعل — للبيب: ٢٦٩ هـ كلمل كيف — تعذيباً : ١٠١ كامل سـل — كالذهب: ١٠٩ هـ |
| طو يل<br>•                              | (ح)<br>طربت — جانحه : ۱۳۲<br>طربت — ورائحه : ۱۳۲                                                                                       | يا رب — كالسكوكب: ١١٠ «<br>والثمول — تحلب: ١٤٥ «<br>ومعطر — ترتيب: ٢٠٢ «<br>لله — الحباب: ٢٢٣ مجزوء السكامل                                                |

| طويل      | ذر — بذا : ۲۳۱                           | خذی — تصحح: ۱۹۸ طویل<br>حظیت — نشرح: ۲۳۰<br>أمكة — الأباطح: ۲۹۲ |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | (د)                                      | تلك – سلاح: ۲۰۳ كامل<br>سددوها – صفاحا: ۱۷۶ خفيف                |
| طويل<br>« | ألا — بحر : ٤٨<br>أمنك — الفخر : ٩٣      | (خ)                                                             |
| ×         | لعلسكم – ضر : ١١٧                        | خذيها - بذخ: ٢٣٠ طويل                                           |
| ))        | فؤادي غزاره: ١٢٥                         |                                                                 |
| ,         | تری — بهار : ۱۲۷                         | ( )                                                             |
| ))        | لعمری — ومفخراً : ۱۳۳                    | نقمتم - مجد: ١١٠ طويل                                           |
| >>        | إذا — صوره: ٣٤                           | الهي — وجاهد: ١١٦ « ا                                           |
| ))        | لك — بالنوادر : ٢٠١                      | ودادكم - عهد: ١٣٢ ،                                             |
| )         | وظبی — ماهر : ۲۰۲                        | عسى - بعيدها: ١٢٣                                               |
| ))        | رأیت — أسری . ۲۳۱                        | دع - أحمدا: ۲۳۰                                                 |
| )         | زفیر — عزا: ۲۳۱                          | تبدت وجده: ۲۱۸ «                                                |
| *         | جميع – زنخشرا: ٢٨٥                       | هنیئا – عقصدی: ۳۶۳ «                                            |
| )         | وكم – وأكثرا: ٢٨٩                        | اقد — أحمد : ٢٠٣                                                |
| "         | <b>و</b> ما — الورى : ۲۸۸                | سوق - الزادا: ٤٦ بسيط                                           |
| ))        | هو — أخرى : ٢٩٤                          | لله – خلد: ۱۹۰ «                                                |
| »<br>1    | مليح – كدر : ۲۹۶                         | تقول — يا ولدى : ٣١٩ هـ                                         |
| بسيط      | إذا — خواطره : ٥٣                        | شابت — رماد: ۸۸ کامل<br>شابت — میعاد: ۸۸ «                      |
| »         | قل — درر : ۱٤٠                           | H                                                               |
| ))<br>20  | عامی — الندر : ۱۹۲<br>إن خطر : ۱۹۵       | إن السيد: ١٧١ «  <br>لولا موردى: ٢٠٤ «                          |
| ,         | ہن — خطر . ۱۹۵۰<br>ایوان — دوار : ۳۱۵    | نسب – عودا: ۲۱۲ «                                               |
| وافر      | بیوان — دوار : ۲۲۱<br>بنفسی — ونور : ۲۲۱ | ياناظرا – الوجود: ٢٦٨ مجزوءالـكامل                              |
| מ         | ألا — قنبر : ۲۹۸                         | هذي – الأحمد: ٢٧٩ مجزوء الرجز                                   |
| كامل      | لله – أزهر: ٧٤                           | كن - ففر: ٩٩ رمل                                                |
| »         | عليف — الوطر : ١٣٤                       | في - العقد: ٢٠١                                                 |
| a         | أهلا — بالكاّفور: ١٣٤                    | يا منظرا — الخلد: ١٠٧ منسرح                                     |
| n         | للمرء — كدر: ١٤٦                         | لا يقوى – لا مجدودى : ٨٨ خفيف                                   |
| 39        | أدر – السرى: ١٧٤                         | أطلب - الخلود: ٢٠٥ خفيف                                         |
| »         | هذا والزوار : ١٩٦                        | إذا واقصد: ٩١ متقارب                                            |

كامل نصب - مجرور: ۲۰۳ تجوهرك — الأقصى : ١٤٦ طويل حاز — الأنوار: ۲۰۳ صبرت — وتستقصى : ٣٣٤ )) بشرای - المنصورا: ۲۱۱ (ض) لمثال - تغفرا: ۲۲۶ لو — داري : ۲۲۰ وغدا – أذكره: ٢٦٥ أيا – براضي: ٢٠ طويل أيا - المعضا: ١٣٤ ومروعة - حارى : ٢٨٥ )) ضاوعی – أرضي : ۲۳٤ لما - الأخمارا: ٢١٤ )) تلمسان - القضا: ٣٠٧ فكان — وقر : ٧ ه )) ر حز إن - إعاض: ٢٢٢ ومجلس - أزهرا: ١٢٧ يسمط ))) فازم - مادَرَى: ١٧٤ علت - ماض : ۲۲۲ وافر نبه – بالاغماض: ١٤٥ خده - حدى: ٥٤٠ خفيف مجزوء الرحز تجر — صبور : ۲۰۱ (d) ذرعی - بدور: ۲۰۶ قم – السكر : ١٢٠ سر يع 1.1 -- End : +++ صابه يلي ما رجل – أمرَه: ٣٠٩ طوت - لا تخطأ: ٢٢٢ , اللياني - تستقر : ٥٩ ا لخفيف أما – ما تخطو: ٢٦٩ 30 ما - شهرا: ۱۹۵ إلام - خبط: ٢٢٢ بسيط (س) مثال - خطا: ۲۷٥ واؤر ٤ قصتي - البسوطة: ٢٠١ جفوت - باس: ۲۰۰۰ طويل رعى - بالناسى: ١٩٦ (ظ) ورب - الناس: ١٩٧ سموت ســ والشمئل: ٢٣٦ ظالت ــ لظي : ۲۳۲ طويل شمیخت مشی: ۲۲۹ )) أدرك - درسا: ۲۰۷ استط (2) مذ — القاموسا: ٦؛ كامل وسقى – تېمپى : ٧٧ وما — لموضع : ٤٧ طويل خضعت — النرجس : ٣٢٠ أما - الأَضَآلُمُ : ١١١ ))) هذا — تلتبس: ١٦٦ مجزوء الرجز على — أولعاً : ٢٣٤ قالوا --- النفوس : ١٦٨ مشوق — لعلم : ٣١٩ سريع э جمعت – ومرتبع: ۲۱۶ بسمط (co) وما — الدموع : ١٩٧ واقر الا – خالص : ٢٥ من — تنويع : ۱۹۷ كامل طويل

|          |                               | 1        |                                                 |
|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| كامل     | عجبا — الموكفه : ٣٢٤          |          |                                                 |
|          |                               | رمل      | يا — وبرع: ۱۹۸                                  |
| <b>3</b> | يا — واستنكفه : ٣٢٥           | مجتث     | بالطبل — نواع : ٣٠٨                             |
| _كامل    | يا — ألفا : ٢٦٩     مجزوء الـ |          | <i>(</i> • )                                    |
| مجتث     | طفا — خليفه : ٢٠٦             | :        | (غ)                                             |
|          |                               |          |                                                 |
|          | ( ق )                         | طويل     | غلیلی — بمنبغی : ۲۳۰                            |
|          |                               |          | (:)                                             |
| طويل     | وأحلي — ويتقي : ٩٠            |          | ( ف                                             |
|          | نني — تفهق : ١٤٤              | طويل     | فؤادى - تشني: ٢٣٥                               |
| >        | أَتَانَى — مشرق : ١٧١         | ,        | أيلتنا — شــُنفا : ٢٣٥                          |
| ))       | أبا — شيق : ١٧١               | l        | -                                               |
| >        |                               | D        | طويل — رشفا : ۲۷۲                               |
|          | قليبي — العلق : ٢٣٥           | )        | مبالاة – حصيف : ٢٨٦                             |
| )))      | هي — أفقها : ٢٣٦              | »        | مبالاة — خصيف : ٢٨٦                             |
| 30       | أنى — وأينقُ : ٢٩٠            | >        | غتى مشرّ فه : <b>۲۹۲</b>                        |
| 39       | كىلومنى — بانفاق ِ: ٣٠٥       | بسيط     | الشني - مكتنفه: ٢٤٧                             |
| البسيط   | يامن — الوثيق : ١٠١ مجزوء     | »        | أغر — والسد <b>ف ٢٩١</b>                        |
| كامل     | أهل — الحلق: ٥٥               | ,        | أن — كشافي : ٢٩٦                                |
| ,        | قالوا — مغلق م: ١٩٤           |          |                                                 |
| 10       | لا — وانتق — : ۲۰۳            | كامل     | كامل – المصطفى: ٢٧٢                             |
|          |                               | ))       | خماعه — موكفه: ۲۹۸                              |
| رجز      | عندی — عبق : ۱۱۳              | ))       | مُجِي - مُرِفَةُ : ٢٩٩                          |
| D        | لبيك — الغدق: ١١٤             | >>       | سميت – المؤكنة). ٢٩٩                            |
| رمل      | صاح — اغتىبق : ١١٥            | n        | وجماعة – 'يخليفَه : ٢٩٩                         |
|          | (41)                          | »        | هُواتِفُ ﴿ ﴿ اللَّهَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى ٢٠٠٠ |
|          | ( 의 )                         | э        | جُورية – للسفكفَ : ٣٠٠                          |
| . 1      | Maria e (11.1)                | <b>»</b> | عجباً — ومؤلفَه : ٣٠٠                           |
| طويل     | كرمت السلك : ٢٣٢              | *        | قل ـــ تَخَلَـفَـه: ٣٠١                         |
| ))<br>   | شكوت — المبيكي : ٢٨٦          | »        | لحثالة - موفَــَفُــه : ٣٠١                     |
| كامل     | نثرت — سِلكها : ۲۳۷           |          | وجماعة - الفلسَـفَـه: ٣٠١                       |
|          |                               | *        |                                                 |
|          | ( )                           | •        | وجماعة — متعسفه : ٣٠٧                           |
|          |                               | ,        | عجبا – معرفه : ۲۰۲                              |
| طويل     | وأدهم — حجول ُ : ١٠٨          | ))       | جُماعة — <sup>م</sup> موكفَه: ٣٠٢               |
| D        | أمرت - أهل : ١٤٠              | D        | جاعة — متعسفه : ٤٠٣                             |
| *        | ا فواعجبا — فاضل : ١٤٣        |          | قل — والمعرفَـه° : ٣٢٣                          |
| *        | صحا – ورواحله : ١٤٤           | >        | فيه — للصفه: ٤٢٢                                |
| <b>»</b> | سجام - مثال : ۲۲٤             | »        | أجعلتم - الصفه : ٣٢٣                            |
|          | 1 , 1                         | -        | 1 1 1 1 1 1                                     |

```
الثلك — يا نعل: ٣٣٣
                                     طويل
             (م)
                                                   أقول - حل: ٢٣٨
                                      >
                 وما - الميم : ١٨
طويل
                                                  ونعل — نعل<sup>و</sup> : ۲۱٤
              أخو — رميم : ١٠٣
                                                    لآلي - أحلا: ۲۷۸
             خليل – لازم: ١٣٠
                                                وحولت — راجل: ۲۸۸
طويل
              ضمان - حاتم : ١٣٥
                                                    أسد - مثلة : ٣٠٦
              أيا - حجم : ١٣٥
 >
                                                 فديتك - عاطل: ٣٢٢
             عليهم - يترحما: ١٤٣
                                     مخلم البسيط
                                                 سفهني — عليلُّ : ۲۰۲
             أمكة - الغائم : ١٤٧
                                                    أحمتنا - وإلا: ٤٧
                                     وافر
            ونهر — الأراقم: ٢٢٣
                                                    أخلانا - وإلا: ٢٥
                                       .
              مثلك - سما: ٣٣٢
                                                 وكنت – يزول : ١٠١
            بوصف — راقمه : ۲۹۳
                                                    بكيت — وله: ٢٤٨
              ألا - وشره: ٣٠٩
                                                  أمرغ - قيالا: ٢٦٥
                لقد - أمما: ٢٩٠
                                                   أتت - النعال: ٢٨٢
             ليانك - طامى: ٢٩١
                                     كامل
                                                  وأقب — المتمثل : ١٠٨
بسيط
                 لو - الرمم: ٧٤
                                                    لولا - تغزلی : ۱۶۸
وافر
                وكم - السقيم : ٣٥
                                                   من - أحواله: ٢٠١
 7
                إذا - الامام: ٣٦
                                                    قل الأحوال : ٢٠٢
              قسما - العَـلم : ۲۹۱
رمل
                                                   سقما - الملك : ٣٢٣
مجزوء الرجز
              إن - الكرم: ٢١٥
                                              يا مبصرا — متوسّلا: ٢٦٨
مجتث
              با -- ارتسام: ۲۷۱
                                                ما سائلا - أشكاله: ٢٤٢
متقارب
              إذا - مغرمُ : ١٦٤
                                                    الأطلال: ٢٦٢
             (i)
                                                يا مبصرا – متدللا: ٢٦٨
                                                     يا - الأليل: ٢٩٧
               يمينا — زينة : ٣٤
طويل
                                                  صور - وطالا : ٣٠٩
                                      رمل
                هم ــ بان : ۱۲۱
                                                    لسنا - نتكل: ٩٨
             وما - الحيوان : ١٤٦
                                      سريع
                                                    أبتها - قولا: ٢٠٤
              وإن - حسم : ١٦٨
                                                 ىشىرف - المثال : ٢٦٩
              بأى - الملوان : ٢١٨
                                                  يأيها - الأجلُ : ٢٩٨
            يمرنى 🗕 أوطانى : ٢٢٢
                                     منسرح
            نظرت - خدنا : ۲۳۳
                                                      ا -- مثله: ٢٤٦
                                      مجتث
             أمفتي — عنان : ٢٨٢
                                                    أنظر - جالا: ٢٤٧
                                      ))
             إلىك - تنهاني : ٢٨٦
                                                   مثال - القبول: ٢٦٥
      ولو — رجعانا : ۲۸۰ ، ۲۹۰
                                      متقارب
                                                 وقال — الأرحل: ١٤٣
```

| طويل<br>بسيط<br>مخلع البسيط<br>سريم<br>منسرح<br>طويل<br>درج: | ولو — زوایاها: ٢٦٥<br>ماذا — الزاهی: ١٩٨<br>ورب — حلاها: ٣١٩<br>وعاشق — يهواهُ: ٣٠٣<br>من — الله: ٢٧٢<br>(و)<br>خبال — ما نوی: ٢٢٦<br>وقفت — أقوکی: ٢٧٨<br>نمال — البلوی: ٢٨١ | وقائلة — سمطين: ۲۹۷ طويل  ومن — السن: ۲۰۷ «  رأيت — زمانه: ۲۰۷ بسيط  أقول — الدين: ۲۸ مجزوء البسيط  ليس — شانى: ۱۷۰ مجزوء البسيط  ورثناهن — بنينا: ۸۸ واقر  وذات — ما تكون أ: ۱۱۱ «  ما تكون أ: ۲۲۱ «  ما تكون أ: ۲۲۱ « |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رجز<br>«<br>طويل<br>«                                        | لله — الجوى : ۱۷۳<br>لم — الجوى : ۱۷۳<br>وان — المنية : ۷۶<br>يود اليّا : ۲۷۹                                                                                                 | والله — وفينا: ٧٣ كامل الا تجملن — فنونه: ١٠٠ • إن — الفتنا: ٣١ ومل الحمد — السنّة: ٣٥ رجز أربعة — ولم عانُ : ٣٩٤ منسرح                                                                                                 |

# فهرس الموضوعات

| مفح                                       | مفحة                                                    |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| المتأخرون من علماء المغرب ٢٣              | روضة الأقحوان، في ذكر حاله                              |  |
| موازلة بين التونسيين والفاسيين ٢٤         |                                                         |  |
| ضعف العلوم النظرية بالمغرب ٢٦             | في المنشأ والعنفوان                                     |  |
| بين السلطان أبي عنان والشبيخ الصرصري ٧٧   |                                                         |  |
| يين علماء فاس و تو نس                     | كلام لا بن عاصم فى أبيه يتمثل به المؤلف } • فى وصف عياض |  |
| تنشيط الشيخ تلامدته بالحكايات ٢٩          | في وصف عياض الم                                         |  |
| دفع القصور عن بعض علماء المغرب} ٢٩        | الملاحي في عياض ٧                                       |  |
| وتلاملتهم                                 | لابنه أبي عبد الله فيه ٧                                |  |
| العجز عن التأليف لايقدح في علم العلماء ٣١ | لابنه وابن خاتمة في ذكر شيوخه ۸                         |  |
| ملكة العلم في أهل تونس ٣٢                 | لابن القصير في دخول عياض غرناطة ١١                      |  |
| منزلة الشبيخ أبي الحسن في العلم ٣٢        | إنصاف القاضي عياض ١٣                                    |  |
| كارم في قيمة التواليف ومزاياها ٣٣         | التعريف بابن القصير ١٤                                  |  |
| المقصود بالتأليف ۴٤                       | لابن بشكوال في عباض ١٦ ا                                |  |
| تعليق للونشريشي علي كلام الأبي ٣٥         | للنباهي في عيان ١٧                                      |  |
| ثناء الأبي على تواليفأستاذه ابن عرفه ٣٥   | لابن خاقان في عياض ١٨                                   |  |
| لبعضهم يمدح مختصر ابن عرفة فىالفقه ٣٦     | تعقب لابن جابر على كلام ابن خاقان ١٨                    |  |
| بين الفباب وابن عرفة ٣٧                   | تعقيب المؤلف على المطمح ومؤلفه ١٨                       |  |
| إيراد للسلطان أبي عنسان على بعض ﴿ ٣٧      | حسن إلقاء عياض وبعض تلامذته ١٩                          |  |
| ( (gāā))                                  | وقاره وسمته ۲۰                                          |  |
| إمامة الشيخ بن عرفة لا تجحد ٣٨            | عنايته بالتقميد يسيد                                    |  |
| o.ll: :11"- "                             | تعظيمه السنة                                            |  |
| ترجمة الفيروزابادى                        | ذكاؤه ومواهبــه ۲۱                                      |  |
| عن الشقائق النعانية                       | حسن خطه خطه                                             |  |
|                                           | حسن عبــارته ۲۱                                         |  |
| التعریف به ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۸                   | <b>E</b>                                                |  |
| ئسبه                                      | صناعة التأليف بالمغرب                                   |  |
| رحلاته وبعض تواليفه وصسفاته ٣٩            |                                                         |  |
| میلاده ووفاته ۳۹ ۳۹                       | التدريس المدونة اصطلاحان ، ۲۲                           |  |
| هو آخر من مات من الرؤساء ٣٩               | فضل عيـاض في التأليف ٢٢                                 |  |
| ا استدراك بابن خلدون                      | موازنة بين المشارقة والأندلسيين ٣٣                      |  |

| ×å.a                                    | مفح                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| آراء في المراد بالحجدد ٢٥               |                                                  |
| عود إلى نظم السيوطي في المجددين ٧٥      | ترجمة ثانية للفيروزابادى                         |
| روضة البهار                             | عن الضوء اللامع للسخاوي                          |
| في ذكر جملة من شيوخه الذين              | كتبه ودؤاناته ۲۶<br>ثناء الكرمانی علیه           |
| فضلهم أظهر من شمس النهار                | ثناء الحزرجي عليــه ٤٤                           |
| مقدمة مقدمة                             | رغبته في سكني الحجاز ه ؛                         |
| شيوخ عياض                               | كتابه إلى الأشرف إسماعيل 6 ع<br>ثناء الفاسي عليه |
|                                         | لنور الدبن على يمدح كتابه القاموس ٦٦             |
| أبو الوليد بن رشد (الجد) ٥٠             | مَنْ شَسَعُو لَنْتُرْجِيرَ ٧٠٠ ٤٧                |
| شبوخه وعلمه ٠٠٠                         | الريخ وفي ٧٤                                     |
| ورعه ومؤلفاته ومولده ووفاته ۳۰          | الفييرى يمدح القاموس ٧٤                          |
| توحهه إلى المغرب وعودته ٦١              | وللواسطي في رموز القاموس ٤٧                      |
| أبو عبد الله التجببي القرطبي ٢٠         | ونه بمدح القاموس ٤٧                              |
| أَبِو بَكُو بنَ العربي المعافري ٢٠٠     | شعر المقرحم وقد قرأ صحبيته مسلم ( 8.8            |
| من كلام ابن بشكوال عنه ٣٠               | 1                                                |
| شيء عنه من صالح اين الزبير ٢٣           | ترجمة ثالثة للفيروزابادي                         |
| وقاته وقبره ۴                           | عن إنباء الغمر                                   |
| استطراد وتحقيق                          |                                                  |
|                                         | سولاه ورحلاته ۴٤                                 |
| رسالة الإشارات الحسان ٧ بن غازى • ٦     | كتبه وإسرافه                                     |
|                                         | بعض مؤلفاته ه                                    |
| اسمال الهنشريشي لابن غازي عن            | شیوخه ۱۰۰                                        |
| مقـــدمة                                | وفاته ۲۵                                         |
| قضية سعيد بن المسيب مع عمر بن{ ٢٧       | مدح الفهروزابادی لابن عربی ۲۰                    |
| عبد العزيز ا                            | التعريف بمحبي الدين بن عربي ٤٠٥                  |
| محنة سعيد بن المسيب لصلابته في الدين ٦٩ | رأى ابن خاتمه في ابن عربي ه                      |
| تنبيهات                                 | التسليم المتصوفة خير من الطعن عليهم ٥٥           |
| ميلاد سعيد بن المسيب ووفاته ٧١          | التجديد والمجدودون                               |
| . (14.)                                 | , li e t n le,                                   |

| صفحة  |                                                       | صفحة |                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 90    | شعر للعزفي في ذلك                                     | ٧١   | بعض آل مخزوم من أصحاب مالك                   |
| 90    | أبو عبدالله بن حمدين من شيوخ عياض                     | ٧٢   | المقرى في وفاة ابن المسبب                    |
| 90    | میلاده ووفاته                                         | ٧٧   | برد مولی بن المسیب                           |
| 47    | ما قاله ابن خاقان في حقه                              | ٧٣   | القول في إيمان أبي طالب                      |
| ۹٧    | فصل من رسالة له راجع بها ابن{                         | ٧٤   | القوُّل في إيمان أبوى النبي                  |
| ( *   | شماخ                                                  | ۷٥   | قول المسعودي في إيمان أبي طالب               |
| ۸ ۴   | فصل آخر منها                                          | ٧٥   | أُبُو العباسُ العشابُ                        |
| 4 7   | أبو بكر بن عطية من شيوخ عياض                          | ٨٧   | ابن طلحة اليابري                             |
| 9 9   | أمثلة من شسعره                                        | ٧٨   | ابن طلحة آخر                                 |
| ١٠١   | ابن السيدالبطليوسيمن أشباخ عياض                       | ٧٨   | الآبلي المصرى                                |
| 7 • ٢ | ذكره السبوطي في البغية                                | ٧٨   | أخبار أهل السنة والمعتزلة                    |
|       | مصنفاته كما فىالبغية                                  | ٧٩   | مناظرة الباقلاني المعتزلة                    |
| ١٠٣   | ا مثال من شــعره ا                                    | ٨٤   | تسمية أهل السنة المثبتة والمجبرة             |
|       | تحقاد البالمان                                        | ۸٥   | بعض من قال بالجبر وبالجهة                    |
| (     | ترجمة ابن السيد البطليوسي                             | ۸٥   | أبو بكر بن مجاهد                             |
|       | تأليف خاص لابنخاقان في التعريف(                       | ۲۸   | التصحيف في أسماء الرجال                      |
| , . , | تأليف خاص لابنخاقان في التعريف إ<br>بابن السيد        | ٨٦   | تتمة القول في أبي بكر بن العربي              |
| ٧ ٠ ٣ | مقدمة تأليف الفتح                                     | AY   | فی حاشیهٔ کتاب ابن غازی                      |
| · • • | ثناء ابن خاقان على ابن السيد                          | ٨٧   | نني الاحتمال في أمر أبي بكر بن العربي        |
| 1 . 7 | حظه من العلوم والمعارف                                | A A  | مثال من صلابة ابن العربي في القضاء           |
| ۱.۷   | وصفه مجلس القادر بن ذي النون                          | ٨٨   | مثال من شعره                                 |
| 1 • A | وله يصف فرسا                                          | ٨٨   | أجازته بينا لابن صاره                        |
| 1 . 4 | وله فی وصف الراح                                      | ۸٩   |                                              |
| 1 . 4 | ولابن عمار فی مثله                                    | ۸٩   | وصفه البحر نثرًا                             |
| 11.   | وللمترجم فى وصف مجلس أنس                              | ۸٩   | بعض ما صادفه فی رحلته می ثمرات{              |
| 11.   | وله يمدح بعض الأعيان                                  |      | الأدب الأدب                                  |
| 117   | وله يتغزل                                             |      | تفسير بعض الغريب                             |
| 117   | بینه و بین أبی الحسن راشـــد وقد<br>دعاه إلی مجلس أنس | ٩١   | من لقى ابن العربى فى رحلته من كبار ﴿ العلماء |
|       | وله يصف مجلس أنس                                      |      | تعريف ابن خاقان فىالمطمح بابن العربي         |
|       | وله في الزهد                                          |      | مثال آخر من شعره                             |
|       | وله يمدح الظافر بن ذي النون                           |      | بعض تاّ ليف ابن العربي                       |
|       | وله يمدح ابن لبون                                     | 1    | نضرة وجوه أهل الحديث                         |
|       |                                                       |      |                                              |

| صفحة  | · ·                                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 101   | أبو على الصدفى من شيوخ عياض                       |
| 101   | رحلته إلى الشرق                                   |
| 107   | عودته إلى الأندلس                                 |
| 104   | حديث ابن الأبار عنــه                             |
| 108   | توليه قضاء مرسية واستشهاده<br>في وقعة فتندة       |
| 105   | ابن بقوى من أشياخ عياض                            |
| 100   | ابن شبرین من أشیاخ عیاض                           |
| 104   | ابن بقی من شیو خ عیاض                             |
| 104   | ابن المرخى من شيوخ عياض                           |
| 104   | ابن غلبون من شيوخ عياض                            |
| 104   | أبو العباس الشارقي من شيوخ عياض                   |
| 104   | أبو إسحاق اللواتى من شيو خعياض                    |
| \ • A | ابن بشتغیر وابن مکحول من شیو خ<br>عیاض            |
| 101   | من شيوخ عياض المذكورين في المحرف الحاء            |
| 101   | من شيوخ عياض المذكورين في المحرف الحاء            |
| ۸ ه ۱ | من شيوخ عياض المذكورين فركا<br>حرف الميم          |
| ١٦٠   | من شيوخ عياض المذكورين في حرف العين               |
| ١٦.   | من شيوخ عياض المذكورين في ﴿                       |
| ١٦٠   | من شيو خ عياض المذكورين في<br>حرف السين           |
| 171   | بعض شيوخ عياض المذكورين في الحرف الشين            |
| 171   | بعض شيوخ عباض المذكورين في حرف الهاء              |
| 171   | بعض شيو خ عياض المذكورين في (<br>حرف الياء        |
| 171   | من شعر المرادى<br>ممن أجاز عياضا أنو بكر الطرطوشي |
| 177   | ممن أجاز عياضا أنو بكر الطرطوشى                   |

تعریف للفتح بابن لبون ومدح ابن} , , , السيمد له ... ... السيمد ولاین السید عدم این رزین ... ۱۲۳ وله يرثى أبا عبد الملك بن عبد العزيز ١٢٥ وله في وصف طول الليل ... ٢٢٧ ٠٠٠ وله في وصف مجلس الظافر ... ١٢٧ وله في الغزل ... . . . . الغزل لان عريب يستدعيه إلى معاطاة قهوة ٣٢ رده على ان عريب ... ... ا وله فی وصف کتاب من محبوب ۱۳۲ كتب إليه بعض إخوانه متعثلا ... ١٣٢ رده عليه ... ... الله عليه وله في الرد على ابن أني الخصال ... ١٣٣ وتما يستحاد له ... ... ۱۳٤ قطعة له تنفك منها ست قطع ... ١٣٤ قطعة أخرى تنفك منها تسع قطع... ١٣٤ وله فی وصف تین ... ... ۱۳٤ وله فی وصف حمام ... ... ۱۳۰ وله في الغزل ... ... ٥٠٠ ١٣٥ وله في مدح القادر ... ... ١٣٥ ترجمة ابن السيد في القلائد ... . ١٣٧ وله يراجع ابن جوشن ... .. ١٣٩ وله في الزهد ... ... الزهد الم وله يجيب شاعرا مدحه ... ... ۱٤٠ وله في وصف زريطانه ... ... ١٤١ رسالته إلى ابن الأخضر ... ١٤١ وله فى الرد على رسالة للوزير ابن} ١٤٢ وله يمدح ابن الغرج ... ... ١٤٥ وله في الزهد ... ... الزهد الزهد الم وله يعزى ابن لبون في أخيــه ... ١٤٦ وله يخاط مكة ... ... ١٤٧ أبو على الغساني من شيوخ عياض ١٤٩

| م                                                        | معند                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| قصیدة له فی مدح أبی عنان فارس ۱۹۰                        | تعریف ابن خلکان بالطرطوشی ۱۹۳                 |
| حسن تخلصه في القصيدة ١٩٤                                 | ممن أجاز عياضا أبو عبد الله المازري ١٦٥       |
| وله في وصف حال ١٩٤                                       | مَن أَجَازَ عَيَاصًا الْحَافَظِ السَّلْقِ ١٦٧ |
| وله في حفظ العهد ١٩٥                                     | تحقيق ميلاد الحافظ السلني ونسبته ١٦٨          |
| ألف رحلة ابن بطوطة ١٩٥                                   | تعليق للمؤلف                                  |
| ومن شعر له في مرضه ١٩٥                                   | شيء من نظم الحافظ السلني ١٧٠                  |
| ومن شعره يخاطب أبا إسحاق بن ﴿ ١٩٥                        | الأَجازة العامية عند تعذر اللقاء ١٧١          |
| الحاج                                                    | ترجمة السيوطي لحازم القرطاجني ١٧١             |
| وله مصحفا ۱۹۳                                            | تكملة المؤلف لترجمة حازم ٢٧٣                  |
| ولابن الجياب مصحفا ١٩٦                                   | جيميته التي يعارض بها رائية ابن عمار          |
| ولابن جزى فى المرية وأهلها ١٩٦                           | جيمية ابن قلاقس ٢٧٦                           |
| وله فی زاویة أبی عنان ۱۹٦                                | ولابن قلاقس أيضا ٢٧٦                          |
| ومن پدینع نظمه ۱۹۷                                       | ولحازم في الوصف ١٧٧                           |
| تهنئيته أبا عنان بإ بلال ولده وتوريته ( ١٩٨              | وله يتغزل في صــدر قصيدة مديحية ١٧٧           |
| باسماء السلام                                            | وله يصف وردة ١٧٨                              |
| من نظم ابن إجزى موريا بأسماء { ٢٠٠                       | تضمينه معلقة امرئ القيس ١٧٨                   |
| الكتب (                                                  | وله فی مدح الرسول ۱۸۲                         |
| من نظم عبــد المهيمن الحضرمي ( ٢٠٠<br>موريا باسماء الكتب | تحقيق نسبة القصيدة السابقة ١٨٤                |
| لأدرعار حسان بن صالح مديا                                | ترجمة أبي القاسم بن جزى ١٨٤                   |
| لأبي على حسين بن صالح مورياً ٢٠٠ بأسماء الكتب            | بعض شيوخه ه ١٨٥                               |
| للوزير لسان الدين بن الخطيب ( ٢٠٠<br>موريا بأسماء الكتب  | تواليفه ه١٨٥                                  |
| مُوريًا بأسماء الكتب أ ٢٠٠                               | من شعره يبين غرضه في الحياة ١٨٥               |
| لابن خاتمة موريا بأسماء الكتب ٢٠٢                        | وله يفخر بعفته ۱۸٦                            |
| لبعض الشعراء موريا بأسماء الكتب ٢٠٣                      | وله فى جلال مقام النبوة ١٨٦                   |
| ومن شـــــــــــر ابن جزی ۲۰۳                            | مولده ۱۸۷                                     |
| کان حازم وابن الأبار فرسی رهان ۲۰۶                       | وفاته ۸۸۷                                     |
| ترجمة ابن الأبار وطرف من أخباره ٢٠٤                      | وله فى الرجوع إلى الله ١٨٧                    |
| 15/1 . 1                                                 | ترجمة أبى بكر ابن جزى ١٨٧                     |
| الخبر عن مقتل ابن الأبار                                 | شعر له في حب النماس العال ١٨٨                 |
| وسياقة أوليته                                            | تصديره أعجاز قصيدة امرى القيس ١٨٨             |
| وسياحه أوليمه                                            | بعض تواليفه وأعماله ۱۸۸                       |
| سینیته التی یستصر خ بها أبا ز کریاء کی ۲۰۷<br>الحفصی     | ترجمة أبي عبد الله بن جزى ١٨٩                 |
| الحفصي المخص                                             | قصیدة له فی مدح أبی الحجاج یوسف ۱۹۰           |

| صفحة                                                           | مغم                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ما وقع للفاكهانى حين رأى تمثال} ٢٦٥ النعل                      | ارتجاله بيتين في حضرة المستنصر ٢١١                                   |
| النعل ا                                                        | رسالته المستنصر ۲۱۱                                                  |
| ما قاله ابن رشید حین رأی تمثال}<br>النما فی درمه               | مخاصبته رئيس منورقة سعيد بن حكم ٢١٥                                  |
| المنقل في دمسق                                                 | وكتب إليه شافعا ومعتنيا ٢١٧                                          |
| عثال النعل النبوية ٢٦٧                                         | تهنئنه أبا المطرف بن عميرة بقضاء}<br>شاطة                            |
| ماكتب في المثال الأيمن ٢٦٨                                     | (                                                                    |
| ماكتب في المثال الأيسر ٢٧٠                                     | وكتب شافعا في فك أســير ٢١٩                                          |
| ولابن جابرالوادی آشی فی مدح النعل ۲۷۲                          | وكتب أيضا شافعا ٢٢٠                                                  |
| وللشامى الخزرجي في ذلك ٢٧٢                                     | وله في المجينات ٢٢١                                                  |
| وله في الغرض نفسه ٢٧٥                                          | وله يشكو الزمان ٢٢١                                                  |
| وللشامى أيضاً فىالنعال مكملاماسقط ( ٢٧٨ من كلام ابن فرج السبتى | وله فى التسليم المقدور ۲۲۲<br>وله يمارض الرصافي في وصف نهر ۲۲۳       |
| وله فى ذلك أيضا ٢٧٩                                            | وله یمارش الرضایی فی وصف بهر ۲۲۳ و ۲۲۳                               |
| وله في ذلك أيضًا ٢٨١                                           | ونه في عَمَال نعل النبي ٢٢٤                                          |
| وله أيضًا                                                      | وله فى التشوق إلى الضريح النبوى ٢٢٥                                  |
| وله مخاطبا المؤلف راغبا في إثبات إ ب ن                         |                                                                      |
| هذه المنظومات في أزهار الرياض) ٢٨٠                             | لمحمد بن فرج فى نعل النبي مخمساً{ ٢٢٨<br>لأبيات أبي الربيع بن سسالم} |
| بين القاضي عياض                                                | وله في مدح النعال على حروف المعجم ٢٢٨                                |
| ,                                                              | وله مقاضيع في أمدح النعال أيضا ٢٣٧                                   |
| والزمخشري                                                      | وله في تشبيه نعـــل الرســول ٢٤٢                                     |
| عیاض والزنخشری ۲۸۲                                             | وله في وصف النعل أيضًا ٢٤٧                                           |
| بين الحافظ السلني                                              | وله أيضًا في النعل الـكريمة ٢٤٥                                      |
|                                                                | وله أيضًا فيها ٢٤٦                                                   |
| والزمخشري                                                      | وله أيضًا في ذلك الغرض ٢٤٧                                           |
| اً استجازة الحافظ السلني الزمخشري ٢٨٣                          | وله أيضا في ذلك ٢٤٨                                                  |
| رسالة الزمخشري للحافظ السلني ٢٨٤                               | وله فی ذلک وقد نحی منحی رائیهٔ<br>افزال سع بن سالم                   |
| استجازة الحافظ السلني الزمخشري على ٢٨٧                         | أَنِي الْرِبِيعِ بِنَ سَالَمِ                                        |
| مرة كانية ا                                                    | عدی اصفحی باشدن استمریده ۲۲۲<br>بعض ما جرب من برکتها ۲۲۲             |
| رد الزمخشری علی الحافظ السلفی ( ۲۸۸ بازة الثمانیة              | بعض ما جرب من بررسها ۲۶۲ لأبي اليمن بن عساكر في مدحها ۲۶۲            |
|                                                                | ولمالك بن المرحل في مدحها ٢٦٣                                        |
| تعلیق للمؤلف علی کلام الزمخشری ۲۹۳                             | وللقرطبي في ذلك أيضًا ٢٦٤                                            |
| من بديع نظم الزمخشري ٢٩٤                                       | ماكتب في بعض تماثيل النعل ٢٦٥                                        |
| ماذكره عنه السيوطى فى بغية الوعاة ه ٢٩٠                        | ما حب في بعض عابيل النعل ١٠٠٠ ك                                      |

| - indu                                           | صفحة                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| وله متبرما بسكني تلمسان ۳۰۷                      | تعریف ابن خلـکان به ۲۹۶                  |
| وله أيضا في ذلك ٣٠٨ ٠٠٠                          | إلمامة به لابن غازی ۲۹۸                  |
| كانالوادي آشي مغرما بالنسخ والتقييد ٣٠٨          | النزمخمىرى بمدح كتاب سيبويه ۲۹۸          |
| وبخطه شعر لسيدي محمدالعربي ٣٠٨                   | بين الزنخشري وأهل السنة                  |
| ولسيدى العربي في رجل تنصر العربي واختلط عثله     | ما أنشده في الكشاف لبعض المعتزلة ( م و ر |
| وله ملغزا لغزا فقهيا 🛛 ٠٠٠ ٣٠٩                   | في دم أهل السنة ومن السنة                |
| وله في الغرض نفسه ۳۰۹ ۲۰۹                        | ما رد به عليه أهل السنة ۲۹۹              |
| بعض أخبار أبي عبد الله أمربي ٣٠٩                 | لابِن المنير في الرد على المتنزلة ٢٩٩    |
| بخط الوادي آشيمن الوثائق المجموعة ٣١٠            | وَلَهُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ ٢٩٩            |
| ومن خطه نقلا عن القاضي أبي يحيي ﴿ ٣١.            | وللشيخ عمر السكوني في ذلك الغرض ٢٩٩      |
| ابن عاصم في توثيق العقود)                        | وللقاضي عمر بن عبد الرفيع في ذلك ٣٠٠     |
| ومما نقله الوادي آشي عن ابن عاصم ﴿ ٢٠١           | وللاُجمي في ذلك الغرض ٣٠٠                |
| في الغرض نفسه ٠٠٠ ٠٠٠)                           | وليحي بن منصور التونسي في ذلك ٣٠٠        |
| حكم الشاهد الذي يصير قاضياً ٣١٢                  | ولليفرنى فى ذلك ۴۰۱                      |
| ونخطه دعاء لابن جبير ۳۱۳                         | ولابن عرفة في ذلك ٣٠١                    |
| و بخطه من كلام بعض العلمــاء ٣١٣                 | ولان مرزوق التلمساني في ذلك ٣٠١          |
| وبخطه نقلاعن شرح خليل لابن سراج ٣١٤              | ولكامل الدين المظفر في ذلك ٣٠٢           |
| وبخطه للتفتازان في شرح عقيدة النسني ٢١٤          | ابن المنير الإسكندري من أهل السنة ٣٠٢    |
| ومن خطه ماكتب في طلسم بغريًاطة ٣١٤               | لابن الجبير اليحصي في ذلك ٣٠٢            |
| ومن خطه لبعضهم في صنعة السكتبة ٣١٥               | تعليق المؤلف ۳۰۳                         |
| ومن خطه بعض مايشترط في البيوع ٣١٥                | کلام ابن الجبید من روایه الوادی آشی ۳۰۲  |
| ومن خطه بعض مسائل في الرهن ٣١٦                   | ومن نظم ابن الجبير ۳۰۶                   |
| ترجمة ابن الأزرق به ٣١٧                          | ومن نظم ابن الجبير أيضا مجيبا للشران ٣٠٤ |
| تآليفه تاليفه                                    |                                          |
| شعر له في الاعتداد بالصبر عند الشدائد ٢١٩        |                                          |
| وله عند وفاة والدته ۲۰۰۰ ۲۱۹                     | المسامون أعداء لأهل السينة ٣٠٥           |
| وله في المجبنات ٢١٩                              | جند الله الغالبون هم أهل السنة ٣٠٠       |
| وله في مدح شيخه يحيي بن عاصم ٣١٩                 | بعض أخبار الوادى آشى وشعره ٣٠٥           |
| تعليق للمؤلف                                     | رثاؤه أحمد بن يحيي الونشريشي ٣٠٦         |
| وله يخاطب شيخه ابن سراج ٢٢٢ ٠٠٠                  | وله في رثاثه أيضا ٣٠٦ ٠٠٠                |
| عود إلى الرد على بيتى الزمخشري                   | وله فيه أيضا ۳۰٦                         |
| لابن عاصم ٢٣٣                                    | وله فيه أيضًا ٣٠٧                        |
| ولأبي حفص بن عمر ٢٢٤                             | وفاة الشيخ الونصريشي ٣٠٧                 |
| لابراهيم بن هلال ٢٢٤                             |                                          |
| لابراهیم بن هلال ۳۲۶<br>ولیلی بن أحمد الشامی ۳۲۰ | والوادى آشى فى مدح الفقيه أحمد للمسادى   |